

بَخُرِائِ الْمُحْدِلِيْنَ الْمُحْدِلِيْنَ الْمُحْدِلِيْنَ الْمُحْدِلِيْنِ الْمُحْدِلِيْنِ الْمُحْدِنَارِ الْمُحْدَنَارِ الْمُحْدَنَارِ الْمُحْدَنَارِ الْمُحْدَنَارِ الْمُحْدَنَارِ

تَصْنِيفُ الْإِجَامِ **ابْن نَاصِرالدِّنُ الدَّمْقِيِّ** شِمْدادِّنِ أَيْعَلِلاَّمِيَّةُ بْنِ عَبْدَالاً بْنِ إِنِّي الْبَقَادالشَّافِيِّ المَّوْفِي سَنَة ١٤٤هِ

> ئېيىغ**ىۋ**ە جېنىۋە أېيىغ**ىۋە** جېنىۋت كماك

> > الجُحَلَّدُ اليَّيَادِسُ

طُلِبعَ بتمويُل





الطَّبْعَةُ الْأُولِي ١٣٤١ه-٢٠١٠م جَمِيعٌ المِيتُونَ بِمُفْرَظة لِدَارِالفَكَوِج وَلَايَجُرُونُونُونُوا الكِتَابِ بِأَيْ مِسِيْة اُوَتَهِنُورِهِ POF إِلّا إِذِن جُطَيِّين صَاحِب الدَّارالُوشِيَاوَ مُعَالِدارْتَابِل



الص*رار الحيث* وَزُلْرَةَ لِلْقَوقِائِ وَلِلْمُؤْثِ ثِنْ لِهِ لَهِ الْمَاتِةِ لِطِلِرَةَ لِلْمُؤْثِ ثَاهِبُ هَانِهِ



دَوْلِةِ قَطَرْ



بِبِهِ الْمُلْلُفِ الْمُنْكِينَ لِلْهَجُثِ الْمِلِيِّ وَتَحَقِيْنِ الْرَكِ اللَّهُ عِيْدِ مِنْ المِلِيَة والمنترَّمَ اللَّهُ المِنْدُ مِنْ المِلْيَة والمنترَّمَ اللَّهُ اللَّهُ المِنْدُ مِنْ المِلْكِة والمنترَّمَ

Kh\_rbat@hotmail.com

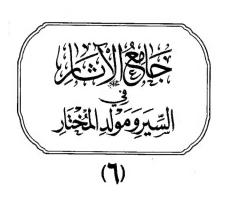

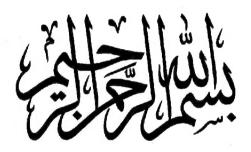

### [ منزل النبي ﷺ من مكة لما قضى طوافه وسعيه ]

قال جابر ﷺ: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. لم يذكر في حديث جابر أين نزل النبي ﷺ من مكة لما قضى طوافه وسعيه.

وقد رُوي عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله، ألا تنزل بيوت مكة، فأبئ ذلك واضطرب بالأبطح قبة ولم يدخل بيتًا، ولم يظله (۱).

وفي «الطبقات الكبرىٰ»(٢) لابن سعد: ثم سعىٰ -يعني رسول الله ﷺ - بين الصفا والمروة علىٰ راحلته من فوره ذلك، وكان قد أضطرب بالأبطح فرجع إلىٰ منزله.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرئ» (۲/۱۷۳).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٥٥٩)، «صحيح مسلم» (١٢٢١).

<sup>(</sup>٤) في «صحيح البخاري»: (أو)، وفي رواية لمسلم: (ففلَتْ رأسي).

وعن ابن أبي جحيفة، عن أبيه رضي الله [عنه] قال (٢): أتيت النبي على بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل (٣)، قال فخرج النبي على عليه حلة (٤) حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه (٥). الحديث بطوله.

قال ابن حزم: وأقام ﷺ يوم الأحد المذكور -يعني يوم دخوله مكة-والإثنين والثلاثاء والأربعاء وليلة الخميس، وهو يوم التروية. أنتهىٰ (٦).

وفي يوم من تلك الأيام التي أقام على الله عاد – فيما ذكره بعضهم – سعد بن أبي وقاص من وجع أشفى منه على الموت، واستأمر النبي على الوصية بماله.

صح من حديث يحيى بن قزعة (٧)، حدثنا إبراهيم، عن الزهري، عن عامر بن سعد (٨) بن مالك، عن أبيه قال: عادني النبي ﷺ عام حجة الوداع

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مكرر في: (ظ).

<sup>(</sup>٢) اصحيح مسلم، (٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: قوله: «فمن نائل وناضح» معناه فمنهم من ينال منه شيئًا، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئًا مما ناله ويرش عليه بللاً مما حصل له، وهو معنى ما جاء في الحديث الآخر: «فمن لم يصب أخذ من يد صاحبه». راجع «شرح صحيح مسلم» (١٩٨٤- ٢١٩).

 <sup>(</sup>٤) قال النووي: قال أهل اللغة: الحلة: ثوبان لا يكون واحدًا، وهما إزار ورداء ونحوهما.

<sup>(</sup>٥) وقال كلُّله: فيه جواز لبس الأحمر، وأن الساق ليست بعورة، وهو مجمع عليه.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حزم في (حجة الوداع) (ص٣٢): وأقام ﷺ بمكة محرمًا من أجل هديه يوم الأحد المذكور والإثنين والثلاثاء والأربعاء، وليلة الخميس، ثم نهض ﷺ ضحوة يوم الخميس وهو يوم مِنى، وهو يوم التروية.اهـ.

<sup>(</sup>٧) اصحيح البخاري، (٣٩٣٦).

<sup>(</sup>A) وقع في (د): (سعید)، وهو تصحیف.

· (v)

-يعني من وجع أشفيت (١) منه على الموت - فقلت: يا رسول الله ، بلغ بي من الوجع ما ترئ ، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة ، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» قال: أفأتصدق بشطره؟ قال: «الثلث يا سعد ، والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله ، إلا آجرك الله بها ، حتى اللقمة تجعلها في فيّ آمرأتك » قلت: يا رسول الله ، أخلّف بعد (٢) أصحابي ، فقال: «إنك لن تخلّف فتعمل عملًا تبتغي به وجه الله ، إلا آزددت درجة ورفعة ، ولعلك تخلّف حتى ينتفع بك أقوام ، ويُضَرَّ بك آخرون ».

الحديث متفق عليه من حديث الزهري (٣)، ورواه عنه جماعة: منهم مالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، ويونس، ومعمر، فكلهم قالوا في حديثهم: عام حجة الوداع.

وقال أبو مسلم عبد الله بن وهب القرشي في «مسنده»: حدثني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس، ويونس بن يزيد أن ابن شهاب

<sup>(</sup>١) في (ظ): (انتصب).

<sup>(</sup>٢) وقع في (د): (بعض)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) خرجه البخاري (١٢٩٥) من حديث مالك عن الزهري. وخرجه البخاري (٢٧٤٢، ٥٥ خرجه البخاري (١٢٩٥، ٥٣٥٤) ومسلم (٣/ ١٢٥٢) من حديث سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عنه. وخرجه البخاري (٤٤٠٩) من حديث أحمد بن يونس، و(١٣٧٣) من حديث موسى بن إسماعيل، ومسلم (١٦٢٨/٥) من حديث يحيى بن يحيى: كلهم عن إبراهيم بن سعد به.

وخرجه البخاري (٥٦٦٨) من حديث عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. وخرجه مسلم (١٦٢٨) من حديث ابن عيينة ومعمر ويونس، كلهم عن الزهري به. وراجع «السنن الكبرى» (٦/ ٢٦٨).

حدثهم، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أخبره، عن سعد بن أبي وقاص، قال: جاءني رسول الله على عام حجة الوداع من وجع آشتد بي، قال: قلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال... وذكر الحديث، وهو أول حديث في «المسند»(۱).

وقد خالفهم ابن عيينة، فقال فيما رواه ابن أبي عمر عنه، عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه ظلم قال: مرضت عام الفتح مرضًا أشفيت منه على الموت..وذكر الحديث (٢).

تابعه زكريا بن يحيى المروزي، عن سفيان كذلك (٣).

وحدث به الحميدي، عن سفيان، فلم يذكر وقتًا (٤)، إلا أن في روايته قال: مرضت بمكة مرضًا أشفيت منه على الموت.

<sup>(</sup>۱) خرجه البيهقي (٢٦٨/٦) من طريق عبد الله بن وهب به. ولم أقف عليه في «الجامع لحديث ابن وهب» نشر دار ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٢) خرجه الترمذي (٢١١٦) وقال: وهذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) وتابعه آخرون، منهم:

١ - أبو خيثمة: خرجه أبو يعلىٰ (٧٤٧).

Y - 3 - 8 هشام بن عمار والحسين بن الحسن المروزي وسهل: خرجه ابن ماجه  $(X \cdot Y)$ .

٥ - الإمام الشافعي كما في «السنن المأثورة» (٥٣٦) له.

٦ - علي بن عبدالأعلى: خرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) (٤/ ٣٧٩).

٧ - سعدان بن نصر: خرجه الذهبي في «السير» (١/ ١٢١).

٨ - الإمام أحمد: خرجه في «مسنده» (١/ ١٧٩).

٩ - أحمد بن عبدة: خرجه البزار (١٠٨٥/ البحر الزخار).

١٠ - عبد الجبار بن العلاء: خرجه ابن حبان (٤٢٤٩/ إحسان).

<sup>(</sup>٤) ولكن روي عنه ذكر الوقت كما في «التمهيد» (٨/ ٣٧٥)، ثم رأيته في «مسند الحميدي» (٦٦) بلفظ: مرضت بمكة عام الفتح.

ورواه محمد بن كثير، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد ولله قال: كان النبي الله يكله يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال أوصي بمالي كله.. الحديث(١).

تابعه أبو نعيم الفضل بن دكين (٢)، عن سفيان ورواه أبو داود الحفري (٣) –عمر بن سعد عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد قال: دخل عليّ النبي ﷺ يعودني ... وذكر الحديث، ولم يذكر مكانًا ولا زمانًا.

وكذلك جاء في رواية زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن سعد قال: عادني النبي ﷺ فقلت: أوصي بمالي كله؟ فقال: (لا».. الحديث (٣).

تابعه كذلك سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: مرضت، فأرسلت إلى النبي ﷺ، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، فأبي، قلت: فالنصف، فأبي. الحديث (٣).

والصحيح إن شاء الله تعالىٰ في هلْذِه القصة أنها كانت بمكة عام حجة الوداع، كما بُين في طرق للحديث (٤) ونسب الأئمةُ سفيان إلى الوهم في روايته أن القصة كانت زمن الفتح (٥).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۵۳۵۶). (۲) «صحيح البخاري» (۲۷٤۲).

<sup>(</sup>٣) اصحيح مسلم» (٣/ ١٢٥٢). (3) ف (د): (الحديث).

<sup>(</sup>٥) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٨/ ٣٧٥-٣٧٦): ابن عيبنة قال فيه: عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه: مرضت عام الفتح. أنفرد بذلك عن ابن شهاب فيما علمت، وقد روينا هذا الحديث من طريق معمر ويونس بن يزيد وعبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي عتيق وإبراهيم بن سعد، فكلهم قال فيه عن ابن شهاب: عام حجة الوداع. ثم قال (٨/ ٣٧٦): قال يعقوب بن شيبة:

وللحديث طرق غير ما تقدم.

منها: ما حدث به أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن ثلاثة من ولد سعد، كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي على دخل على سعد يعوده بمكة.. الحديث (١).

ورواه المكي بن إبراهيم، عن الجعيد (٢)، عن عائشة بنت سعد، عن أبيها قال: آشتكيت بمكة.. الحديث (٣).

وجزم بأن هله القصة كانت في حجة الوداع جماعة منهم: الواقدي في «تاريخه» الذي رواه عنه ابنه محمد، وكاتبه محمد بن سعد، ومحمد بن السائب الكلبي.

وحدث الواقدي (٤) عن سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن سعد بن أبي وقاص قال: مرضت فأتاني رسول الله على عودني ، فوضع يده بين ثديي ، فوجدت بردها على فؤادي ،

سمعت علي بن المديني وذكر هذا الحديث فقال: قال معمر ويونس ومالك: عام حجة الوداع. وقال ابن عيينة: عام الفتح. والذين قالوا: حجة الوداع أصوب. قال أبو عمر بن عبد البر: لم أجد ذكر عام الفتح إلا في رواية ابن عيينة لهذا الحديث، وفي حديث عمرو القارئ -رجل من الصحابة- في هذا الحديث. وقال البيهقي (٦/ ٢٦٩): وسفيان خالف الجماعة في قوله: عام الفتح. والمحفوظ عام حجة الوداع.

وقال ابن حجر في «الفتح» (٤٢٨/٥): واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه.

<sup>(</sup>۱) اصحيح مسلم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) الجعد بن عبد الرحمن بن أوس، ويقال: الجعيد، ثقة.

<sup>(</sup>٣) "سنن أبي داود» (٣١٠٤)، "مسند سعد» (٨٥)، "الأدب المفرد» (٤٩٩)، "السنن الكبرئ» (٣/ ٣٨١)، "الشعب» (٩٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) لم يتفرد به الواقدي عن ابن عيينة، بل تابعه جماعة كما سيذكر المصنف.

فقال: «إنك رجل مفئود، فأت الحارث بن كلَدَة أخا ثقيف، فإنه رجل يتطبب (١)، فمره فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فَلْيَجَأْهُنَّ بنواهن، ثم ليدلك بهن (٢).

وحدث به أبو بكر بن السني في كتابه «رياضة المتعلمين» عن أبي عروبة، حدثنا عمرو بن هشام، حدثنا سفيان [عن] (٣) ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: قال سعد بن أبي وقاص: دخل عليّ النبي عليه عودني، فوضع يده على بدني، فوجدت بردها في فؤادي، فقال: «إنك رجل مفئود، فأت الحارث بن كلّدة، فإنه رجل يتطبب (٤)».

ورواه الحافظ أبو نعيم في كتابه (٥) «الطب» فقال: حدثنا محمد بن [أحمد بن] (٦) حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان.. فذكره كذلك.

وحدث به أيضًا في الكتاب مرة أخرى بهاذا الإسناد مطوّلًا، كرواية الواقدى.

ورويناه من حديث أبي أحمد بشر بن مطر الواسطي (٧)، حدثنا سفيان بن عيينة.. فذكره بنحوه (٨).

<sup>(</sup>١) في (ظ): (يتطيب) بالياء المثناة من تحت بعد الطاء.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرئ» (۳/ ۱٤٦).

<sup>(</sup>٣) سقط من (د).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (يتطيب).

<sup>(</sup>ه) في (د): (كتاب).

<sup>(</sup>٦) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>٧) بشر بن مطر الدقاق أبو أحمد من أهل واسط، قال ابن حبان في «الثقات»: يخطئ ويخالف.

 <sup>(</sup>A) وخرجه أبو داود في «السنن» (٣٨٧٥) عن إسحاق بن إسماعيل عن أبن عيينة به،

وخرج أبو نعيم في كتاب «الطب» من طريق محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق (۱) عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: مرض سعد بن أبي وقاص، وهو مع رسول الله على فقال: ما أراني إلا لما بي، فقال النبي على: «إني لأرجو أن يشفيك الله، حتى يضر بك قومًا، وينفع بك آخرين» ثم قال للحارث بن كلَدة الثقفي (۲): «عالج سعدًا مما به» قال: «والله إني لأرجو أن يكون شفاؤه مما معه في رحله، هل معكم من هانيه التمرة العجوة شيء؟» قالوا: نعم، قال: فصنع له الفريقة، خلط له التمر (۳) بالحلبة، ثم أوسعها سمنًا، ثم أحساها إياه، فكأنما نشط من عقال (٤).

تابعه (٥) سلمة بن الفضل (٦)، عن ابن (٧) إسحاق، عن إسماعيل بن

ومن طريق أبي داود: خرجه الخطابي في «غريب الحديث» (١/ ١٩٥). وفي «عون المعبود» (١/ ٢٥٥): مفتود: آسم مفعول: مأخوذ من الفؤاد، وهو الذي أصابه داء في فؤاده، وأهل اللغة يقولون الفؤاد هو القلب، وقيل هو غشاء القلب، أو كان مصدورًا، فكنّى بالفؤاد عن الصدر؛ لأنه محله.

<sup>(</sup>١) محمد بن إسحاق بن يسار مدلس، وقد عنعن.

<sup>(</sup>٢). قال ابن أبي حاتم: لا يصح إسلامه.

وقال ابن حجر: وهذا الحديث يدل على جواز الأستعانة بأهل الذمة في الطب. وذكر أنه أراد الإمساك بحية فنهاه أصحابه فقال: إن العالم ربما قام علمه مقام الدواء، وأجزأت عنه حكمته موضع الترياق. فأخذها، فنهشته، فمات.

<sup>(</sup>٣) في (د): (التمرة).

<sup>(</sup>٤) وخرجه ابن منده كما في «الإصابة» (٢/ ١٧٢) في ترجمة الحارث بن كُلَدة طبيب العرب.

<sup>(</sup>٥) أي تابع محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي الحراني، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٦) سلمة بن الفضل الأبرش، صدوق كثير الخطأ.

<sup>(</sup>٧) وقع في (د): (أبي)، وهو تصحيف.

محمد بن سعد، عن أبيه، عن سعد أنه مرض بمكة، فعاده النبي على الله فقال: «ادعوا له طبيبًا»، فدعا له الحارث بن كلّدة الثقفي، فنظر إليه، فقال: ليس عليه بأس، فاتخذوا له فريقة بشيء من تمر -عجوة وحلبة يطبخان- فتحساها، فبرأ.

الفريقة: تمر يطبخ بأشياء للمداواة، قاله الزبيدي، وهو بفتح الفاء وكسر الراء وإسكان الياء آخر الحروف، وفتح القاف بعدها هاء التأنيث، والله تعالى أعلم.

قلت: يحتمل قوله: وخرج سعد مع رسول الله على أن يكون خرج معه لما أنصرف من حجه متوجها إلى المدينة، ويحتمل أن يكون خروجه مع النبي على يوم التروية متوجهين إلىٰ منىٰ، والله أعلم.

وقبل يوم التروية بيوم -وهو السابع من ذي الحجة- خطب النبي ﷺ الناس، وأخبرهم بمناسكهم.

روي عن ابن عمر والله النبي الله خطب الناس قبل يوم التروية بيوم، وأخبرهم (١) مناسكهم. خرجه الحاكم في «مستدركه» وقال: صحيح الإسناد (٢).

<sup>(</sup>١) في (ظ): (أخبركم).

<sup>(</sup>٢) «المستدرك» (١/ ٦٣٢ رقم ١٦٩٣) من طريق أبي قرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع عنه، وأبو قرة هو موسى بن طارق اليماني، قال الحافظ: ثقة يغرب.

وقال ابن سعد في «الطبقات»: أخبرنا محمد بن عمر، حدثني هشام بن عمارة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يَثْربي الضمري ولله قله قال: رأيت رسول الله على يخطب قبل التروية بيوم بعد الظهر، ويوم عرفة بعرفة حين زاغت الشمس على راحلته قبل الصلاة والغد من يوم النحر بعد الظهر(1).

وكان توجهه على إلى منى يوم الخميس ضحى، وقيل بعد الزوال؛ لأنه على قبل يوم التروية كان قد صلى بمنزله الذي أقام فيه بالمسلمين بظاهر مكة أربعة أيام، يقصر الصلاة، أولها يوم الأحد.

وقال أبو محمد بن حزم في كتابه «سيرة حجة الوداع»(٢): ولما ذكرنا أيضًا من أن يوم عرفة كان في ذلك الشهر يوم الجمعة، وكان نهوضه الله عنى بلا خلاف قبل يوم عرفة بليلة واحدة، فكان إذًا يوم الخميس بلا شك. أنتهلى.

وقال ابن سعد في «الطبقات» (٣): أخبرنا موسى بن إسماعيل، حدثنا الوليد بن مسلم، عن عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عمن أبصر النبي على سائرًا إلى منى، وبيد بلال عود عليه ثوب أو شيء يظله (٤) من الشمس، كان هذا يوم التروية (٥)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) احجة الوداع) (ص١٠٠).

<sup>(</sup>۳) (الطبقات الكبرئ) (۲/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (يطلبه).

<sup>(</sup>٥) إسناده واهٍ منكر، فرواية ابن أبي العاتكة عن علي بن يزيد، منكرة، وعلي ضعيف جدًّا يروي عن القاسم منكرات.

ويوم التروية هو اليوم الثامن من عشر ذي الحجة.

قال الزهري: سمي يوم التروية؛ لأنهم كانوا يتروون من الماء، فإن عرفات لم يكن بها ماء<sup>(١)</sup>.

وحكي عن ابن عباس على أنه سمي بذلك؛ لأن إبراهيم على رأى ليلة التروية في منامه الأمر بذبح ابنه، فلما أصبح روّى يومه أجمع، أي فكر في أمر الرؤيا، أمِنَ الله أو من الشيطان، فسمي بذلك (٢).

واليوم السابع قبله يسمىٰ يوم الزينة.

ومِنّى على طريق عرفات من مكة، وهي شِعْبٌ طوله دون الميلين، وعرضه دون رمية السهم، وهي عن مكة فرسخ، وفي نسختي به «الإيضاح» لأبي زكريا النواوي رحمة الله عليه، وهي نسخة معتمدة بخط أبي عبد الله محمد بن سامة، وقوبلت على أصل المصنف، وتدوالها المحدثون، وقع فيها قوله: «واعلم أن بين مكة ومِنّى فرسخين. لكن كانت بخط كاتبها: فرسخا، فأصلحت: فرسخين، وصحح فوقها، وفي هذا الإصلاح والتصحيح نظر، فإن مسافة ما بين مكة ومِنّى قد رأيناها ولله الحمد، وربما هي دون فرسخ الذي هو ثلاثة أميال، والله أعلم.

قال مصنف كتاب «صورة الأرض»: وبينه -أي بين مكة ومِنّى- ثلاثة أميال.

وهكذا ذكره ياقوت الحموي في «المشترك».

<sup>(</sup>۱) راجع «صحیح مسلم بشرح النووي» (۸/۹۲)، «الدیباج» (۳/۲۸۱)، «تنویر الحوالك» (ص۶۶۶)، «سبل السلام» (۲/۹۹).

<sup>(</sup>٢) راجع «تفسير القرطبي» (١٠٢/١٥)، «المغني» (٣/ ٥٨) لابن قدامة.

ومِنَّى ذَكَرٌ، قاله ابن السراج اللغوي، فيصرف حينئذ.

قال أبو دَهْبل(١) الجمحي في تذكيره:

سَسَفَسَىٰ مِسْتَسَى ثَسَمٌ روَّاه وسساكَسْتُهُ

ومَنْ ثُوىٰ فيه واهي الوَدْقِ منبحِقُ<sup>(٢)</sup>

وقد يؤنث فيمنع -يعني الصرف- أنشد البكري للعرجي:

لَيَوْمُنَا بِمِنَىٰ إِذ نَحْنُ ننزِلُها

أشدُّ مِنْ يَوْمِنَا بِالْعَرْجِ أَوْ مَلَلِ

وقال أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري في كتابه «المذكر والمؤنث»: وقال الفراء(٢): الغالب على منى التذكير والإجراء.

قال جابر ﴿ الله الله عَلَيْهُ الله عَلِيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ

وفي رواية فأهللنا بالحج<sup>(٣)</sup>، فهانِه الرواية الثانية توضح أن جابرًا في كان ممن لم يكن معه هدي، وكان حلالًا فأهل مع الناس بالحج.

ويعضده ما خرجه البخاري في «صحيحه» (٤) تعليقًا من حديث عطاء، عن جابر رها قال: قدمنا مع النبي الها المالية الما

<sup>(</sup>۱) وقع في (د، ظ): (ذهيل)، وهو تصحيف، وصوابه كما أثبته: بالباء الموحدة، أبو دهبل الجمحي: وهب بن زمعة بن أسيد بن أحيحة بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمع، أحد الشعراء المجيدين.
راجع «الإكمال» (٣/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) المعجم ما أستعجم، للبكري (٤/ ١٢٦٣).

<sup>(</sup>۱۲) (صحیح مسلم) (۲/ ۸۸۲ رقم ۱۲۱۳).

<sup>(</sup>٤) الصحيح البخاري، كتاب الحج باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى مِنّى.

وهي مسافة ما بين المحصب ومكة، قال البكري<sup>(۱)</sup>: وليس الصفا منها.

وذكر ياقوت في «معجم البلدان» (٢) أن الأبطح يضاف إلى مكة، وإلى مِنَى؛ لأن مسافته منهما واحدة، وربما كان إلى مِنَى أقرب، وهو المحصب، وهي خيف بني كنانة.

قال جابر ﷺ: وركب رسول الله ﷺ فصلى بها.

وفي رواية: فنزل رسول الله على فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.

وفي رواية: والصبح بدل الفجر.

ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب. وفي رواية فضربت له بنمرة.

نَمِرة: الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف، قاله الأزرقي وغيره.

قال ابن القيم (٣): وهي قرية شرقي عرفات، وهي خراب اليوم.

وخرج الترمذي (٤) من حديث إسماعيل بن مسلم (٥)، عن عطاء، عن ابن عباس على قال: صلى بنا رسول الله على بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات.

<sup>(</sup>۱) المعجم ما أستعجم، (۱/۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) «معجم البلدان» (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>T) «زاد المعاد» (۲/ ۲۲۳).

<sup>(</sup>٤) (٤) (٨٧٩).

<sup>(</sup>٥) قال الترمذي: وإسماعيل بن مسلم تكلموا فيه من جهة حفظه.

وخرج أبو داود نحوه<sup>(۱)</sup>.

وهو في «معجم الطبراني الأوسط» (٢): من حديث عبثر (٣) بن القاسم، عن الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس النال النبي على صلى يوم التروية بمنى الظهر والعصر.

قال الطبراني (٤): لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا عبش (٥).

قلت: وأبو إسحاق الفزاري، فيما رواه أبو حفص -عمر بن الحسن بن نصر القاضي- حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن الأعمش.. فذكره (٢).

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه، والحديث عزاه المزي في «التحفة» (٧٨/٥) للترمذي وابن ماجه فقط.

<sup>(</sup>Y) "llases lleud" (YV).

<sup>(</sup>٣) وقع في (د، ظ): (عبيد)، وهو تصحيف، وصوابه كما أثبته كما في «الأوسط».

<sup>(3) «</sup>المعجم الأوسط» (١/٢٣٦).

<sup>(</sup>ه) وقع في: (د، ظ): (عبيد)، وهو تصحيف. قلت: وعبثر هو ابن القاسم الزبيدي، أبو زبيد الكوفي، ثقة كثير الحديث، وتفرده عن الأعمش لا يقدح في روايته، ومع هذا فلم يتفرد كما سيوضحه المصنف ﷺ.

<sup>(</sup>٦) خرجه أبو يعلى (٢٦) من طريق آخر عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش به. وخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٢٩٧) من طريق أبي المحياة يحيى بن يعلى عن الأعمش به.

<sup>(</sup>۷) اسنن أبي داود؛ (۱۹۱۱).

<sup>(</sup>A) سقط من: (ظ).

وخرجه الترمذي (١) للأعمش بمعناه، وقال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء، وعدها، وقال: ليس هذا الحديث مما عده شعبة فيما سمعه الحكم من مقسم.انتهل.

فعلىٰ هأذا يكون الحديث منقطعًا، والله أعلم.

وقال الشافعي -فيما حكاه عنه البيهقي في «المعارف» (٢)-: راح رسول الله ﷺ يوم التروية بعد الزوال إلى مِنّى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم غدا إلى عرفة، فقائل يقول: حين طلعت الشمس على ثبير، وقائل يقول: حين أسفر (٣).

ثبير: جبل عظيم بالمزدلفة، مشرف على الجبال التي حوله، على يسار الذاهب إلى منى (٤).

وكانت صلاته ﷺ تلك قصرًا.

صح عن ابن عمر على قال: صلى رسول الله على بمنى ركعتين (٥). وقال حارثة بن وهب الخزاعى على الله على النبي على والمنا والنبي الله والمنا والمنا النبي الله والمنا والمنا النبي الله والمنا والمنا النبي الله والمنا وال

رقاق عارف بن وعب العارا على عربية العاملي به ما ي يوير و العالى الما كنا قط، وآمنه بمِنْــى ركعتين<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» (۸۸۰).

<sup>(</sup>٢) «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٢٨٠ رقم ١٠٠٥٧).

<sup>(</sup>٣) خرج البخاري (١٦٨٤) عن عمر قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرِق ثبير، وأن النبي على خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.

<sup>(</sup>٤) «معجم ما أستعجم» (١/ ٣٣٥-٣٣٦)، «معجم البلدان» (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٥) (صحيح البخاري) (١٠٨٢).

<sup>(</sup>۲) (صحيح البخاري) (۱۹۸۳، ۱۲۵۲).

وله شاهد من حديث أنس (١) وابن مسعود (٢).

SECONO SECO

<sup>(</sup>۱) خرجه البخاري (۱۰۸۱) من طريق يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنسًا يقول: خرجنا مع النبي على من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا.

<sup>(</sup>٢) خرجه البخاري (١٠٨٤) من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: صلىٰ بنا عثمان بن عفان بمِنّى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود، فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله ﷺ بمِنّى ركعتين.

## [ أمر النبي ﷺ بقتل الحية في مسجد الخيف ]<sup>(۱)</sup>

وقال ابن جريج: حدثنا أبو الزبير أن مجاهدًا أخبره أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدث عن أبيه قال: بينما نحن في مسجد الخيف ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة، إذ سمعنا حس الحية، فقال رسول الله على «اقْتُلوها» فدخلت في شق حجر، فأتى بسعفة، فأضرم فيها نارًا، فأدخلنا عودًا، فقلعنا عنها بعض الحجر، فلم نجدها، فقال النبي على: «دَعُوها، فقد وقاها الله شرَّكم، ووقاكم شرَّها»(٢).

والحديث مخرج في «الصحيحين» (٣) من حديث الأعمش، حدثني إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله في قال: بينا نحن مع النبي في في غار بمِنَى، إذ نزلت عليه: ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي في التعلوها» فابتدرناها، فذهبت، فقال النبي في النبي وقيت شرّكم، كما وُرْبِتُم شرّها».

<sup>(</sup>۱) راجع «الناسخ والمنسوخ في الأحاديث» (ص١٠٣) لأبي حامد أحمد بن محمد المظفر الرازي المتوفي سنة (٦٣١) بتحقيقي، نشر الفاروق الحديثة.

<sup>(</sup>٢) خرجه أحمد (١/ ٣٨٥) وأبو يعلى (٥٠٠١) والطبراني (١١٩/١٠) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٠٧) والفاكهي في «أخبار مكة» (٣٩٦/٣)، كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن مجاهد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود به، وإسناده منقطع بين أبي عبيدة وابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) اصحيح البخاري؛ (١٨٣٠)، اصحيح مسلم؛ (٢٢٣٤).

رواه عن الأعمش: جرير (١)، وحفص بن غياث (٢)، وسليمان بن قُرْم (٣)، وأبو معاوية محمد بن خازم (٤).

تابعه عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه.

وهو عند الأعمش أيضًا، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود (٥).

تابعه منصور، عن إبراهيم، رواه إسرائيل عن الأعمش ومنصور (٢٠). قال مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، حدثني أبو الزبير أن مجاهدًا أخبره أن أبا عبيدة بن عبد الله أخبره، عن عبد الله بن مسعود على الله عبد الله عبد الله أخبره، عن عبد الله بن مسعود الله عبد الله بن مسعود الله بن مسعو

وقال خلف بن سالم: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن مجاهد، عن أبي عبيدة، عن أبيه كلاهما قال: قال: بينما نحن في مسجد الخيف ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة، إذ سمعنا حس الحية، فقال النبي على: «اقتلوا» فدخلت في شق حجر، فأتي بسعفة، فأضرم فيها نار، وأدخلنا عودًا، فقلعنا عنها بعض الحجر، فلم نجدها، فقال رسول الله على: «دعوها، فقد وقاها شرّكم ووقاكم شرّها».

البخاري (٤٩٣١) ومسلم (٢٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٩٣٤) ومسلم (٢٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) سليمان بن قرم ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٩٣٠) ومسلم (٣٣١٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٣١٧).

وقال خلف: «فقد وقاها الله شركم، كما وقاكم (١) شرها»، وقال أحدهما: فأتي بسعفة، فأضرم فيها نارًا.

وحدث به النسائي<sup>(۲)</sup> عن عمرو بن علي، عن يحيىٰ بنحوه.

ورواه عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن مجاهد، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه قال: كنا مع النبي عليه في مسجد الخيف.. وذكر مثله (٣).

حدث به يعقوب بن شيبة في «مسنده» عن الثلاثة كذلك، وقال: قال ابن المديني: إسناده ليس بالمتصل؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه (٤).

وحدث به يعقوب أيضًا في «المسند»: عن محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: كنا مع النبي على بمِنّى ليلة عرفة، فخرجت حية فقال: «اقتلوا، أقتلوا» فسبقتنا.

خرجه البخاري<sup>(۵)</sup> من طريق حفص وأبي<sup>(۲)</sup> معاوية، وسليمان بن قرم وجرير عن الأعمش.

ورواه مسلم من طريق حفص وجرير، وأبي معاوية (٧).

<sup>(</sup>١) في (د): (ووقاكم).

<sup>(</sup>٢) «المجتبئ» (٩/ ٢٠٩)، «السنن الكبرئ» (٣٨٦٧).

<sup>(</sup>٣) خرجه أبو يعلىٰ (٥٠٠١) والطبراني (١١٩/١٠).

<sup>(</sup>٤) وهو قول الترمذي وابن حبان وأبي حاتم وأحمد وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٨٣٠، ١٨٣٠، ٤٩٣٠، ٤٩٣١).

<sup>(</sup>٦) ني (ظ): (وأبو).

<sup>(</sup>٧) اصحيح مسلم» (٢٢٣٤).

تابعهم زيد بن أبي أنيسة، عن الأعمش(١).

(م) حدثنا أبو كريب، حدثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ابن مسعود وأمرنا النبي ﷺ بقتل حية بمِنّى: ح.

೨೯೮೨೯೮೨೯೮೨

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» (١١٧/١٠) من طريق زيد بن أبي أنيسة.

#### [ نزول المرسلات على النبي ﷺ ]

حدثنا محمود، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: كنا مع النبي على فأنزلت عليه: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾.. الحديث (١).

حدثنا عبدة بن عبد الله، حدثنا يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن منصور بهاذا (٢٠).

تابعه أحمد بن سليمان، عن يحيى بن آدم (٣).

وهو عند إسرائيل عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مثله (٤).

وتابعه أسود بن عامر، عن إسرائيل<sup>(٥)</sup>.

وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قَرْم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود<sup>(٦)</sup>.

وقال يحيى بن حماد: وأخبرنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم،

<sup>(</sup>١) (صيح البخاري) (٤٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) اصحيح البخاري، (٣٣١٧).

 <sup>(</sup>٣) (السنن الكبرئ) للنسائي (٣٨٦٦). وتابعه كذلك الإمام أحمد، كما في (المسند)
 (١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) خرجه الشاشي في «مسنده» (٣٢٥) من طريق عبيد الله عن إسرائيل به.

<sup>(</sup>٥) خرجه البزار (١٥٢١) والشاشي في «مسنده» (٣٢٤) من طريق أسود بن عامر عن إسرائيل به.

<sup>(</sup>٦) تقدم قبل قليل.

عن علقمة، عن عبد الله(١).

وقال ابن إسحاق: عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله (۲).

حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قال عبد الله: بينا نحن مع رسول الله على في غار إذ نزلت والمرسلات فتلقيناها من فيه، وإن فاه لرطب بها.. الحديث (٣).

ورواه المسعودي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله (٤).

ورواه عبد الله بن إدريس، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن زر بن حبيش، عن عبد الله (٥).

وكذلك رواه جرير أيضًا، عن الأعمش(٦).

ورواه عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، عن أبيه، عن ابن مسعود، علقه البخاري عنه (٧).

(م) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية، وحدثنا قتيبة، وعثمان، عن جرير، وحدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، كلهم عن الأعمش.. فذكره بنحوه.

<sup>(</sup>١) خرجه البزار (١٥٦٢) وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن المغيرة إلا أبو عوانة.

<sup>(</sup>۲) خرجه الطبراني (۱۰/۱۰ رقم ۱۰۱۵).

<sup>(</sup>٣) خرجه أبو يعلىٰ (٥١٥٨) والشاشي (٦٦٥).

<sup>(</sup>٤) خرجه الطبراني (۱۱۸/۱۰).

<sup>(</sup>٥) خرجه الطبراني (١١٨/١٠) والبزار (١٨٣٨).

 <sup>(</sup>۲) خرجه الطبراني (۱۱۸/۱۰) وأبو يعلى (۵۱۷۳) والبزار (۱۸۳۷).
 وتابعه عيسى بن يونس: خرجه أحمد (۱/۲۲٪).

<sup>(</sup>٧) تقدم قبل قليل.

رواه خلف بن سالم، وزهير بن حرب، عن جرير، ومحمد بن عبد الله بن نمير، عن أبى معاوية.

وحدث به خلف بن سالم، عن يحيى بن آدم، أخبرنا إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله(١).

ورواه الأسود بن عامر، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن على عن عن عند الله.

تابعه شيبان، عن منصور (٢).

قال كاتبه: هانِّره ملحقة وأثبتها (٣) في الأصل، غير مخرج لها، وغير مصحح (٤) عليها.

DENOMINANO.

<sup>(</sup>١) تقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>۲) ورواه شيبان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود به: خرجه الشاشي في «مسنده» (٤٣٨).ورواه سفيان بن عيينة، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود: خرجه أحمد (١/ ٣٧٧) والبزار (١٨٢٦) والحميدي (١٠٦) وابن حبان (٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) في (د): (رأيتها).

<sup>(</sup>٤) وقع في (د): (مصحيح).

#### [ صلاة النبي ﷺ إلى عَنَزَةٍ ]

قال محمد بن عبد الله الشافعي: حدثني محمد بن خالد الآجري، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني: أخبرنا شريك، عن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة قال: أمّنا النبي على بمِنّى، فركز عنزة، فصلى إليها(١).

<sup>(</sup>۱) خرجه أحمد في «المسند» (۳۰۸/٤) عن حجاج عن شريك عن أبي إسحاق به. وإسناده ضعيف، وأصله في الصحيحين.

# صلى في رحله [ من صلى في رحله ] ثم أتى مسجد جماعة فليصل معهم ]

وقال الترمذي في «جامعه» (۱): حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا يعلى بن عطاء، حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: شهدت مع النبي على حجه، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف، إذا هو برجلين في القوم لم يصليا معه، فقال: «على بهما» فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» فقال: يا رسول الله، إنا قد كنا صلينا في رحالنا قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة».

حديث حسن صحيح، قاله الترمذي.

وخرجه أبو حاتم -محمد بن حبان في «صحيحه»(٢) لهشيم، وسيأتي إن شاء الله تعالىٰ.

تابعه حماد بن سلمة وشعبة وسعيد بن زيد وسفيان وهشام بن حسان وأبو عوانة عن يعلى (٣).

عاصم (۱٤٦٢).

<sup>(</sup>١) «جامع الترمذي» (٢١٩).

 <sup>(</sup>۲) «صحیح ابن حبان» (۱۵۲۵، ۲۳۹۰).
 وخرجه النسائي (۲/ ۱۱۲) وأحمد (٤/ ۱٦٠) وابن خزیمة (۱٦٣٨) والدارقطني
 (۱/ ۲۱۳) والبیهقي (۲/ ۳۰۱) وابن أبي شیبة (۲/ ۷۰)، (۷/ ۲۹۰) وابن أبي

<sup>(</sup>٣) خرجه الطبراني (٢٢/ ٢٣٣) من طريق حماد.

وقال أحمد بن الوليد الفحام (۱): حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا شعبة، أخبرني يعلى بن عطاء، سمعت جابر بن يزيد، عن الأسود السوائي يحدث، عن أبيه أنه صلى مع النبي على صلاة الصبح، فإذا رجلان قاعدان حين صلى النبي على في ناحية المسجد، ولم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترتعد فرائصهما.. وذكر الحديث.

وزاد غير مسلم: ثم قام الناس يأخذون بيده ﷺ يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده ﷺ، فمسحت بها وجهي، فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحًا من المسك.

وقد تقدم مختصرًا دون القصة من رواية البخاري في «تاريخه الكبير». وقال يحيى بن عبد الحميد (٢): حدثنا شريك، عن يعلى، عن عطاء، عن جابر بن يزيد، عن أبيه أن أحد الرجلين اللذين صليا في رحالهما قال للنبي على: استغفر لي. قال: «غفر الله لكما» وأخذ بيده فوضعها على صدره، فوجدت بردها في ظهري، قال: فما شممت ريحًا قط أطيب من يده على ولقد كانت يده أبرد من الثلج (٣).

وخرجه أبو داود (٥٧٥) وابن حبان (١٥٦٤) والدارمي (١٣٦٧) والطحاوي (٢٣/ ١٣٦) وابن (٢٣/ ٢٣٢) وابن خزيمة (١٦٣٨) من طريق شعبة.

وخرجه أحمد (٤/ ١٦١) والبيهقي (٢/ ٣٠٠) والدارقطني (١/ ٤١٣) وابن خزيمة (٢٣/ ١٣٨) وعبد الرزاق (٣٩٣٤) والطبراني (٢٢/ ٢٣٢) من طريق سفيان. وخرجه الطبراني وعبد الرزاق وابن خزيمة من طريق هشام بن حسان.

وخرجه الطبراني والدارقطني من طريق أبي عوانة.

تابعه أحمد بن حنبل كما في «المسند» (٤/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) خرجه من طريقه: الطبراني (٢٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ لضعف الحماني وشريك.

والحديث من الأفراد<sup>(۱)</sup>، فذكر البيهقي في كتابه «المعارف»<sup>(۲)</sup> أن يزيد بن الأسود ليس له [راو]<sup>(۳)</sup> غير ابنه، ولا لجابر بن يزيد راوٍ غير يعلى بن عطاء، ويعلى بن عطاء لم يحتج به بعض الحفاظ، وكان يحيى بن معين وجماعة من الأئمة يوثقونه، أنتهى قول البيهقي.

وعن يعلى أشتهر الحديث فرواه هشيم، كما قدمناه، وتابعه سفيان الثوري وشعبة وهشام بن حسان وحماد بن سلمة وغيرهم، فرووه عن يعلى نحوه (٤).

والحديث عند أبي داود في «سننه» (٥) من طريق شعبة، عن يعلى، وهو طائفي نزل واسط، ومات بها سنة عشرين ومائة (٢).

ورواه أبو غسان نصر بن منصور البصري – وكان صاحب سنة، مات يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفر سنة إحدى وستين ومائتين – فقال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا سعيد بن زيد، عن يعلى بن عطاء.. فذكره [بنحوه](٧).

وقال الطبراني في «معجمة الكبير»: حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه، حدثنا أبي، حدثنا أبو خالد الأحمر -سليمان بن حيان- ح.

<sup>(</sup>١) يعنى من الغرائب الضعيفة.

<sup>(</sup>٢) «معرفة السنن والآثار» (٣/ رقم ٤٣١١).

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) تقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>ه) اسنن أبي داود؛ (٥٧٥).

<sup>(</sup>٦) أرخه البخاري وابن حبان وغيرهما كما في «التهذيب».

<sup>(</sup>٧) سقط من: (ظ).

وحدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا أبو كريب<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج<sup>(۲)</sup>، عن يعلىٰ بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: أبصر النبي على رجلين في مسجد الخيف، في أخريات الناس، فأمر بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: «ما منعكما من الصلاة معنا؟» قالا: صلينا في رحالنا، قال: «أفلا صليتم معنا فتكون تطوعًا، وصلاتكم الأولىٰ هي الفريضة».

هكذا رواه الحجاج، عن يعلىٰ بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، وخالف الناس في إسناده (٣).

ورواه شعبة وأبو عوانة وهشيم وإبراهيم بن ذي حماية (٤) والثوري وهشام بن حسان، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود السوائي، عن أبيه.

قال الطبراني (٥): وهذان الرجلان هما أبو الخريف وأخوه. قال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المَحَاملي (٦): حدثنا أبو

<sup>(</sup>١) تابعه أبو سعيد الأشج، خرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٢٨/٢).

<sup>(</sup>٢) حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) وسئل أبو زرعة كما في «علل الحديث» (٥٣٠/ تحقيقي) عن حديث حجاج عن يعلى به، فقال: هذا وهم عندي.

وقال ابن أبي حاتم: لم يبين ما الصحيح، والذي عندي أن الصحيح ما راوه شعبة وسفيان وهشام بن حسان وحماد بن سلمة وأبو عوانة وشريك وهشيم، عن يعلى ابن عطاء، عن جابر بن يزيد الأسود، عن أبيه عن النبي

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (حمامة) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) قال محمد بن عبد الغني ابن نقطة في «تكملة الإكمال» (٢/ ٢٤١): ذكره الطبراني في كتابه في الكني.

<sup>(</sup>٦) راجع اتكملة الإكمال؛ (٢/ ٢٤٢) فقد ذكر الحديث من طريق المحاملي.

الأشعث، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا عمر بن قيس (١)، عن صعصعة بن أبي الخريف سمعت أبي يحدث عن جدي قال: أقبلت أنا وأخي والنبي يؤم الناس بالخيف من مِنّى في صلاة الغداة، وقد صلينا الصبح في منازلنا، فتخلفنا حتى فرغ من صلاته، فلما أنصرف قال: «على بهذين الرجلين» فأتي بنا، فقال: «ما منعكما أن تُصَلّيا مع الناس؟» قالا: كنا صلينا في رحالنا، فوجدناكم تصلون، فكففنا حتى صليتم قال: «فإذا صلينا في رحله، فوجد الناس يصلون، فليصَلّ بصلاتهم، وليجعل صلاته في بيته نافلة».

تابعه محمد بن محمود بن محمد السراج، عن أحمد بن المقدام.

وفي سنده أضطراب: فخرجه الطبراني في «معجمه» (۱): ابن أبي الخريف، فقال: حدثنا الحسين بن السميدع الأنطاكي، حدثنا موسى بن أيوب النصيبي، حدثنا عبد العزيز بن الزبير، عن عمر بن قيس (۱)، عن صعصعة بن السوائي، عن ابن أبي الخريف، عن أبيه، عن جده قال: أتيت أنا وأخي رسول الله على وهو في مسجد الخيف يصلي، وقد صلينا المكتوبة في البيت، فلم نصل معهم.. الحديث.

وحدث به أبو عمرو -عثمان بن السماك- عن علي بن إبراهيم الواسطي، حدثنا الحارث بن منصور، حدثنا عمر بن قيس، عن

<sup>(</sup>١) سيأتي التعريف به في الصفحة التالية، وهو متروك الحديث.

<sup>(</sup>٢) (المعجم الكبير) (٢٢/ ٣٨٠).

 <sup>(</sup>٣) وقع في (د): (عمرو بن قيس)، وهو تصحيف، والمثبت من «المعجم الكبير»،
 وهو عمر بن قيس المكي كما قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (٣/ ١٩٠)
 في ترجمة شيخه صعصعة بن أبي الخريف السوائي.

قلت: وعمر بن قيس المكي متروك الحديث.

صعصعة، عن أبي الخريف، عن أبيه، عن عمه وجده، قالا: حججنا مع رسول الله على حجة الوداع، فصلينا في منازلنا بمِنّى، ثم أتينا المسجد فأصبنا رسول الله على والناس يصلون، فقمنا حتى فرغوا، فنظر إلينا رسول الله على ثم قال: «على بهذين، ما منعكما أن تصليا؟» قالا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. الحديث.

وأبو الخَرِيف بفتح الخاء المعجمة، وكسر الراء<sup>(١)</sup>.

وقد ذكر أبو بشر الدولابي في كتابه «الكنى» (٢) أبا الخريف عبيد الله بن ربيعة السوائي الراوي، عن يزيد بن عامر السوائي الصحابي، [ذكره بفتح الحاء المهملة وكسر الراء] (٣).

وذكره أبو محمد عبد الله بن علي الجارودي بالخاء المعجمة (٤).

وقال معن بن عيسى: حدثني سعيد بن السائب الطائفي<sup>(٥)</sup>، عن نوح بن صعصعة<sup>(٦)</sup>، عن يزيد بن عامر شائل قال: قال لي رسول الله ﷺ: "إذا جئتَ للصلاة (٧) فَوجدتَ الناسَ في الصلاة، فصلِّ معهم، وإن كنتَ قد صليتَ تكون تلك نافلة وهاذِه مكتوبة».

قال جابر ﷺ: فسار رسول الله ﷺ، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية.

<sup>(</sup>١) في هامش (د): (بفتح الحاء المهملة وكسر الراء).

<sup>(</sup>٢) (الكني) للدولابي.

<sup>(</sup>٣) سقط من: (د).

<sup>(</sup>٤) راجع اتكملة الإكمال؛ (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) وقع في (د، ظ): (والطائفي)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) نوح بن صعصعة المكي الحجازي مجهول.

<sup>(</sup>٧) في (د): (الصلاة).

وقع في هذا زيادة من رواية حفص<sup>(۱)</sup> بن غياث، عن جعفر بن محمد، وهي ما قال مسلم في الصحيحه عقب هذا الحديث الطويل: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، حدثنا جعفر بن محمد، حدثني أبي أتيت جابر بن عبد الله في فسألته عن حجة رسول الله في. وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عُرْي، فلما أجاز رسول الله في من المزدلفة بالمشعر الحرام، لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه، وتكون منزلته ثَمَّ، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات، فنزل هكذا.

رواه مسلم مختصرًا(۲).

وأبو سيارة آخر من ولي أمر الإفاضة بالناس من المزدلفة وعليه قام الإسلام، واسمه عميلة بن الأعزل العدواني (٣)، وتقدم ذكر نسبه.

كان مسيره على طريق ضبّ، وضبّ طريق مختصر من المزدلفة إلى عرفة وهو في أصل المأزمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة. قاله أبو الوليد الأزرقي، وقال: وقد ذكروا أن النبي على سلكها حين غدا من مِنّى إلىٰ عرفة، قال ذلك بعض المكيين. ٱنتهىٰ (٤).

وأما صنيع (٥) قريش في الجاهلية فكانت تقف قبل دخولها عرفات

<sup>(</sup>١) في (د): (جعفر) وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) اصحیح مسلم (۲/ ۸۹۲ رقم ۱۲۱۸).

 <sup>(</sup>٣) أبو سيارة المتعي القيسي، قيل: أسمه عميرة بن الأعلم، وقيل: ابن الأعزل،
 وقيل: عمير ابن الأعلم، وحكىٰ أبو نعيم أن أسمه الحارث بن مسلم.

<sup>(</sup>٤) ﴿أَخِبَارُ مَكَةُ ۗ للأَزْرُقِي (٢/ ١٩٣)، ﴿أَخْبَارُ مَكَةً ۗ للفَاكِهِي (٤/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>a) في (د): (صنع).

بالمشعر الحرام، وهو قزح الآتي ذكره إن شاء الله تعالىٰ.

وكان سائر العرب يتجاوزون [المزدلفة](١) إلى عرفات، ولا يقفون بالمشعر، وكانت قريش ومن دان دينها يسمون الحُمْسَ.

وقد صح عن جبير بن مطعم ﷺ قال: أضللت بعيرًا لي يوم عرفة، فخرجت أطلبه بعرفة فرأيت رسول الله ﷺ واقفًا مع الناس بعرفة، فقلت: هذا من الحُمْس، فما شأنه هاهنا.

متفق علیه (۲) من حدیث سفیان –هو ابن عیینة– عن عمرو بن دینار (۳)، عن محمد بن جبیر بن مطعم، عن أبیه (3).

قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي كلله في كتابه «دلائل النبوة» فيما وجدته بخطه عقب حديث جبير الذي قدمناه قال: وهاذا قبل النبوة، وكان الله على قد وفقه على بأن وقف بعرفة مع الحاج (٥)، وكانت قريش تسمى الحمس، وكانو يقفون في الحرم،

<sup>(</sup>١) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٦٦٤) ومسلم (١٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) كان ابن عيينة يقول: حدثنا عمرو بن دينار، وكان ثقة ثقة ثقة، يكرر ذلك أربع مرات.

وقد ترجم له المصنف كتَلَهٔ في «مجالس في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿لَقَدَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(3)</sup> زاد مسلم في روايته: وكانت قريش تعد من الحمس. قال ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٢٠٢): وهانيه الزيادة توهم أنها من أصل الحديث، وليس كذلك، بل هي من قول سفيان، بينه الحميدي في «مسنده» عنه، ولفظه متصلاً بقوله: ما شأنه هلهنا، قال سفيان: والأحمس الشديد على دينه، وكانت قريش تسمى الحمس، وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يخرجون من الحرم.

<sup>(</sup>٥) وفي لفظ ليونس بن بكير عن ابن إسحاق في المغازي: توفيقًا من الله له.

ولا يخرجون منه، فلذلك تعجب منه جبير بن مطعم، بكونه لم يقف مع قومه، فلما جاء الإسلام ظن بعض الناس أن النبي على يقف مع قريش، فأوحى الله عنه إليه: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾ [البقرة: ١٩٩] فوقف النبي على بعرفة في حجته. انتهى.

وكانت قريش أيضًا تدفع يوم عرفة قبل غروب الشمس، ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس، فخالفهم النبي ﷺ أولًا وآخرًا.

وقال الشافعي<sup>(۱)</sup>: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن محمد بن قيس بن مخرمة قال: خطب رسول الله على فقال: «إن أهل المجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكونُ الشمس كأنها عمائم الرجال في وجوههم قبل أن تغرب، ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين<sup>(۲)</sup> تكون كأنها عمائم الرجال [في وجوههم]<sup>(۳)</sup>، وإنا لا ندفع من عَرَفَة حتى تغربَ الشمس، وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس هُذينا مخالف لهدى أهل الأوثان والشرك».

هاذا مرسل.

وخرجه الحاكم في « مستدركه» (٤) مرفوعًا -وسيأتي إن شاء الله تعالى.

وفي رواية لإسحاق بن راهويه: فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك. راجع «الفتح» (٣/٣٠٣).

<sup>(</sup>۱) «مسند الشافعی» (ص۳٦۹).

<sup>(</sup>٢) في (د): (حتىٰ).

<sup>(</sup>٣) سقط من: (د).

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» (٣٠٤/٢)، (٣/ ٢٠١) من طريق ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة عن المسور بن مخرمة، وإسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن جريج.

وقال الشافعي<sup>(۱)</sup>: أخبرنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس، ومن المزدلفة بعد أن تطلع، ويقولون: أشرِق ثبير كيما<sup>(۲)</sup> نغير، فأخر الله هانِه وقدم هانِه.

وخرج الطبراني في «معجمه الأوسط» (٣): من حديث محمد بن يزيد بن خنيس (٤)، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: غدا رسول الله على يوم عرفة من مِنّى، فلما أنبعثت به راحلته وعليها قطيفة قد أشتريت بأربعة دراهم، فقال: «اللَّهم أجعلها حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سُمْعة».

من أفراد محمد بن يزيد بن خنيس (٥)(٦).

قال جابر ﷺ: فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنَمِرة فنزل بها.

وفي رواية: فنزلها.

وخرج أبو سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم الجَندي في كتابه:

<sup>(</sup>۱) «مسند الشافعي» (ص٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (كما).

<sup>(</sup>T) (المعجم الأوسط) (١٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) وقع في (د، ظ): (حبيش)، وهو تصحيف، والمثبت من «المعجم الأوسط» ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) وقع في (د، ظ): (حبيش)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) قال الطبراني (٢/ ٩٩): لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا محمد بن يزيد. قلت: قد قال فيه أبوحاتم الرازي: كان شيخًا صالحًا كتبنا عنه بمكة. «الجرح والتعديل» (٨/ ١٢٧)، وقال أبو حاتم ابن حبان: كان من خيار الناس ربما أخطأ. «الثقات» ٩/ ٢١.

«فضائل مكة» شرفها الله تعالى فقال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن نزول النبي على يوم عرفة، فقال: بنمرة، وهو منزل الخلفاء إلى الصخرة الساقطة بأصل الجبل، عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة، وكان يلقي عليها ثوبًا يستظل به عليرًا.

تابعه أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي (١)، عن مسلم (٢).

SECONO SECONO

<sup>(</sup>١) وأخبار مكة (٢/ ١٩٤) للأزرقي.

<sup>(</sup>٢) مسلم بن خالد الزنجي ضعيف.

#### [ إهلال الصحابة ]

وكانت الصحابة ري في مسيرهم ذلك يلبي بعض ويكبر بعض.

كما ثبت عن مالك، عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من مِنّى إلىٰ عرفة، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله عليه؟ قال: فكان يهل منا المهل، فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا، فلا ينكر عليه. متفق عليه من حديث مالك(١).

وقال ابن عمر ﷺ: خرجنا مع النبي ﷺ من مِنّى، فمنا من يكبر ومنا من يلبي (٢).

قال جابر ﷺ بالقصواء فرُحِّلت الشمس أمر ﷺ بالقصواء فرُحِّلت (٣) له، فأتى بطن الوادي.

هلذا المكان من أرض عرفة بين مكة وعرفات، وليست عُرنة من عرفات عند الجمهور، إلا مالكًا فقال: هي من عرفات (٤).

وقال سالم بن عبد الله بن عمر: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا تخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج [و](٥) عليه مِلْحفة

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۵۹) ومسلم (۱۲۸۵).

<sup>(</sup>٢) خرجه الدارمي (١٨٧٦) من طريق عبد الله الماجشون عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) بتخفيف الحاء، قال النووي في اشرح صحيح مسلم (٨/ ١٨١): أي جعل عليها الرحل.

<sup>(</sup>٤) حكاه النووي في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) من اصحيح البخاري.

معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة، قال: هلَّذِه الساعة؟ قال: نعم.. الحديث(١).

MINERICAN

<sup>(</sup>١) خرجه البخاري (١٦٦٠).

## [ خطبة النبي ﷺ بعرفة ]

قال جابر ظليم: فخطب الناس.

قال الإمام أحمد في «مسنده»(۱): حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن ابراهيم، حدثنا نافع، عن ابن عمر الله على قال: غدا (۳) رسول الله على من مِنّى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة، حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله (٤) على مهجرًا فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس. الحديث (٥).

وقد تقدم عن عَمْرو بن يَثربي الضَّمْري أن رسول الله ﷺ خطب يوم عرفة بعرفة -حين زاغت الشمس- على راحلته قبل الصلاة (٢٠)، والأول المعروف.

ولما خطب النبي ﷺ هأنِه الخطبة، كان علىٰ راحلته القصواء، ليكون أبلغ في البلاغ.

وهانيه الخطبة هي الخطبة العظيمة المشتملة على تمهيد قواعد الإسلام، وتغيير قواعد الكفر، ووضع أمور الجاهلية، وتحريم الظلم

<sup>(</sup>١) امسند أحمد، (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) وقع في (د، ظ): (أبي)، وهو تصحيف، و المثبت من «المسند».

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (هأذا).

<sup>(</sup>٤) في (د): (النبي).

<sup>(0)</sup> المسئل أحمل» (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٦) خرجه الإسماعيلي في «معجم الشيوخ» (٢/ ٥٢٠/رقم ١٥٩) وإسناده ضعيف.

وإرشاد الأمة وتحذيرهم من أتباع الشيطان.

وقد سمع هانِه الخطبة، ورواها الجم الغفير من الصحابة، بعضهم كاملة وبعضهم روى غالبها، وبعضهم طرفًا منها، وبعضهم لم يسمعها من رسول الله على فاستفهم صحابيًّا آخر عنها، فسمعها (۱) منه، وكل منهم أدى ما سمع في.

ome ome

<sup>(</sup>۱) في (د): (فيسمعها).

### [ تحريم الدماء والأموال ]

قال جابر ﷺ: وقال: ﴿إِن دماءَكم وأموالَكم حرامٌ عليكم، كحرمَةِ يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا».

هكذا في حديث جابر جاء مختصرًا.

وفي حديث غيره أنه على حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أيها الناسُ اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدًا، أيها الناسُ إن دماءكم وأموالكُم عليكم حرام للى أن تلقوا ربّكم، فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغتُ، فمن كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من أئتمنه عليها»(١).

وسيأتي إن شاء الله تعالىٰ من طريق كاملًا (٢).

وقال رسول الله ﷺ في رواية جابر في هذا الحديث: ﴿ اللَّا كُلُّ شَيء مِن أَمْرِ الجاهلية موضوعة، وإن أولً دم أَمْر الجاهلية موضوعة، وإن أولًا دم أضّعُ من دمائها دَمُ ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعًا في بني سعد، فقتلته هذيل».

وذكر ابن إسحاق<sup>(۳)</sup> في رواية إبراهيم بن سعد عنه أنه كان مسترضعًا في بني ليث.

<sup>(</sup>۱) خرجه المروزي في «السنة» (٥٦ ط دار الآثار بالقاهرة) من طريق عكرمة عن ابن عباس، وإسناده ضعيف. وراجع «تاريخ ابن جرير الطبري» (٢/٥٠٦-٢٠١)، «السيرة النبوية» (٨/٦-١٠) لابن هشام.

<sup>(</sup>٢) كذا في (د، ظ).

<sup>(</sup>٣) «السيرة النبوية» (٦/٩).

وفي غير حديث جابر قال: فهو أول ما بدأ به (۱). وجاء من رواية حماد بن سلمة: دم آدم بن ربيعة (۲).

وحكاه أبو محمد بن حزم عن النسابين وصححه الزبير بن بكار وغيره، وذكره ابن الكلبي في «جمهرة النسب»: آدم بن ربيعة بن الحارث، هو ابن عبد المطلب، وعده الدارقطني تصحيفًا (٣).

وقيل: أسم ابن ربيعة هذا إياس، وقيل: حارثة، وقيل: تمام (٤).

<sup>(</sup>١) خرجه الطبراني في «العشرة» كما سيأتي بعد قليل.

<sup>(</sup>٢) قال أبو أحمد العسكري في «تصحيفات المحدثين» (ص٨١): رواه حماد بن سلمة: «دم آدم بن ربيعة» وإنما كان في كتابه: «دم ابن ربيعة» فقرأه: آدم بن ربيعة، ولم يرو هذا غيره، وليس يعرف في بني هاشم قبل الإسلام من أسمه آدم، ولا لربيعة بن الحارث ابن يقال له آدم.

<sup>(</sup>٣) ذكره الدارقطني في كتاب «الإخوة» - كما في «الإصابة» (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) وجاء في «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٤/٧٤): قال هشام بن محمد بن السائب: كان أبي والهاشميون لا يسمونه في كتابه ولا ينسبونه ويقولون: كان غلامًا صغيرًا فلم يعقب، ولم يحفظ أسمه، ونرىٰ أن من قال: آدم بن ربيعة رأىٰ في الكتاب: «دم ابن ربيعة» فزاد فيها ألفًا، فقال: آدم بن ربيعة. اهـ.

وقال ابن حجر في «التهذيب» (١٥١/٢): ومن ترجمة ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال ابن الكلبي: في قول النبي على في حجة الوداع: «وأول دم أضع ربيعة بن الحارث» قال: لم يقتل ربيعة وقد عاش إلى خلافة عمر، ولكن قتل ابن له صغير، وقوله: «دم ربيعة» لأنه ولي الدم. قال ابن البرقي وأما ابن هشام فحدثنا عن زياد البكائي، عن ابن إسحاق أن رسول الله على قال في خطبته: «وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث». قال ابن البرقي: وكان لربيعة من الولد عبد الله وأبو حمزة وعون وعباس وعبد المطلب وعبد شمس وجهم وعياض ومحمد والحارث.

قلت: قرأت في كتاب «جمهرة النسب» لأبي محمد بن حزم (ص ٧٠): واسم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الذي أهدر النبي ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الذي أهدر النبي

وجاء في رواية مكي بن إبراهيم، عن موسى بن عبيدة (١)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر الله قال: وقف النبي الله بالعقبة، فاجتمع إليه ما شاء الله من المسلمين، فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: «يا أيها الناس، كلُّ دم كان في الجاهلية فهو هَدَرٌ وأولُ دم أهدرُ دم الحارث بن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعًا في بني ليث فقتلته هذيل». الحديث (١).

وسبب قتل هاذا أنه حصل بين بني سعد وبين بني ليث بن بكر -وقيل: بينهم وبين هذيل- حرب، وابن ربيعة هاذا صغير حينئذٍ يحبو أمام البيوت، فأصابه حجر غائر أو سهم غرب من يد رجل من هذيل فقتله.

ووقع في بعض الروايات: دم ربيعة بن الحارث<sup>(٣)</sup>.

قال أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن قرقول في كتابه «المطالع»: وهو خطأ وإنما هو ابن ربيعة. أنتهي.

ربيعة، وهو غريب لم أره لغيره، ثم رأيته للزبير بن بكار وغيره والذي يتبادر إلى ذهني وأظنه أنه تصحيف من: دم ابن ربيعة. بزيادة ألف، ويؤيده ما رويناه في «فوائد المخلص» من حديث ابن عمر في هلله القصة قال: «وأول دم أضعه دم الحارث بن ربيعة بن الحارث».

وراجع «الإصابة» (١/ ١٧٢)، «شرح صحيح مسلم» للنووي (٨/ ١٨٢).

<sup>(</sup>١) موسى بن عبيدة الربذي، ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٢) خرجه البزار في «مسنده» كما في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٦٧-٢٦٨).

وخرجه الروياني (١٤١٦) من طريق موسى بن عبيدة عن صدقة بن يسار وعبد الله ابن دينار به.

وخرجه عبد بن حمید (۸۵۸) وابن أبي شیبة (۲۲۸/۷) من طریق موسیٰ عن صدقة بن یسار به.

<sup>(</sup>٣) اسنن أبي داود؛ (١٩٠٥).

وقال البيهقي: من قال دم ربيعة فإنما أراد دمًا وَلِيَه ربيعة، والمقتول ابن له صغير.انتهلي.

وهاذا تأويل أبي عبيد.

ووقع في كلام ابن حزم في تأليفه في «حجة الوداع» دم أبي (١) ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب(٢).

SECONO CONS

<sup>(</sup>١) كذا في (د، ظ)، وفي المطبوع من الحجة الوداع): ابن.

<sup>(</sup>Y) «حجة الوداع» (ص٣٢-٣٣).

#### [ تحريم الربا ]

قال جابر ﷺ -يعني قال رسول الله ﷺ : «وأول ربا أضَعُ رِبَانًا رِبَا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله».

قيل: إنما بدأ ﷺ بإبطال الدم والربا من أهله وقرابته ليعلم أن ليس في الدين محاباة.

وفي رواية غير جابر أن النبي ﷺ قال قبل ذكر ربا العباس: «وإن كلَّ رِبَا موضوعٌ (١)، ولكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون، قضى الله أنه لا ربًا» (٢).

وفي رواية عن ابن عباس أنه ﷺ قال: «أما بعد أيها الناسُ إن الشيطانَ قد يئس من أن يعبد بأرضكم هانِه أبدًا، ولكنه إن يطع فيما سوىٰ ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه علىٰ دينكم، أيها الناس ﴿إِنَّمَا ٱلنَّيِّيَ يُزِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُصَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُعَلِّونَهُ عَامًا لِيُوَاطِعُوا عِدَةً مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُعِلُوا مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَ وإن عدَّة الزمانَ قد آستدار كهيئتة يوم خلق الله السموات والأرض، وإن عدَّة الشهور عند الله أثنا عشر شهرًا منها أربعة حُرُمٌ، ثلاثة متوالية ورجبُ الشهور عند الله أثنا عشر شهرًا منها أربعة حُرُمٌ، ثلاثة متوالية ورجبُ مُضَرَ، الذي بين جُمَاديٰ وشعبان) (٣).

<sup>(</sup>١) في (ظ): (موضع).

<sup>(</sup>٢) خرجه أبو داود (٣٣٣٤) وغيره.

 <sup>(</sup>۳) راجع «السنة» (۵٦) للمروزي، «تاريخ الطبري» (۲/ ۲۰۵)، «السيرة النبوية» لابن
 هشام (۲/ ۲۰۰۹).

### [ وصاة النبي ﷺ بالنساء ]

قال جابر على النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحلَلْتم فروجَهُنَّ بكلمة الله، ولكم عليهن أخذتموهن بأمان الله، واستحلَلْتم فروجَهُنَّ بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».

وفي رواية ابن عباس: «أما بعد، أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقًا، ولهن عليكم حقًا، لكم عليهن أن لا يوطِئن فُرُشَكم أحدًا غيركم، ولا يأذنّ في بيوتكم أحدًا تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضربًا غير مبرِّح، فإن أنتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء، فإنهن عندكم عوان (۱)، لا يملكن لأنفسهن شيئًا».

وقال ابن سعد في «الطبقات» (۲): أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله (۳)، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن أبيه قال رسول الله على حجة الوداع: «أرقًاكم أرقًاكم، أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله، ولا تعذّبوهم (3).

<sup>(</sup>١) قال ناسخ (د): أي أسارئ.

<sup>(</sup>٢) ﴿الطبقات الكبرى ١٨٥/٢).

<sup>(</sup>٣) عاصم بن عبيد الله بن عاصم، ضعيف.

<sup>(</sup>٤) خرجه أحمد (٤/ ٣٥) وعبد الرزاق (٩/ ٤٤٠) والروياني (١٤٩٨) والطبراني في «الكبير» (٢٤٣/٢٢) وغيرهم: من طريق سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن

قال جابر: يعني قال ﷺ: «وأنتم تسألون» وفي رواية: «مسئولون عني، فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أن<sup>(۱)</sup> قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللَّهم أشهد، اللَّهم أشهد، ثلاث مرات.

قوله: «وينكتها». روي بالموحدة بعد الكاف (٢)، لعله من قولهم نكبت الكنانة إذا ألقيت ما فيها، أو من النكب وهو الميل، يقال: نكب عن الشيء ينكب إذا مال، وهذا أشبه (٣)، وروي بالمثناة بعد الكاف، قال القاضي عياض: وهو بعيد، قيل صوابه بموحدة.انتهى، ولعله بالمثناة أقرب من الموحدة لغة.

قال صاحب «البارع(٤)»: قال الأصمعي: ضربه فنكته، أي ألقاه على

عبد الرحمن بن يزيد بن جارية عن أبيه مرفوعًا.

ورواية ابن سعد في «الطبقات»: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن أبيه. وفي الحديث كلام في صحابيه، راجع «الإصابة» (١٠/٣٤٢ رقم ٩٤٢).

<sup>(</sup>١) ني (د): (أنك).

 <sup>(</sup>۲) خرجه أبو داود (۱۹۱۵) وابن ماجه (۳۰۷٤) والبيهقي (۵/۸) والفاكهي في «أخبار مكة» (۱۲۷/۳).

<sup>(</sup>٣) راجع «النهاية في غريب الحديث» (٥/ ١١١)، «الغريب» لابن قتيبة (٣/ ٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) في (د): (البلاغ).

رأسه، ووقع منتكثًا، قال الشاعر:

# مُنْتِكتُ الرأسِ فيه جائِفَةً جَـبًاشَـةً لا تـردُّهـا الـفـئـلُ

وذكر الزبيدي في "مختصر العين" نحوه.

وهذه الخطبة خرجها كاملة أبو القاسم الطبراني في كتابه «العشرة» فقال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي البصري، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس (۱)، حدثني أبي (۲)، عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس في قال رسول الله في في حجة الوداع: «يا أيها الناسُ، اسمعوا قولي، أما إني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف، أيها الناسُ، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلىٰ يوم تلقون ربّكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم، فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغتُ، فمن كانت عنده [أمانة] (۱) فليودها إلىٰ من ائتمنه، وإن كلَّ ربا موضوع (۱)، لكم عبد المطلب موضوع كله، وإن كلَّ دم في الجاهلية موضوع، وإن أولَّ عبد المطلب موضوع كله، وإن كلَّ دم في الجاهلية موضوع، وإن أولَّ دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعًا في بني ليث، فقتلته هذيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية، أما في بني ليث، فقتلته هذيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية، أما

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن أبي أويس فيه ضعف.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عبد الله بن أويس، مختلف فيه، واتهمه ابن معين بسرقة الحديث.

<sup>(</sup>٣) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (موضع).

يطع فيما سوى ذلك مما تحتقرون من أعمالكم فقد رضي، فاحذروه أيها الناس على دينكم، وإن النسيء زيادة في الكفر».. وذكر الحديث.

تابعه أبو الفضل -محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث-حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي.. فذكره بنحوه (١).

وموضع هانيه الخطبة بعرنة، ولم تكن من الموقف كما بيناه، ثم وقف على بعرفة، وخطب خطبة أخرى على ناقته أيضًا متطاولًا في الركابين؛ ليسمع الناس.

روي عن العَدَّاء بن خالد بن هوذة ﴿ قَالَتُهُ قَالَ: رأيت رسول الله ﷺ يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائمًا في الركابين.

خرجه أبو داود<sup>(۲)</sup> من حديث أبي عمرو –عبد المجيد بن أبي يزيد وهب العقيلي<sup>(۳)</sup>– عن العدَّاء به<sup>(٤)</sup>.

ورواه محمد بن مهزم الشعاب البصري العبدي (٥)، عن عبد المجيد العقيلي مطولًا، وذكر فيه الخطبة.

وروىٰ إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق قال: وحدثني يحيىٰ ابن عِبَاد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عباد قال: كان الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله ﷺ وهو علىٰ عرفة - ربيعة بن أمية بن خلف

<sup>(</sup>۱) وتابع العباس بن الفضل الأسفاطي محمد بن يحيى، خرجه المروزي في «السنة» (۲) ومحمد بن إسماعيل البخاري، خرجه ابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) اسنن أبي داود» (١٩١٨) قال: ثنا عباس بن عبد العظيم ثنا عثمان بن عمر ثنا عبدالمجيد أبو عمرو عن العداء بن خالد.

<sup>(</sup>٣) عبد المجيد بن أبي يزيد -وهب- العقيلي العامري أبو وهب، وثقه ابن معين.

خرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٣) وأحمد (٥/ ٣٠) وابن أبي عاصم (٣/ ١٧١ - ١٧٢)

<sup>(</sup>٥) راجع «الجرح والتعديل» (٨/ ١٠٢)، وهو ثقة.

قال: يقول له رسول الله على: «قل أيها الناس، إن رسول الله على يقول: هل تدرون أيَّ شهر هأذا؟» فيقولون شهر الحرام، فيقول: «قل لهم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة شهركم هأذا» وقال رسول الله على يقول: «أيها الناس، هل تدرون أي بلد هأذا؟» فيصرخ به، فيقولون: البلد الحرام، قال: فيقول: «فإن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هأذا»، قال: «أيها الناس، هل تدرون أي يوم هأذا؟» فقال لهم، فقالوا: يوم الحج الأكبر، قال: «إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم فقالوا: يوم الحج الأكبر، قال: «إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هأذا».

 <sup>(</sup>۱) خرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۷/۵)، وقال الهيثمي في «المجمع»
 (۳/ ۲۷۰): رواه الطبراني في «الكبير» مرسلاً كما تراه، ورجاله ثقات.
 قلت: فراويه هو عباد بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة من الطبقة الوسطى

وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٣/ ٣٠٠-٣٠ رقم ٢٠١٩): ربيعة بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي أخو صفوان، أسلم يوم الفتح، وكان شهد حجة الوداع، وجاء عنه فيها حديث مسند، فذكره لأجله في الصحابة من لم يمعن النظر في أمره، منهم البغوي وأصحابه: ابن شاهين، وابن السكن، والباوردي والطبراني، وتبعهم ابن مندة، وأبو نعيم، ووقع عند ابن شاهين من طريق يحيى بن هانئ الشجري، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عِبَاد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن ربيعة بن أمية قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقف تحت صدر راحلته، وهو واقف بالموقف بعرفة. وكان رجلاً صَيّتًا فقال: «يا ربيعة، قل يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لكم: تدرون أي بلد هذا؟» الحديث، ورواه غيره عن ابن إسحاق، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أمية وهو الصواب، ورواية يحيى بن هانئ أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أمية وهو الصواب، ورواية يحيى بن هانئ أخرجه ابن خزيمة، والحاكم من وجه آخر، عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح،

وهو في «معجم الطبراني الكبير» (۱) من حديث وهب بن جرير، حدثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق، حدثنا عبد الله بن أبي نجيح، قال: قال عطاء: قال ابن عباس في: إن رسول الله قسم يومئذ في أصحابه [يومئذ] (۲) غنمًا فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسًا فذبحه عن نفسه، فلما وقف رسول الله في بعرفة، أمر ربيعة بن أمية بن خلف في فقام تحت يدي ناقته في -وكان رجلًا صيتًا - فقال: «اصرخ: أيها الناس، أتدرون أيَّ شهر هاذا؟» فصرخ، فقال الناس: الشهر الحرام. فقال: «اصرخ: أتدرون أيَّ بلد هاذا؟» قالوا: البلد الحرام. قال: «اصرخ: هل تدرون أي يوم هاذا؟» قالوا: الحج الأكبر. فقال: «اصرخ فقل: إن رسول الله في يقول: إن الله في قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هاذا، وكحرمة بلدكم هاذا، وكحرمة يومكم هاذا».

عن عطاء، عن ابن عباس، قال: أمر النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم ربيعة، فذكره، فلو لم يرد في أمره إلا هذا لكان عده في الصحابة صوابًا، لكن ورد أنه أرتد في زمن عمر، فروى يعقوب بن شيبة في «مسنده»، من طريق حماد، عن محمد بن عمرو، عن يحيىٰ بن عبد الرحمن بن حاطب أن أبا بكر الصديق كان من أعبر الناس للرؤيا، فأتاه ربيعة بن أمية فقال: إني رأيت في المنام كأني في أرض مُعْشِبة مُخْصِبة، وخرجت منها إلىٰ أرض مُعْدبة كالحة، ورأيتك في جامعة من حديد عند سرير إلى الحشر، فقال: إن صدقت رؤياك فستخرج من الإيمان إلى الكفر، وأما أنا فإن ذلك ديني جُمع لي في أشد الأشياء إلىٰ يوم الحشر، قال: فشرب ربيعة الخمر في زمن عمر، فهرب منه إلى الشام، ثم هرب إلىٰ قيصر، فشرب ربيعة الخمر في زمن عمر، فهرب منه إلى الشام، ثم هرب إلىٰ قيصر، وأن عمر هو الذي عبَّرها له.

<sup>(1) &</sup>quot;المعجم الكبير" (11/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) سقط من: (ظ).

فقضىٰ رسول الله ﷺ حجه، وقال حين وقف بعرفة: «هذا الموقِفُ وكلُّ عَرَفَةً موقفٌ» وقال حين وقف علىٰ قزح: «هذا الموقِف وكلُّ مُزدلفةً موقف».

وقال محمد بن إبراهيم بن أبان: حدثنا ليث بن حماد الصفار (۱) محدثنا حماد بن زيد، عن المجالد (۲) عن الشعبي، عن جابر بن سمرة قال: خطبنا رسول الله على بعرفات فقال: «إن هذا الدين عزيز منيع (۳) ، ظاهر على مَن ناوأه، لا يضر فيه مَن فارقه أو خالفه، حتى يهلك أثنا عشر كلهم وفلفظ الناس، فقلت لأبي: ما قال رسول الله على عن قريش الله وقال: «كلهم من قريش».

وهو في «صحيح مسلم» من حديث أبي معاوية، حدثنا داود، عن الشعبي بنحوه.

تابعه ابن عون، عن الشعبي (٥).

وخرج الطبراني في «معجمه الأوسط» (٢) من حديث سليمان بن أبي هوذة، عن عمرو بن أبي قيس، عن فرات القزاز، عن عبيد الله بن عباد، عن جابر بن سمرة الله قال: دخلت أنا وأبي على رسول الله على فصلى بنا، فلما سلم ألوى الناس بأيديهم يمينًا وشمالًا، فأبصرهم على

<sup>(</sup>۱) ليث بن حماد أبو عبد الرحمن الصفار البصري، صدوق، مترجم في «تاريخ بغداد» (١٦/١٣).

<sup>(</sup>٢) مجالد بن سعيد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (منيعا).

<sup>(</sup>٤) (صحيح مسلم) (٣/ ١٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٣/ ١٤٥٣).

<sup>(</sup>r) «المعجم الأوسط» (٨٥٩).

فقال: «ما لكم تفتلون أيديكم يمينًا وشمالًا، كأنها أذناب خيل الشمس! إذا سلم أحدكم فليسلم على من يمينه وعلى من يساره قال: فجلسنا معه فقال: «لا يزال الإسلام ظاهرًا، حتى يكون أثنا عشر أميرًا وخليفة، كلُّهم من قريش».

قال الطبراني<sup>(۱)</sup>: لم يرو هذا الحديث عن فرات القزاز<sup>(۲)</sup> إلا عمرو ابن أبي قيس<sup>(۳)</sup>.

قلت: هو في «صحيح مسلم» (٤) من حديث إسرائيل، عن فرات بنحوه مختصرًا.

تابعه مسعر، عن عبيد الله وهو ابن القبطية (٥٠).

وروى إبراهيم بن سعد<sup>(۱)</sup>، عن ابن إسحاق، حدثني ليث بن أبي سليم<sup>(۷)</sup>، عن شهر بن حوشب الأشعري<sup>(۸)</sup>، عن عمرو بن خارجة قال: بعثني عتاب بن أسيد إلى رسول الله على في حاجة له، ورسول الله على واقف بعرفة، فبلغته، ثم وقفت تحت ناقة رسول الله على، وإن لعابها ليقع على رأسي، قال: فسمعته وهو يقول: «يا أيها الناس، إن الله على قال في حق حقه، لا وصية لوارث، ومن تولى قومًا

<sup>(1) «</sup>المعجم الأوسط» (1/٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) فرات بن أبي عبد الرحمن القزاز التميمي، ثقة.

<sup>(</sup>٣) عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق الكوفى، صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>٤) اصحيح مسلما (١/ ٣٢٢ رقم ٤٣١).

<sup>(</sup>ه) «صحيح مسلم» (١/ ٣٢٢ رقم ٤٣١).

<sup>(</sup>٦) وقع في (د، ظ): (سعيد)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ليث بن أبي سليم، ضعيف، ولكنه توبع كما سيأتي.

<sup>(</sup>٨) راجع ملحق كتاب الأشربة للإمام أحمد بتحقيقي.

بغير إذن مواليه، فإن عليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا، الولد للفراش، وللعاهر الحجر»(١).

ورواه سفيان الثوري [عن ليث] (٢)، عن شهر بن حوشب أخبرني من سمع النبي على وهو يخطب قال: وإن لعاب ناقته ليسيل على فخذي.. الحديث (٣).

ورواه سعيد بن منصور (٤)، عن هشيم، حدثنا طلحة أبو محمد مولى باهلة، حدثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة الأشعري بنحو الحديث الأول (٥).

ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم وورقاء، عن مطر، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة بنحوه (٢٠).

وخرجه أبو محمد دعلج في كتابه «مسند المقلين» من حديث هشام الدَّسْتوائي، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: كنت تحت ناقة النبي على وهي تقصع بجرتها، ولعابها يرتش بين كتفي، فسمعته يقول: «إن الله على قد أعطى كلَّ ذي حقَّ حقَّه، ولا يجوز لوارث وصية، والولد للفراش،

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ لضعف ليث وشهر بن حوشب، إلا أن ليثًا قد توبع، والحديث مداره على شهر بن حوشب، وقد آضطرب فيه كما سيأتي بيانه.

<sup>(</sup>٢) سقط من (د، ظ)، وأثبته من «مسند أحمد» (١٨٦/٤).

<sup>(</sup>٣) خرجه أحمد في «المسند» (١٨٦/٤).

<sup>(</sup>٤) السنن سعيد بن منصور، (٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) وخرجه الطبراني في «الكبير» (١٧/ ٣٤)، «الأوسط» (٧٧٩١) وبحشل في «تاريخ واسط» (ص١١٦): كلهم من طريق هشيم بن بشير به بذكر عبد الرحمن بن غنم.

<sup>(</sup>٦) ﴿التاريخ الكبيرِ ١ (٣٠٤/٦)، ﴿المصنف (٩/٤٤، ٧٠) لعبد الرزاق.

وللعاهر الحَجُرُ، ومن أدعى إلى غير أبيه أو أدعى إلى غير مواليه رغبة عنهم، [فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صَرْفًا ولا عَدْلًا».

زاد في سنده عبد الرحمن بن غنم<sup>(۱)</sup>]<sup>(۲)</sup>.

وهكذا رواه أبو مسلم الكجي، حدثنا أبو بكر الهذلي (٣)، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن خارجة (٤) مثله.

ورواه موسىٰ بن هارون، حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة كذلك (٥).

[ورواه محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة كذلك(٢٠)](٧).

<sup>(</sup>۱) وخرجه كذلك الطبراني (۲۷/۱۷) والطيالسي (۱۲۱۷) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة به، وقد توبع هشام الدستوائي، فخرجه أحمد (۱۸۷/٤، ۲۳۸) والطبراني (۲۱/۱۷) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة به.

<sup>(</sup>٢) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>٣) أبو بكر الهذلي ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٤) كذا، ولعل صوابه: «عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة».

<sup>(</sup>٥) خرجه الترمذي (٢١٢١) والنسائي في «المجتبى» (٦/ ٢٤٧)، «الكبرى» (٦٤٦٨) وأبو يعلى (١٥٠٨) والطبراني (١٧/ ٣٣) والمزي (٢١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) خرجه الطبراني (٧١/ ٤٣) من طريق ابن المنهال عن يزيد بن زريع به. وقد توبع ابن زريع، فخرجه النسائي في «الكبرئ» (٦٤٦٩) من طريق خالد، وخرجه أحمد (٤/ ١٨٦، ١٨٧، ١٨٧، ٢٣٨) وابن ماجه (٢٧١٢) وابن أبي شيبة (٦/ ١٨٠) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٤٨٢) من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي عروبة به.

<sup>(</sup>٧) سقط من: (ظ).

ورواه ابن سعد في «الطبقات»، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة كذلك(١).

ورواه محمد بن سليمان الباغندي الكبير، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قتادة، عن عمرو بن خارجة (٢). فأسقط شهرًا وابن غنم.

ورواه عتبة بن عبد الله المروزي، عن عبد الله بن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قتادة، عن عمرو منقطعًا نحوه. والحديث له طرق وفيه أضطراب<sup>(۳)</sup>.

وقال ابن سعد في «الطبقات» (٤): أخبرنا سعيد بن سليمان، حدثنا عبد الله بن المبارك (٥)، عن سلمة بن نبيط، عن أبيه قال: رأيت رسول الله على يخطب يوم عرفة على جمل أحمر.

وخرجه النسائي في «سننه» (٦) عن محمد بن آدم، عن ابن المبارك، عن سلمة بن نبيط، عن رجل من الحي، عن أبيه نبيط، به.

<sup>(</sup>۱) خرجه ابن سعد (۱/ ۱۸۳).

وخرجه كذلك أحمد في «المسند» (٤/ ٧٨١) والدارقطني (٤/ ٢٥١) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٤/ ٢٩٩) والبيهقي (٦/ ٢٦٤) وابن قانع (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>۲) خرجه النسائي في «الكبريٰ» (۲٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) راجع «علل الحديث» (٨١٧) للرازي، «التمهيد» (٢٤/ ٨٣٤)، «نصب الراية» (٤/ ٤٠٣)، «نتح الباري» (٥/ ٣٧٢)، «نتح الباري» (٥/ ٣٧٢)، «الإصابة» (٤/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) ورواه عن ابن المبارك: سفيان الثوري، خرجه ابن سعد كذلك (١/ ٤٩٣)، (٦/ ٢٩).

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى)» (٩٩٩٩)، «المجتبى)» (٥/ ٢٥٣).

وحدث به أيضًا، عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن سفيان، عن سلمة كذلك (١).

وهو عند أبي داود في «سننه» (۲) عن عبد الله بن داود، عن سلمة  $2^{(7)}$ .

وخرجه ابن ماجه في «سننه» (٤)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سلمة بن نبيط، عن أبيه به، كما رواه ابن سعد فيما تقدم.

وقال ابن سعد<sup>(٥)</sup>: أخبرنا خلف بن الوليد الأزدي، حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، حدثني أبو مالك الأشجعي، حدثني نبيط بن شريط الأشجعي قال: إني لرديف أبي في حجة الوداع إذ تكلم النبي ﷺ، فقمت على عجز الراحلة، ووضعت رجلي على عاتِقَيْ أبي، فسمعته يقول: «أي يوم أحْرَمُ؟» قالوا: هذا اليوم، قال: «فأي شهر أحْرَمُ؟» قالوا: هذا الشهر، قال: «فأي بلد أحْرَمُ؟» قالوا: هذا البلد، قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هل بلغت؟» قالوا: اللهم نعم، قال: «اللهم أشهد، اللهم أشهد، اللهم أشهد، اللهم أشهد، اللهم أشهد، وأظن هأنيه كانت يوم النحر، والله أعلم.

ويقوي ذلك ما رواه النسائي في «سننه» (٢٠): عن أيوب بن محمد الوزان، عن مروان بن معاوية الفزاري، عن أبي مالك الأشجعي،

<sup>(</sup>١) ﴿السنن الكبرى (٥٠٠٠)، ﴿المجتبى (٥/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) وقع في (د، ظ): المسنده الوروتصحيف.

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (١٩١٦).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۱۲۸٦).

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى، (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٦) ﴿السنن الكبرى (٤٠٩٧).

حدثنا نبيط بن شريط قال: رأيت النبي ﷺ يخطب الناس بمِنَّى، فحمد الله وأثنى عليه.. الحديث.

وقال ابن سعد في «الطبقات» (۱): أخبرنا عفان بن مسلم، حدثنا قتادة (۲)، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن يحيى بن هند، عن حرملة بن عمرو قال: حججت حجة الوداع مردفي عمي سنان بن سنة، فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله على وضع إحدى إصبعيه (۳) على الأخرى، فقلت لعمي: ماذا يقول رسول الله على قال: يقول: «ارموا الجمرة بمثل حصا الخذف» (٤).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى (٤/ ٣١٧).

 <sup>(</sup>۲) كذا في (د، ظ)، وهو خطأ، ولعله من الناسخ، وصوابه كما في «الطبقات» لابن
 سعد قال: أخبرنا عفان بن مسلم عن وهيب.

<sup>(</sup>٣) كلمة أصبع مثلثة الهمزة والباء، ففيه تسع لغات والعاشرة: أُصْبُوع كما قيل: وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في أصبع واختم بأصبوع

أولاً: فتح الهمزة ويجوز في الباء ثلاثه أوجه: الفتح والضم والكسر، فنقول: أصبَع، وأصبُع وأصبع.

ثانيًا: ضم الهمزة ويجوز في الباء ثلاثة أوجه أيضًا، فنقول: أُصبَع، وأُصبُع وأُصبع. ثالثًا: كسر الهمزة ويجوز في الباء ثلاثة أوجه، فنقول: إِصبَع وإِصبَع وإصبع. فَعَلْدُه تَسعة.

اللغة العاشرة: أصبُوع. نقول: ما أطول أصبُوعه يعني إصبعه. وكذلك كلمة أنملة فيها تسع لغات:

أولاً: فَتَحَ الهمزة، وفي الميم ثلاثة أوجه، فنقول: أَنمَلة وأَنمُلة وأَنمُلة وأَنمِلة.

ثانيًا: كسر الهمزة، وفي الميم ثلاثة أوجه، فنقول: إِنمَلة وإِنمُلة وإِنمِلة.

ثالثًا: ضمَّ الهمزة، وفيُّ الميم ثلاثة أوجه، فنقول: أُنمَلة، وَأُنمُلة وَأُنمِلة.

ولا نقول: أُنمُول كأُصبُوع، فلا قياس في اللغة، والأكثر في هاتين الكلمتين: إصبَع وأَنمُلة.اه من «شرح القواعد المثللي».

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف.

وقال جابر ﷺ: ثم أذن، ثم أقام، وفي رواية: ثم أذن بلال بنداء واحد وإقامة، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا(١):

قال الشافعي<sup>(۲)</sup>: أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله في حجة الإسلام قال: فراح النبي على الموقف بعرفة، فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي على في الخطبة الثانية، ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. هذا مما تفرد به ابن أبي يحيى، قاله البيهقي<sup>(۳)</sup>.

وابن أبي يحيى هذا إبراهيم بن محمد أحد الأعلام، كان الشافعي إذا حدَّث عنه يقول: «حدثني من لا أتهم»، ومع هذا فلا يحتج بخبره هذا الذي تفرد به.

لكن قال البيهقي (٤): ومعناه موجود في الحديث الثابت عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر - يعني به حديث جابر الذي نحن فيه - قال: فإنه

<sup>(</sup>۱) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (۸/ ١٨٤-١٨٥): فيه أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك، وقد أجمعت الأمة عليه واختلفوا في سببه، فقيل بسبب النسك، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وقال أكثر أصحاب الشافعي هو بسبب السفر، فمن كان حاضرًا أو مسافرًا دون مرحلتين كأهل مكة لم يجز له الجمع كما لا يجوز له القصر، وفيه أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى أولاً، وأنه يؤذن للأولى، وأنه يقيم لكل واحدة منهما، وأنه لا يفرق بينهما، وهذا كله متفق عليه عندنا.اهـ

<sup>(</sup>٢) المسئد الشافعي، (ص٣٢).

<sup>(</sup>٣) «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٢٨٦ رقم ١٠٠٦٩)، «السنن الكبرى» (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) «معرفة السنن والآثار» ٧/ ٢٨٦ رقم (١٠٠٦٩)، و«السنن الكبرى» ٥/ ١١٤.

ذكر في حديثه ركوب النبي على بعدما زاغت الشمس وخطبته، قال: ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا.

"بطن عرنة" (١): بين مكة وعرفات، بمكان يعرف بمسجد إبراهيم، وقد وهم من نسبه إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إنما هذا المسجد بني على مصلى رسول الله عليه ببطن عرنة في الدولة العباسية، بناه إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي. وكانت صلاة النبي علي المشار إليها سرًا، وهو المشهور.

روي عن ابن جريج أن ابن هشام جهر بالقراءة بعرفة، فسبح به سالم بن عبد الله فسكت. وفيه دليل على أن المسافر لا يصلي جمعة؛ لأن ذلك اليوم كان يوم الجمعة.

ويروى عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الحسن بن مسلم بن يناق قال: وافق يوم الجمعة يوم التروية في زمان رسول الله على المحبة، فأمر الناس أن يروحوا إلى مِنَى وراح فصلى [بمِنَى] الظهر(٢).

قال البيهقي (٣): هذا منقطع.

قلت: ولا يصح سنده من قِبَلِ رواية إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، عن عبد العزيز.

<sup>(</sup>۱) عُرَنة، بضم العين وفتح الراء المهملتين، وهو وادي عرنة، والفقهاء يقولون عرنة بضم الراء، وهو خطأ. راجع «معجم ما أستعجم» (٣/ ٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٢٨٧ رقم ١٠٠٧١)، و ما بين المعقوفين منه.

<sup>(</sup>٣) ﴿معرفة السنن والآثارِ﴾ (١٠٠٧٢).

قال البيهقي (١): وحديث عمر بن الخطاب أن يوم الجمعة وافق يوم عرفة (٢)، والنبي ﷺ بعرفات، حديث موصول ثابت، فهو أولى من هاذا.

قال جابر ﷺ: ثم ركب رسول الله ﷺ حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات.

وفي رواية: إلى الصخيرات (٣): وقال إسماعيل بن أبان الوراق الأزدي الكوفي الصدوق الذي تابع أبا بكر بن أبي شيبة على روايته الحديث عن حاتم بن إسماعيل: إلى الشجيرات.

قال جابر ﷺ: وجعل حبل (٤) المشاة بين يديه واستقبل القبلة.

حبل المشاة: كناية عن مجتمعهم وصفهم (٥)، شبههم بحبل الرمل المستطيل.

والصخرات: في ذيل الجبل الذي يقال له جبل الرحمة بوسط أرض عرفات ويقال له أيضًا إلال وِزَان هلال، وفي «المجمل»: وإلال على

<sup>(</sup>١) قمعرفة السنن والآثار، (١٠٠٧٣).

<sup>(</sup>۲) وهو حديث صحيح: خرجه البخاري (٤٥) ومسلم (٣٠١٧) من طريق طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرَّونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا، قال: أي آية؟ قال: ﴿ ٱلْيُوْمَ ٱكْمُلْتُ لَكُمْمُ وَيَنَّكُمُ وَأَمَّنْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْمُ ٱلْإِسْلَامَ وِينّاً ﴾ قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ وهوقائم بعرفة يوم جمعة.

<sup>(</sup>٣) ﴿سنن الدارمي؛ (١٨٥٠).

<sup>(</sup>٤) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٨٦): حبل: بالحاء المهملة وإسكان الباء، وروي (جبل) بالجيم وفتح الباء، قال القاضي عياض كلله: الأول أشبه بالحديث. وحبل المشاة أي مجتمعهم، وحبل الرمل ما طال منه وضخم، وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة. ١هـ.

<sup>(</sup>٥) في (د): (وصفه بهم).

فعال موضع بمكة.

وفي «مختصر العين» للزبيدي: والإلال جبل بعرفات.

وقال أبو عبيد البكري في «معجم البلدان» (١) جبل صغير من رمل عن يمين الإمام بعرفة.

وقال: وفي «البارع»: الإل<sup>(٢)</sup> جبل رمل بعرفات<sup>(٣)</sup>، هكذا ذكره بلفظ المفرد على وزن فعل.

وفي «معجم البلدان» (٤) لياقوت: ألال بالفتح وزان حمام، ثم ذكره أيضًا بالكسر وزان هلال، وقال: قيل: جبل رمل بعرفات، عليه يقوم الإمام، وقيل عن يمين الإمام، وقيل هو جبل عرفة نفسه سمي إلالًا، لأن الحجيج إذا رأوه ألوا -أي اجتهدوا- ليدركوا الموقف (٥).

قلت: ألَّ الرجل في السير يَوُلُّ ألاًّ: أسرع.

وقال أبو الوليد الأزرقي (٢): وموقف النبي على عشية عرفة بين الأجبل النّبعة والنّبيْعة والنابت، وموقفه منها على النّابت وهي الظراب التي تكتنف موضع الإمام، والنابت عند النشزة التي خلف موقف الإمام، وموقف النبي على مضرس من الجبل النابت، مضرس بين أحجار هناك نابتة في جبل الذي يقال له إلال بعرفة عن يسار طريق الطائف وعن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وهو خطأ، وصوابه: المعجم ما أستعجم.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (الأول).

<sup>(</sup>۳) المعجم ما أستعجم» (۱/ ۱۸۵).

<sup>(</sup>٤) «معجم البلدان» (١/ ٢٤٢–٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) المعجم البلدان، (١/٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) (أخبار مكة) (١٩٤/٢).

يمين الإمام، وله يقول نابغة بن ذبيان(١):

بِمُصْطَحِبَاتٍ (٢) مِنْ لِصَافٍ (٣) وَثَبْرَةٍ (٤)

يَسزُرْنَ (٥) إلالًا سَيْسرُهُ قَ السَّدَافُعُ (٦)

وقال أبو داود في «المراسيل» (٧٠): حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، حدثني زبّان بن سلمان أن النبي على نزل يوم عرفة عند الصخرة المقابلة منازل الأمراء يوم عرفة التي بالأرض في أسفل الجبل وستر آلها (٨٠) بثوب عليه.

زبّان لم يرو عنه سوى ابن جريج فيما أعلم (٩).

وثبت عن جابر رضيه أيضًا أن النبي رضي قال حين وقف عند الصخرات: «وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف»(١٠٠).

<sup>(</sup>۱) النابغة الذبياني هو زياد بن معاوية ويكنى أبا أمامة، ويقال أبا ثمامة. راجع «الشعر والشعراء» (۱/۱۵۷) لابن قتيبة.

<sup>(</sup>٢) وقع في (د، ظ): (بمصطبحات)، والمثبت من أماكن ذكر الخبر.

<sup>(</sup>٣) وقع في (د، ظ): (قطاف).

<sup>(</sup>٤) وقع في (د، ظ): (وبثره)، وهو تصحيف، وصوابه كما أثبته، وهو أسم مكان، راجع «معجم البلدان» (٢/ ٧٢).

<sup>(</sup>٥) وقع في (د، ظ): (يردن)، والمثبت من أماكن ذكر الخبر.

<sup>(</sup>۲) راجع «معجم ما اُستعجم» (۱/ ۱۸۵) و «معجم البلدان» (۲/ ۲۲)، (۲/ ۲۷)، (۵/ ۱۷)، والبیت فی «أخبار مكة» (۲/ ۱۹۵) كما صوبته هاهنا.

<sup>(</sup>٧) «المراسيل» (١٤٤).

 <sup>(</sup>٨) وقع في (د، ظ): (إليها) وهو تصحيف، والمثبت من «المراسيل»، وقوله: (ألها)
 أي أطراف الصخرة ونواحيها، وفي «اللسان»: آل الجبل: أطرافه ونواحيه. راجع
 «هامش المراسيل» (ص١٥١).

<sup>(</sup>٩) وهو قول الذهبي في «الميزان» (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>۱۰) اصحیح مسلم) (۱۲۱۸).

وخرج الترمذي (١) من حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب في قال: وقف رسول الله علي بعرفة فقال: «هذا عرفة وهو الموقف (٢)، [وعرفة] (٣) كلها موقف» الحديث.

وخرجه يعقوب بن شيبة في «مسنده» بطوله وسيأتي إن شاء الله تعالى، وقد تقدم نحوه من حديث ابن عباس رياليا.

وقال الحارث بن أبي أسامة (٤): حدثنا محمد بن عمر، حدثنا صالح بن خوات (٥)، عن يزيد بن رومان (٢)، عن حبيب بن عمير، عن عدي عن (٧) خبيب (٨) بن خُماشة الخطمي شهر سمعت رسول الله يقول [بعرفة] (٩): «عرفة (١٠) كلها موقف إلا بطن عُرنة، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن مُحسِّر».

يزيد بن رومان (١١) أبو روح هاذا روى عن صالح بن خوّات (١٢)،

<sup>(</sup>١) «جامع الترمذي» (٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) في اجامع الترمذي؛ (٨٨٥): الهالِد، عرفة، وهاذا هو الموقف،

<sup>(</sup>٣) مكرر في: (ظ).

<sup>(</sup>٤) «مسند الحارث/ زوائد الهيثمي» (٣٨٤)، ومن طريق الحارث خرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢١٧٩).

<sup>(</sup>٥) صالح بن خوات بن صالح بن خوات، وثقه ابن حبان، وقال الحافظ: مقبول.

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (روان).

<sup>(</sup>٧) في (د، ظ): (بن).

<sup>(</sup>A) في (د): (حبيب) بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٩) سقط من: (د).

<sup>(</sup>۱۰) وقع في (د): ابعرفة».

<sup>(</sup>١١) يزيد بن رومان الأسدي أبو روح المدني ثقة.

<sup>(</sup>١٢) صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني، والخوات بن صالح ثقة.

وروى عنه صالح بن خوات، لكنه غير الأول، فالراوي عن يزيد حفيد شيخه؛ لأن شيخه صالح بن خوات بن جبير الأنصاري روى عن أبيه وسهل بن أبي حَثَمة (١)، والراوي عن يزيد هنا صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن حبير، روى أيضًا عن محمد بن يحيى بن حبّان والله أعلم.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (۲): حدثنا ابن عيينة (۳)، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان، عن يزيد بن شيبان، قال: كنا وقوفًا في مكان بعيد يباعده من الموقف فأتانا ابن مربع فقال: إني [رسول] (٤) رسول الله على إليكم يقول: «كونوا على مشاعركم، [فإنكم] (۵) على إرث من إرث إبراهيم على الله المساعركم، [فإنكم] (۵)

ورواه أحمد بن شيبان الرملي، عن سفيان، عن عمرو، عن عبد الله بن صفوان، عن يزيد بن شيبان بنحوه (٢٠).

تابعه كذلك سعدان بن نصر بن منصور، عن سفيان (٧).

وخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لسفيان، عن عمرو ابن دينار، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان، عن يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن مربع الأنصاري را الله ونحن وقوف بالموقف مكانًا يباعده

<sup>(</sup>١) وذكر المزي في «التهذيب» من شيوخه كذلك: خاله.

<sup>(</sup>٢) «المصنف» (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) وقع في (د، ظ): (ابن أبي عيينة)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٥) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>٦) خرجه البيهقي (٥/ ١١٥).

<sup>(</sup>٧) خرجه البيهقي (٥/ ١١٥).

وهاذا لفظ الترمذي، وقال: هاذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو، وابن مربع أسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما يعرف له هاذا الحديث الواحد<sup>(٢)</sup>.

وكذلك ذكره أبو بكر -أحمد بن عبد الله البرقي- في كتابه «التاريخ» أن له حديثًا، وساقه عن الحميدي (٣)، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، وسمى ابن مربع يزيد، كما سماه الترمذي.

وذكره البخاري في «تاريخه الكبير»(٤) في من أسمه زيد في الصحابة.

<sup>(</sup>۱) خرجه أبو داود (۱۹۱۹) من طريق ابن نفيل، وخرجه الترمذي (۸۸۳) والنسائي في «الكبرىٰ» (٤٠١٠)، «المجتبیٰ» (٥/ ٢٥٥) من طريق قتيبة وخرجه ابن ماجه (٣٠١١) من طريق ابن أبي شيبة: كلهم عن سفيان بن عيينة به.

<sup>(</sup>۲) والحديث: خرجه كذلك ابن خزيمة (۲۸۱۹) من طريق الحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن، وخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۳۳۱) من طريق ابن أبي عمر، وخرجه ابن حزم في «حجة الوداع» (۹۷) من طريق قتيبة، وخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص ٤١٤ – ٤١٥)، «السنن المأثورة» (رقم ٤٨٨)، «المسند» (ص ٢٤١) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢١٤٩) من طريق ابن أبي شيبة، وخرجه أحمد في «المسند» (٤/١٣٧)، وخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٣٦/٥) من طريق محمد بن يحيى، وخرجه المحاملي في «الأمالي» (٣٤٥) من طريق علي بن شعيب، وخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» «١٤ من طريق العلاء بن عبدالجبار: كلهم عن سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار به.

<sup>(</sup>٣) وهو في «مِسنده» (٥٧٧)، وخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (١/ ٢٣٠) من طريقه مقرونًا بسعيد بن منصور.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٣/ ٣٧٩).

وسماه البغوي في «معجم الصحابة»: عبد الله، وقال: ويقال زيد بن مربع، وقال: بلغني أن عبد الله بن مربع قتل يوم جسر أبي عبيد شهيدًا في خلافة عمر في الله الله الله عبد ال

وقال الحارث بن أبي أسامة (٢): [حدثنا روح] (٣)، حدثنا ابن عون، حدثنا أبو رملة (٤)، عن مخنف بن سُليم الغامدي (٥) قال: كنا وقوفًا مع رسول الله على بعرفات، فسمعته يقول: «يا أيها الناس إن على أهل بيت في كل عام أضحيةً وعَتِيرة، هل تدرون ما العَتِيرة؟ هي التي (٢) تسمونها الرَّجِيَّة (٧).

وعلقه البخاري في «تاريخه الكبير» (٨) فقال: قال أبو عاصم، عن ابن عون، عن أبي رملة، عن مخنف بن سُليم، عن النبي ﷺ قال: «لكل أهل بيت أضحية وعتيرة».

<sup>(</sup>۱) راجع: «الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ١٨١)، «الإكمال» للحسيني (١٢٤٧)، «غوامض الأسماء» لابن بشكوال (٢/ ٢٠٠)، «إيضاح الإشكال» لمحمد بن طاهر المقدسي (ص٨٩).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في «زوائد الهيثمي».

<sup>(</sup>٣) مكرر في: (ظ).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٢٢): عامر أبو رملة شيخ لابن عون، فيه جهالة.

<sup>(</sup>٥) وهم ابن القطان، فقال عنه: مجهول، راجع «الذيل على ميزان الأعتدال» (٨/ ٧٤).

<sup>(</sup>٦) وقع في (د): «الذي».

 <sup>(</sup>۷) خرجه أبو داود (۲۷۸۸) وابن ماجه (۳۱۲۰) والبيهقي (۹/ ۲۲۰) وابن أبي شيبة
 (۵/ ۱۱۹) وابن أبي عاصم (۲۳۱۸) والطبراني (۲۰/ ۳۱۰)، كلهم من طريق ابن
 عون عن أبى رملة به.

<sup>(</sup>٨) ﴿التاريخ الكبير ١ (٨/ ٥٢).

وقال الطبراني (۱): حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق (۲)، أخبرني عبد الكريم، عن حبيب بن مخنف العنبري، عن أبيه قال: أنتهيت إلى النبي على يوم عرفة وهو يقول: «تعرفونها؟» فلا أدري ما رجعوا إليه، فقال النبي على: «على كل أهل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب، وفي كل أضحى شاة» (۳).

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: حدثنا سعيد بن بشير القرشي، حدثني عبد الله بن حكيم الكناني -رجل من أهل اليمن من مواليهم- عن بشر بن قدامة الضبابي على قال: أبصرت عيناي حبي رسول الله على واقفًا بعرفات مع الناس على ناقة حمراء قصواء تحته قطيفة بولانية، وهو يقول: «اللهم حجةً غير رياء ولا هباء ولا سُمْعة» والناس يقولون: هذا رسول الله على اللهم عبة عبر رياء ولا هباء ولا سُمْعة»

عرفات: جمع عرفة تقديرًا، وإعرابه كمسلمات، ويجوز منع التنوين مع بقاء الكسرة جرًّا ونصبًا، وقد يمنع من التنوين والكسرة.

وجاء عن ابن عباس الله قال: حَدُّ عرفة من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى أجبال عرفة، إلى وَصِيق، إلى ملتقى وَصِيق ووادي عرنة، رواه الأزرقي -أبو الوليد محمد بن عبد الله- عن جده، حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>١) (المعجم الكبير) (٢٠/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢) «المصنف» (٨٠٠١)،

<sup>(</sup>٣) وخرجه أحمد (٧٦/٥).وفي إسناده حبيب بن مخنف قال ابن القطان: مجهول كأبيه. وتُعقِّب بأن لأبيه صحبة، وذكر ابن حجر في «لسان الميزان» أن حبيبًا كذلك له صحبة كما جاء في «مسند أحمد» لكن في إسناده هناك عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو متروك. آنظر «لسان الميزان» (٢/ ١٧٣).

 <sup>(</sup>٤) خرجه البيهقي (٤/ ٣٣٢) والذهبي في «الميزان» (٣/ ١٩٢) في ترجمة سعيد بن بشير وقال: مجهول وكذا شيخه. وراجع «لسان الميزان» (٣/ ٢٤).

عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن جريج، عن مجاهد قال: قال ابن عباس فذكره (١٠).

وقيل: حَدُّ عرفات هو ما جاوز وادي عُرنة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامر، قاله الشافعي.

وذكر نحوه مصنف كتاب «صورة الأرض» فقال: وعرفة ما بين وادي عُرنة إلىٰ حائط بني عامر إلىٰ ما أقبل على الصحراء التي تكون بها موقف الإمام وإلىٰ طريق حَضَن، وبحائط بني عامر نخيل، وكذلك في غربي عرفة.

وحكىٰ أبو زكريا النووي كلله فقال: وقال بعض أصحابنا: لعرفات أربعة حدود؛ أحدها ينتهي إلىٰ جادة طريق المشرق، والثاني إلىٰ حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات، والثالث إلى البساتين التي تلي قرية عرفات، وهانيه القرية علىٰ يسار مستقبل الكعبة إذا وقف بأرض عرفات، والرابع: ينتهي إلىٰ وادي عُرنة. أنتهىٰ.

JEN JEN JEN

<sup>(</sup>١) ﴿أخبار مكة الأزرقي (٢/ ١٩٤)، (شرح صحيح مسلم النووي (٨/ ١٩٦).

#### [ دعاؤه ﷺ يوم عرفة ]

وفي هأذا الموقف يوم عرفة دعا النبي ﷺ ورفع يديه.

قال أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي في كتابه «فضائل مكة» زادها الله شرفًا: حدثنا محمد بن يوسف وإبراهيم بن محمد القاضي، قالا: حدثنا أبو قرة، قال: قال ابن جريج: أخبرت عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس عباس عن قال: رأيت رسول الله يوم عرفة يدعو ويداه على صدره كاستطعام المسكين (۱).

قلت: حسين هذا هو ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي المدني، ضعفه ابن معين وغيره (٢).

وحدث أبو داود في «المراسيل» (٣): عن محمود بن خالد، عن عمر -يعني ابن عبد الواحد- عن الأوزاعي، عن سليمان بن موسىٰ قال: لم يحفظ من رسول الله ﷺ أنه رفع يديه الرفع كله إلا في ثلاثة مواطن: الاستسقاء، والاستنصار، وعشية عرفة، [ثم](٤) كان بعدُ رفعٌ دون رفع.

<sup>(</sup>۱) خرجه البيهقي (٩/ ١١٧) والطبراني في «الأوسط» (٢٨٩٢) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢١٣) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٣٥٠) والفاكهي في «أخبار مكة» (٢٧٥٦)، كلهم من طريق حسين بن عبد الله عن عكرمة به.

<sup>(</sup>Y) ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو زرعة والنسائي والجوزجاني والعقيلي والبخاري، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) «المراسيل» (١٤٨).

<sup>(</sup>٤) سقط من: (ظ).

وخرج النسائي في «سننه» (۱) من حديث عبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي (۲)، عن عطاء –هو ابن أبي رباح– قال أسامة الله الله كنت ردف النبي الله بعرفات، فرفع يديه فمالت ناقته، فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه، وهو رافع يده الأخرى.

وقال محمود بن غيلان في «تاريخه»: حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا الأعمش، عن أنس على قال: بينما رسول الله على واقفًا بعرفة على راحلته رافعًا يديه يدعو، وقع زمام الناقة من يده، فتناولها بأصبعه، فقال أصحاب النبي على: هذا الابتهال وهذا التضرع (٣).

وحينئذ أكثر النبي عَلَيْ من الدعاء والابتهال والتضرع والسؤال والتهليل والتحميد والثناء والتمجيد، وندب الناس إلىٰ ذلك وحضهم عليه وبين فضله، وأرشدهم إليه.

خرج الترمذي (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول الله ﷺ: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

وخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٥) والحسين المَحاملي في كتابه «الدعاء» (٦) بنحوه.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرئ» (٤٠٠٧)، «المجتبئ» (٥/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن أبي سليمان: صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات، ولكن الأعمش مدلس، وقد عنعن.

<sup>(</sup>٤) اجامع الترمذي، (٣٥٨٥) وضعفه.

<sup>(</sup>٥) المسند أحمد (٢/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٦) «الدعاء) للمحاملي (رقم ٦٠).

وخرجه أيضًا الترمذي (١) والمَحاملي (٢) واللفظ له من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي ﷺ قال: «أفضل الدعاء يوم عرفة..» الحديث، وهو مرسل.

وخرج أبو بكر بن أبي الدنيا من حديث ابن عمر رفي قال رسول الله وحده عامة دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

وخرجه أبو القاسم الطبراني (٣) في «فضل يوم عرفة» بنحوه.

وخرج الترمذي<sup>(3)</sup> من<sup>(6)</sup> حديث الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن علي بن أبي طالب عليه قال: أكثر ما دعا به رسول الله عليه عشية عرفة في الموقف: «اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول، [اللهم]<sup>(7)</sup> لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر، وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح».

وقال الترمذي<sup>(۷)</sup>: هاذا حديث غريب من هاذا الوجه، وليس إسناده بالقوي.

<sup>(</sup>١) لم أره في «جامع الترمذي».

<sup>(</sup>٢) «الدعاء» (٦١) للمحاملي من طريق مالك، وهو في «الموطأ» (١١٥/١، ٢٢٤)، راجع «هامش الدعاء» (ص١٠٣).

 <sup>(</sup>۳) «الدَّعَاء) (۸۷۵) من طريق فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عمر به.
 وإسناده ضعيف؛ لضعف فرج بن فضالة.

<sup>(</sup>٤) اجامع الترمذي، (٣٥٢٠) من طريق قيس بن الربيع عن الأغر به.

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (عن).

<sup>(</sup>٦) سقط من: (د).

<sup>(</sup>٧) «جامع الترمذي» (٥/ ٥٣٧).

وخرجه الحسين بن إسماعيل المحاملي في كتاب «الدعاء» (۱) ولفظه: عن علي رهم قال: كان أكثر دعاء النبي على عشية عرفة: «اللهم ربّ الحمد، لك الحمد كما نقول وخير مما نقول، لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي وإليك ثوابي، أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر، اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الرياح،

وخرجه أيضًا من حديث موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة (٢)، عن على الله قال: كان أكثر دعاء رسول الله عشية عشية عرفة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، اللهم أجعل في سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي قلبي نورًا، اللهم أغفر لي ذنبي ويسر [لي](٢) أمري واشرح لي صدري، اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر، ومن شتات الأمر، ومن عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق الدهر»(٤).

<sup>(</sup>۱) قالدعاء، (۵۸) قال: ثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد بن رفاعة ويوسف بن موسى، قالا: ثنا عبيد الله بن موسى العبسى، نا قيس عن الأغر..الحديث.

<sup>(</sup>٢) جاء في «الدعاء» للمحاملي (٥٩): ثنا موسى بن عبيدة، عن علي، وقال محققه الأخ الشيخ عمرو بن عبد المنعم: موسى بن عبيدة ضعيف الحديث وروايته عن علي معضلة. قلت: لعله سقط من نسخته الخطية للدعاء ذِكْر: عبد الله بن عبيدة، وقد أثبته المصنف كما هلهنا، إلا أن أخانا عمرًا ذكر أن الحديث إنما يروى من طريق موسى عن أخيه، فجزاه الله خيرًا.

<sup>(</sup>٣) سقط من: (د).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جدًّا، وخرجه البيهقي في «الكبرى، (١١٧/٥) وفي الفضائل

ومن دعائه على الله المنه المنه على الله التقي عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أحمد بن عثمان السلعوس -بقراءتي عليه- أخبرنا والدي في آخرين، قالوا: أخبرنا عمر بن غدير ح.

وقراءة على المعمّرة الكبيرة -زينب بنت محمد بن عثمان - عن ابن غدير المذكور، وعلي بن أحمد المقدسي إجازة مطلقة، قالا: أخبرنا القاضي عبد الصمد بن محمد قراءة عليه قال الأول وأنا حاضر والثاني وأنا أسمع: أخبرنا علي بن المسلم، أخبرنا الحسين بن طلاب، أخبرنا أبو الحسين -محمد بن أحمد بن محمد الغساني - حدثنا إبراهيم بن المسلم محمد يعني الهمداني الأنماطي ببغداد (۱۱)، حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني، حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري، حدثنا يحيى بن صالح العمني الأيلي (۲۱) - عن إسماعيل بن أمية (۳۱) عن عطاء -هو ابن أبي رباح - عن ابن عباس والله قال: كان فيما دعا به رسول الله وعلا لحجة الوداع: «اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سريرتي وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك أبتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء

الأوقات، (١٩٥) وقال: تفرد به موسىٰ بن عبيدة وهو ضعيف، ولم يدرك أخوه عليًا.

<sup>(</sup>۱) خرجه أبو الحسين الصيداوي في «معجم شيوخه» (۱۷۱) والخطيب البغدادي (٦/ ۱٦٣) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٤١٢): كلهم من طريق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم عن إبراهيم بن الحسين به.

<sup>(</sup>٢) في (د، ظ): (الأبلي) بالموحدة، وهو خطأ، وهو من رجال «التهذيب».

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن أمية كذاب يضع الحديث.

الخائف الضرير من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عبرته، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيًّا، وكن بي رءوفًا رحيمًا يا خير المسئولين، ويا خير المعطين».

خرجه الطبراني في «معجمه الصغير» (١) وفي مصنفه في «فضل يوم عرفة» (٢) من حديث يحيى بن بكير، حدثنا [يحيى بن صالح الأيلي (٣).. فذكره بنحوه.

IN INCOME

 <sup>(</sup>۱) «المعجم الصغير» (۲/ ۱۵ رقم ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) (الدعاء) للطبراني (٨٧٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الأبلي) بالموحدة.

#### [ مطلب عظيم فيه بشارة عظيمة لهذِه الأمة ]

أخبرنا المسند الكبير الشهاب عبد الرحمن بن محمد الفارقي، أخبرنا] (١) يحيى بن محمد المقدسي سماعًا وسليمان بن حمزة الحاكم إجازة، قالا: أنبأنا الحسن بن يحيى المخزومي، زاد الحاكم فقال: وأنبأنا محمد بن علي الحراني، قالا: أخبرنا عبد الله بن رفاعة السعدي، أخبرنا علي بن الحسن القاضي، أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن زريق الكوفي، حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن الجراب إملاء، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا عبد القاهر بن السري(٢)، حدثني ابن (٣) لكنانة بن العباس بن مرداس، عن أبيه (٤)، عن جده أن رسول الله عليه دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة

<sup>(</sup>١) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>٢) عبد القاهر بن السرى: ضعيف.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن كنانة، قال ابن منده في «التاريخ» وعبد الله بن كنانة أكثر ما يقع في الروايات مبهمًا، وقد سمي في رواية ابن ماجه وغيرها، ولم أر فيه كلامًا إلا أن البخاري ذكر الحديث المذكور، وقال: لا يصح.اه. راجع «القول المسدد» (ص٣٦-٣٧).

<sup>(3)</sup> كنانة بن العباس بن مرداس، ذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٣٣٩، «المجروحين» (٢/ ٢٢٩) وقال: يروي عن أبيه، روئ عنه ابنه، منكر الحديث جدًا، فلا أدري التخليط في حديثه منه أو من ابنه، ومن أيهما كان، فهو ساقط الاحتجاج بما روئ؛ لعظيم ما أتى من المناكير عن المشاهير. قلت: أي مشاهير، وهو لم يرو إلا عن أبيه؟! وقال ابن منده في «تاريخه»: يقال: إن لكنانة صحبة.

قال ابن حجر: ولم أر من ذكره في الصحابة على قاعدتهم في ذلك، وقد ذكرته في الإصابة، وأورده ابن عدى تبعًا للبخارى.اهـ.

والرحمة (۱) ، وأكثر الدعاء فأجابه: «إني قد فعلت ، إلا ظلم بعضهم لبعض (۲) ، إلا ذنوبهم فيما بيني وبينهم ، فقد غفرت لهم» ، قال: «أي رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرًا من مظلمته فتغفر لهذا الظالم » فلم يجبه تلك العشية ، فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء ، فأجابه: «إني قد غفرت لهم (۳).

قلت: ذكره في «الكامل» (٦/ ٧٤) وقال: رواه عنه ابنه، لم يصح، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري.

<sup>(</sup>١) وقع ب(د، ظ): اوالرحمن.

<sup>(</sup>٢) في (د): (بعضا).

<sup>(</sup>٣) خرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (٤/ ١١٤) وأبو داود (٥٢٣٤) وابن ماجه (٣٠١٣) والعقيلي (١٠/٤) والمحاملي في «الدعاء» (٦٢) والضياء في «الأحاديث المختارة» (٨/ ٣٩٩–٣٩٩) والبيهقي في «الكبرئ» (١١٨/٥)، «الشعب» (٣٤٦) و«الفضائل» (١٩٨) وأبو يعلىٰ (١٥٧٨) وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٣٤٦) والمزي (١٥١/١٤) والفاكهي في «أخبار مكة» (٢٧٣٥) وابن الجوزي في «الموضوعات» (١١٦٣)، كلهم من طريق عبد القاهر ابن السري عن ابن لكنانة بن عباس عن أبيه به.

قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٥٩٥): قال ابن حبان: كنانة منكر الحديث جدًّا ولا أدري التخليط منه أو من ابنه، وأيهما كان فقد سقط الأحتجاج به.

وقال الحافظ ابن حجر في «القول المسدد» (ص٣٦-٣٧): وأما إعلال ابن الجوزي له تبعًا لابن حبان بكنانة، فلم يصب ابن الجوزي في تقليده لابن حبان في ذلك، فإن ابن حبان تناقض كلامه فيه، فقال في الضعفاء ما نقله عنه ابن الجوزي، وذكره في كتاب «الثقات» من التابعين.

ثم ذكر أن ابن منده ذكر كنانة في الصحابة، وذكر أن البخاري قال في حديثه: لم يصح. ثم قال الحافظ: ولا يلزم من كون الحديث لا يصح أن يكون موضوعًا، وقد وجدت له شاهدًا قويًّا أخرجه أبو جعفر بن جرير في التفسير.

ثم ذكر ابن حجر له شواهد وقال: فهو على شرط الحسن عند الترمذي، ثم قال بعد ذكره عدة طرق: إلا أن كثرة الطرق إذا أختلفت المخارج تزيد المتن قوة.

وحدث به الطبراني في «المعجم» (۱۱): عن علي بن عبد العزيز وأبي مسلم الكشيّ ومعاذ بن المثنى ومحمد بن يعقوب بن سودة البغدادي، قالوا: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وعن معاذ بن المثنى أيضًا وعيسى بن إبراهيم البركي، قالوا: حدثنا عبد القاهر بن السري.. فذكره، وفي آخره: فأجابه: «إني قد غفرت لهم». قال: ثم تبسم رسول الله عض أصحابه: يا رسول الله، إنك قد تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم فيها! فقال: «تبسمت من عدو الله إبليس، إنه لما علم أن الله قد استجاب لي أخذ يدعو بالويل والثبور ويحثو التراب على رأسه».

قال جابر ﷺ: فلم يزل ﷺ واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلًا، حتى غاب القرص (٢).

خرج الحاكم أبو عبد الله في «مستدركه» (٣) من حديث عبد الوارث بن سعيد، عن ابن جريج، عن محمد بن قيس، عن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله ﷺ بعرفات فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد فإن أهل الشركِ والأوثانِ كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمسُ

<sup>(</sup>١) لم أجده عند الطبراني.

<sup>(</sup>Y) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٨٦): وأما قوله: فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص. هكذا هو في جميع النسخ، وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ. قال: قيل: لعل صوابه: حين غاب القرص، هذا كلام القاضي ويحتمل أن الكلام على ظاهره، ويكون قوله: حتى غاب القرص، بيانًا لقوله: غربت الشمس وذهبت الصفرة، فإن هله تطلق مجازًا على مغيب معظم القرص، فأزال ذلك الأحتمال بقوله: حتى غاب القرص، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) «المستدرك» (۲/٤٠٣).

على رؤوس الجبال، كأنها عمائمُ الرجالِ في وجوهها، وإنما ندفع بعد أن تغيب، وكانوا يدفعون من المشعرِ الحرامِ إذا كانت الشمس منبسطة».

ذكره الحاكم في ترجمة المسور، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ٱنتهى.

والحديث له علتان؛ لأن الصواب عن محمد بن قيس بن مخرمة دون ذكر المسور، فهو مرسل، كما قدمناه من رواية الشافعي، عن الزنجي، عن ابن جريج، عن محمد بن قيس بن مخرمة قال: خطب رسول الله فقال: «إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة».. الحديث.

وهكذا خرجه أبو سعيد -المفضل بن محمد الجَنَدي- في كتابه «فضائل مكة» شرفها الله تعالى، فقال: حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن محمد بن قيس (عن قيس بن مخرمة)(١) قال: خطب رسول الله ﷺ، فذكره مرسلًا، وهو أشهر.

والعلة الثانية: ما قال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (٢): حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن ابن جريج قال: أخبرت عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أن النبي ﷺ خطب بعرفة.. فذكره بنحوه.

وقول جابر ﴿ عَلَيْهُ: فلم يزل واقفًا (٣٠):

<sup>(</sup>١) كذا وقع في (د، ظ): (عن قيس بن مخرمة).

<sup>(</sup>٢) (المصنف) (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٨٥-١٨٦): ينبغي أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمس ويتحقق كمال غروبها، ثم يفيض إلى مزدلفة، فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحجه ويجبر ذلك بدم، وهل الدم واجب أم مستحب؟ فيه قولان للشافعي أصحهما: أنه سنة، والثاني: واجب، وهما مبنيان على أن الجمع بين الليل والنهار واجب على من وقف بالنهار أم لا، وفيه قولان أصحهما

في وقوفه هأذا، أرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن، وهو فيما صح من حديث سالم أبي النضر، عن عمير مولىٰ عبد الله بن عباس، عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله علىها فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه (۱).

وجاءت القصة أيضًا عن ميمونة زوج النبي على ورضي عنها، وذلك فيما صح من حديث بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي على أنها قالت: إن الناس<sup>(۲)</sup> شكّوا في صيام رسول الله على يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة رضي الله عنها بحِلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون<sup>(۳)</sup>.

وخرج الطبراني في «معجمه الكبير» (٤) من حديث عصمة بن سليمان الخزاز، حدثنا شريك، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس

سنة والثاني واجب، وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم النحر، فمن حصل بعرفات في جزء من هذا الزمان صبح وقوفه، ومن فاته ذلك فاته الحج. هذا مذهب الشافعي وجماهير العلماء، وقال مالك: لايصح الوقوف في النهار منفردًا بل لابد من الليل وحده، فإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه، وقال أحمد: يدخل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة، وأجمعوا على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به.

<sup>(</sup>۱) اصحيح البخاري، (۱۹۸۸)، واصحيح مسلم، (۱۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) في (د): (ناسا).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٩٨٩)، «صحيح مسلم» (١١٢٤)، وراجع «فتح الباري» (٤/ ٢٧٩-٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» (١١/ ١٤٤).

[قال](۱): أتي (۲) رسول الله ﷺ بلبن يوم عرفة فشربه وسقى الذي عن يمينه (۳).

وقال ابن حبان في «صحيحه» (٤): أخبرنا خالد بن النضر بن عمرو بالبصرة، حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس المان النبي المان أن النبي المان أني بلبن يوم عرفة فأكل، قال: وحدّثتني أم الفضل أن رسول الله الله أتي بلبن يوم عرفة فشربه (٥).

IN INCOME

<sup>(</sup>١) مكرر في: (ظ).

<sup>(</sup>٢) وقع في (د): (أوتي).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) اصحيح ابن حبان؛ (٣٦٠٥).

<sup>(</sup>٥) وخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٨١٧، ٢٨١٨، ٢٨١٩) وأحمد (٣٣٨/٦) والطبراني (٢٥/٧٥): كلهم من طريق حماد عن أيوب به، وفي بعض طرقه: عن أيوب وسعيد بن جبير. وإسناده صحيح.

## [ نزول قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ ]

وهناك أيضًا أنزلت عليه الآية العظيمة قول الله على: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ وَيَنَكُمْ ﴾ الآية [المائدة: ٣]. خرج الطبراني في «معجمه الكبير» (١): من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، عن عمر بن موسى بن وجيه (٢)، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة على قال: نزلت: ﴿ الْيُوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ وِينَاكُم وَينَاكُم واقف بعرفة يوم عرفة ورسول الله على واقف بعرفة يوم جمعة. ويروئ في بعض ألفاظه: عشية عرفة.

وقال يحيى بن عبد الحميد الحماني (٣): حدثنا قيس بن الربيع (٤)، عن إسماعيل بن سلمان (٥)، عن أبي عمر البزار (٢)، عن ابن (٧) الحنفية، عن على ﴿ الله عَلَيْهُ قال: نزلت هٰذِه الآية علىٰ رسول الله ﷺ وهو قائم عشية عرفة: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾.

خرجه يعقوب بن شيبة في «مسنده» عن الحماني وقال: وهاذا إسناد

<sup>(</sup>۱) قالمعجم الكبير، (٧/ ٢٢٠ رقم ٢٩١٦).

<sup>(</sup>۲) وقع في (د، ظ): (قتادة)، وهو خطأ، وصوبته من مصادر ترجمته، راجع «الضعفاء» (ص۸۲) للنسائي، «الميزان» (۵/ ۲۷۱)، «الكامل» (۹/۵–۱۲)، «الضعفاء» للعقيلي (۳/ ۱۹۰)، وهو متروك متهم بوضع الحديث.

<sup>(</sup>٣) الحماني، متهم بسرقة الحديث.

<sup>(</sup>٤) قيس بن الربيع فيه ضعف.

<sup>(</sup>٥) إسماعيل بن سلمان الكوفي ضعيف.

<sup>(</sup>٦) دينار بن عمار البزار، أبو عمر، صالح الحديث.

<sup>(</sup>٧) وقع في (د، ظ): (أبي)، وهو تصحيف.

ضعيف، وقد روي هذا الحديث عن النبي على من وجوه صحاح عن عمر بن الخطاب وغيره، وإنما ذكرنا هذا الحديث على وهاه (١) وضعفه، ليُعرف مخرجه وطريقه.

كان يحيى بن معين يتكلم في إسماعيل بن سلمان هذا، قال: يقال له الأزرق، يروي عن أبي عمر البزار، غير معروف، وضعفه جدًّا، قال يعقوب: وقيس بن الربيع سيئ الحفظ، مختلط الحديث، وهو صدوق، قد حمل الناس عنه. أنتهى.

وصح عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطاب والهيه أن رجلًا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت، لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا قال: أي آية؟ قال: ﴿ آيُومُ مَا كَمُلَتُ لَكُمُ وَبِنَكُم وَ أَمَّمَتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَام دِينًا ﴾، فقال عمر: أكملتُ لَكُم وينا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي الله، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. متفق عليه (٢) من حديث إدريس بن يزيد الأودي (٣) وسفيان الثوري ومسعر وغيرهم عن قيس بن مسلم، عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي الكوفي، معدود في الصحابة.

قال غندر: حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: رأيتُ النبي ﷺ، وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر وشا ثلاثًا وثلاثين، أو ثلاثًا وأربعين، من غزوة إلى سرية (٤).

<sup>(</sup>١) في (د): (وهائه).

<sup>(</sup>٢) خرجه البخاري (٤٥، ٤٤٠٧، ٢٦٠٦، ٢٢٦٨) ومسلم (٣٠١٧).

<sup>(</sup>٣) وقع ب(د، ظ): (الأزدي) بالزاي، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) خرجه أحمد (٤/ ٣١٥، ٣١٥) وابن أبي شيبة (٧/ ١٣) والطبراني (٨/ ٣٢١) وابن أبي عاصم (٢٥٣٦) والضياء في «الأحاديث المختارة» (٨/ ١١٢، ١١٣).

تابعه عمرو بن مرزوق، عن شعبة مختصرًا (١).

ولحديث طارق بن شهاب، عن عمر في نزول الآية طرق غير ما ذكرنا. وقال الطبراني في «معجمه الأوسط» (٢): حدثنا أحمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني رجاء بن أبي سلمة أبو المقدام، عن عبادة بن نُسي، عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب، عن كعب الأحبار قال: قلت لعمر بن الخطاب عليه: إني لأعرف قومًا لو نزلت عليهم هلنه الآية نظروا أي يوم نزلت فيه فاتخذوه عيدًا فقال عمر: أية آية؟ فقال: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ ﴾ إلى آخر الآية، فقال عمر: إني لأعرف في أي يوم نزلت ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ ﴾ إلى آخر وينكُمْ في يوم جمعة يوم عرفة، وهما لنا عيدان.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب إلا عبادة بن نسي، ولا عن عبادة إلا رجاء بن أبي سلمة، تفرد به زيد بن الحباب. أنتهلى.

وهلزِه الرواية أفصحت أن السائل لعمر كان كعب الأحبار.

<sup>(</sup>۱) خرجه الطبراني (۱/ ۳۲۱) وابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/ ٤٥) والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۱۳/۸).

وتابعه جماعة آخرون، منهم:

١ - آدم بن أبي إياس: خرجه الحاكم (٣/ ٨٦).

٢ - عبد الرحمن بن مهدي: خرجه أحمد (٤/ ٣١٤).

٣ - الطيالسي: خرجه في «مسنده» (١٢٨٠) ومن طريقه ابن سعد في «الطبقات»
 (٦٦/٦٦).

٤ - يحيلي بن عباد: خرجه ابن سعد (٦٦/٦).

وصحح إسناده ابن حجر في «الإصابة» (٣/ ٥١٠) من طريق الطيالسي.

<sup>(</sup>Υ) «المعجم الأوسط» (۸۳۰).

وخرج الطبراني في «معجمه الكبير» (١) من حديث حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار (٢) أن ابن عباس في قرأ هاذِه الآية: ﴿الْيَوْمَ الْمَلْتُ لَكُمْ وَيَنَكُمْ وَالْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِی ﴾ إلى آخر الآية، وعنده يهودي فقال: لو أُنزلت علينا هاذِه الآية لاتخذنا يومها عيدًا، فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين آثنين: جمعة ويوم عرفة.

وقد ذكر بعض المفسرين عن ابن عباس في يوم نزول الآية الشريفة قال: كان في ذلك اليوم خمسة أعياد: يوم جمعة، ويوم عرفة، وعيد لليهود، وللنصارئ، وللمجوس، ولم يجتمع أعياد لأهل الملل في يوم قبله ولا بعده.

وحدث به ابن سعد في «الطبقات» (٤): عن إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: نزلت على النبي ﷺ وهو واقف بعرفة حين وقف موقف إبراهيم ﷺ واضمحل الشرك، وهدمت منار الجاهلية،

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» (١٨٤/١٢).

<sup>(</sup>٢) عمار بن أبي عمار، أبو عمر، أو أبو عمرو، صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>٣) هو الشعبي.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» (١٨٨/٢).

ولم يطف بالبيت عريان(١).

تابعه سعيد بن منصور، عن إسماعيل.

وروى محمد بن فضيل بن غزوان من حديث هارون بن عنترة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمر عليه قال: لما نزلت ﴿ الْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ وَيَنَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣] بكى عمر عليه وقال: يا رسول الله، كنا في زيادة من ديننا، فلما أن كُمُلَ فليس بعد الإكمال إلا النقصان قال: «صدقت» (٢).

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته فمات وهو محرم (٣).

صح من حديث أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس الله أن رجلًا وقصه بعيره ونحن مع النبي الله وهو محرم فقال النبي الله: «اغسلوه بماء وسدر وكفّنوه في ثوبين، ولا تمسُّوه طِيبًا ولا تخمّروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا»(٤).

تابعه أيوب السختياني، وعمرو بن دينار، والحكم بن عتيبة وعبد الكريم الجزري، وعطاء بن السائب وفضيل بن عمرو ومطر الوراق عن سعيد.

<sup>(</sup>١) إسناده مرسل.

<sup>(</sup>٢) خرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٨٨) وابن جرير (٦/ ٨٠) والفاكهي في «أخبار مكة» (١/ ٣٧٢)، كلهم من طريق ابن فضيل عن هارون بن عنترة عن أبيه.. الحديث. وهارون بن عنترة وثقه أحمد وابن معين، وقد قدح فيه ابن حبان قدحًا شديدًا، لكن قال الذهبي في «الميزان»: لعل المناكير التي في روايته من الرواة عنه.

<sup>(</sup>٣) في (د): (وهو محرم فمات).

<sup>(</sup>٤) خرجه البخاري (١٨١٥) ومسلم (٢/ ٨٦٦)، وأبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية.

وطرقه جمة إلى عمرو بن دينار، فممن (۱) رواه عن عمرو: أبان بن صالح، وأبان بن يزيد العطار، وأشعث بن سوار (۲) وحجاج بن أرطأة، وعبد الله بن علي بن الأزرق، وابن أبي ليلى، وعمر بن علي السلمي البصري -قاضي البصرة- وأبو أمية -عمرو بن الحارث المصري- وقيس بن سعد المكي الحبشي وغيرهم.

ورواه عبید الله بن موسی، عن إسرائیل، عن منصور، عن سعید بن جبیر بنحوه.

تابعه شيبان عن منصور كذلك.

ورواه شيخ ليس بالمشهور فيما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كتابه «المزيد في متصل الأسانيد» يقال له محمد بن هارون الختّلي، عن عبيد الله بن موسى، فأدخل بين منصور وبين سعيد بن جبير سلمة بن كهيل.

ورواه جرير بن عبد الحميد وعبيدة بن حميد، عن منصور، عن الحكم -يعني ابن عتيبة- عن سعيد بن جبير.

وفي ذلك الموقف كان الناس يزدحمون عليه حتى يصرفوا عنه.

قال الشافعي<sup>(۳)</sup>: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أخبرني حميد الأعرج، عن مجاهد أنه قال: كان رسول الله ﷺ يظهر من التلبية: «[لبيك]<sup>(٤)</sup> اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس

<sup>(</sup>١) وقع في (د، ظ): (فمن).

<sup>(</sup>٢) وقع في (د): (سواد) بالدال المهملة وصوابه بالراء.

<sup>(</sup>٣) «مسند الشافعي» (ص١٢٢).

<sup>(</sup>٤) سقط من: (ظ).

يصرفون عنه، كأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها: «لبيك إن العيش عيش الآخرة».

قال ابن جريج: وأحسب أن ذلك كان يوم عرفة.

وفي ذلك الموقف أيضًا سأل أهل نجد النبي ﷺ عن أمر من أمر الحج، والله أعلم:

خرج الترمذي (۱) من حديث سفيان -وهو الثوري- عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر في أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله على وهو بعرفة، فسألوه فأمر مناديًا فنادى: «الحج عرفة، من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أيام مِنّى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.

وخرجه عن ابن [أبي] (۲) عمر، عن سفيان بن عيينة، عن سفيان الثوري نحوه بمعناه (۳).

قال: وقال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عيينة، وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري<sup>(٤)</sup>، قال<sup>(٥)</sup>: وقد روىٰ شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري، قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول –وذكر أنه ذكر هذا الحديث فقال: هذا الحديث أم المناسك.

قلت: وحديث شعبة عن بكير، رواه حفص بن عمر الحوضي وحماد بن مسعدة وسهل بن يوسف وغُندر وعبد الرحمن بن زياد،

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» (۸۸۹).

<sup>(</sup>٢) سقط من (د، ظ).

<sup>(</sup>٣) ﴿جامع الترمذي؛ (٨٩٠).

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>۵) «جامع الترمذي» (۳/ ۲۲۹).

والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبو عامر العقدي وأبو عبيدة الحداد وغيرهم عن شعبة. ورواه يحيئ بن آدم وأمية بن خالد، عن شعبة وسفيان، عن بكير.

وخرج هذا الحديث أبو داود<sup>(۱)</sup> وزاد في آخره: وأردف رجلًا ينادي بهن. وهو في «مسند أحمد بن حنبل»<sup>(۲)</sup> و«سنن النسائي»<sup>(۳)</sup> وابن ماجه<sup>(٤)</sup> والدارقطني<sup>(٥)</sup>.

وخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحهما. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

وألزم الدارقطنيُّ الشيخين إخراجه في الصحيح (٦).

وقال أبو بكر -محمد بن جعفر الخرائطي- في كتابه «مساوئ الأخلاق» (٧): حدثنا القنطري، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن سعيد بن نشيط (٨) أن قرة بن هبيرة العامري قدم على رسول الله على فأسلم، فلما كان عام حجة الوداع نظر رسول الله على ناقة قصيرة قال:

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۱۹٤۹).

<sup>(</sup>٢) «مسند أحمد» (٣٠٩/٤).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (١١،٤٠١٢،٤٠٥، ١٥٠،٤١٨٠).

<sup>(</sup>٤) السنن ابن ماجه (٣٠١٥).

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارقطني» (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) «الإلزامات» (ص٩٦).

<sup>(</sup>٧) «مساوئ الأخلاق» (١٧٣).

<sup>(</sup>A) mask بن نشيط مجهول لا يعرف، راجع «الميزان» (٣/ ٢٣٤)، «الجرح والتعديل» (3/ ٦٩).

«يا قرة» فقال الناس: يا قرة، فأتى رسول الله على فقال: «كيف قلت لي حين أتيتني تسلم؟» قال: قلت: يا رسول الله، كان لنا أرباب وربات من دون الله ندعوهم فلا يجيبونا ونسألهم فلا يعطونا، فلما بعثك الله أجبناك وتركناهم، ثم أدبر فقال رسول الله على: «قد أفلح من رُزق لبًا».

وفي آخر الحديث قصة لقرة مع عمرو بن العاص ظلطية. تابعه يحيى بن بكير عن الليث<sup>(١)</sup>.

ورواه أبو بكر بن أبي عاصم (٢) فقال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا شيخ بالساحل، عن رجل من بني قشير يقال له قرة بن هبيرة (٣) أنه أتى النبي فقال له: إنه كان ربات وأرباب نعبدهن من دون الله تعالى، فبعثك الله فلدعوناهن فلم يجبن، وسألناهن فلم يعطين، وجئناك فهدانا الله بك، فقال رسول الله على: «أفلح من رُزِق لبًا (٤)» فقال: يا رسول الله، أكسني ثوبين من ثيابك قد لبستهما، فكساه، فلما كان بالموقف من عرفات قال رسول الله على: «أعِد على ما قلت» فأعاد عليه، فقال رسول الله على: «قد أفلح من رُزِق لبًا، قد أفلح من رُزِق لبًا».

<sup>(</sup>۱) خرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۸۹۹)، وتابعه كذلك ابن وهب: خرجه البيهقي في «الشعب» (۲۵۱).وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ ۱۸۱) من طريق الليث به.

<sup>(</sup>۲) «الآحاد والمثاني» (۳/ ۱۵۸، ۱۵۹).

 <sup>(</sup>٣) قرة بن هبيرة القشيري من بني قشير، له صحبة، روىٰ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن رجل لقيه بالساحل عنه، وروىٰ عنه سعيد بن نشيط مرسل.
 راجع «الجرح والتعديل» (٧/ ١٢٩)، «الإصابة» (٤٣٨/٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين مكرر في: (ظ).

تابعه الحسن بن محمد بن سليمان الشطوي، عن هشام، وقال أبو عاصم خشيش بن أصرم في كتاب «الاستقامة»: [حدثنا حبان بن هلال](۱)، حدثنا همام. ح.

وخرجه دعلج في «مسند المقلين» من تأليفه واللفظ له من حديث همام بن يحيى، عن محمد بن جحادة، عن المغيرة بن عبد الله اليشكري، عن أبيه قال: ٱنطلقت إلى الكوفة أجلب بغالًا، فأتيت السوق ولما تقم، فقلت لصاحبي: أدخل بنا المسجد حتى نجلس فيه، قال: والمسجد يومئذ في أصحاب التمر، قال: فدخلنا، فإذا رجل من قيس يقال له: ابن المنتفق، وهو يقول: وصف لى رسول الله ﷺ رجل فطلبته بمكة، فقيل لي: هو بمِنِّي، فطلبته بمِنِّي، فقيل لي: هو بعرفة، فأتيت عرفة فزاحمتهم عليه، فقالوا لى: إليك عن طريق رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «دعوا الرجل أرب ماله» فزاحمتهم عليه، حتى خلصت إليه، فأخذت بخطام راحلته أو بزمام راحلته، حتى آختلفت أعناق راحلتيهما، فما وزعني رسول الله ﷺ –أو قال: ما غير عليَّ- فقلت: يا رسول الله، شيئين أسألك عنهما: ماينجيني من النار ويدخلني الجنة، فرفع رأسه إلى السماء، ثم أقبل عليَّ فقال: «لئن كنت أقصرت المسألة، لقد عظَّمْتَ وأطْوَلْتَ، فاعقِلْ عنِّي إِذًا، تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدِّ الزكاة المفروضة، وصم شهر رمضان، وما تحب أن يفعله الناس بك فافعله بهم، وما تكره أن يأتي إليك الناس فدع<sup>(۲)</sup> الناس منه، خلِّ سبيل الراحلة»<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>٢) وقع في (د، ظ): (فدن)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) خرجه أحمد (٦/ ٣٨٣) والطبراني (١٩/ ٢٠٩) والبيهقي في «الشعب» (١١١٣٣)،

وخرج الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه «معرفة الصحابة» (۱) من حديث أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن جبشي بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول الله على عجة الوداع وهو واقف بعرفة فأتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه، فسأله إياه فأعطاه، فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله على: «إن المسألة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي، إلا لذي فقر مدقع، أو غرم مفظع، من سأل الناس ليثري به ماله كان خموشًا -يعني في وجهه- يوم القيامة ورضفًا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقرً، ومن شاء فليكثر».

ورواه عبد الله بن نمير، عن مجالد نحوه (۲).

ورواه جابر الجُعفي، عن الشعبي نحوه مختصرًا، قاله أبو نعيم (٢٠). وقال الإمام أحمد في «مسنده» (٤): حدثنا إسماعيل بن عمر، حدثني كثير -يعني ابن زيد (٥) - عن المطلب بن عبد الله (٢)، عن عبد الله بن عمر وقفًا بعرفات فنظر حين تدلت -يعني الشمس - مثل الترس للغروب، فبكي واشتد بكاؤه، فقال له رجل عنده: يا أبا عبد الرحمن قد وقفت معي مرارًا لم تصنع هذا. فقال: ذكرت رسول الله على وهو

كلهم من طريق همام عن محمد بن جحادة به. وراجع «الإصابة» (٢٤٦/٤).

<sup>(</sup>١) المعرفة الصحابة، (٢٣١٥).

<sup>(</sup>۲) «معرفة الصحابة» (۲/ ۸۹۷).

<sup>(</sup>٣) قمعرفة الصحابة، (٢/ ٧٩٨).

<sup>(</sup>٤) المسئد أحمد، (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) كثير بن زيد صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>٦) المطلب بن عبد الله صدوق مدليس.

واقف بمكاني هذا؛ فقال: «أيها الناس إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى (١).

وقال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتابه «فضائل مكة» زادها الله شرفًا: حدثني أبو جعفر - أحمد بن خالد البرذعي - في المسجد الحرام، حدثنا علي بن الموفق البغدادي، حدثنا شبوية المروزي(٢)، حدثنا ابن المبارك، عن سفيان الثوري، عن الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك على قال: وقف النبي على بعرفات يوم عرفة، قال: فكادت الشمس أن تؤوب، فقال يا بلال: «أنصِتْ لى الناس» فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله ﷺ، فنصت الناس، فقال: «يا معاشر الناس، أتانى جبرائيل آنفًا، فأقرأني من ربي ﷺ السلام وقال لي: إن الله على قد غفر الأهل عرفات، ما خلا التباعات، أفيضوا باسم الله»، ثم جاء إلى المزدلفة فقام قوم يكسرون له الحجارة، فقال رسول الله ﷺ: «التقطوا من الأرض ولا تنبهوا النوام غدًا إلى المشعر» وأخذ في الدعاء، فأطال، ثم قال: «يا بلال، أنصت الناس» فقام بلال، فقال: أنصتوا لرسول الله ﷺ، فنصت الناس، فقال: «يا معاشر الناس، أتاني جبريل على آنفًا، فأقرأني من ربي على السلام، وقال: إن الله على قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر، وضمن عنهم التباعات، فقال عمر بن

<sup>(</sup>۱) وخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۱۸۱) من طريق إسماعيل بن عمر عن كثير بن زيد به، وإسناده ضعيف لعدم متابعة كثير بن زيد وتدليس المطلب بن عبد الله وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري خرجه الترمذي (۲۱۹۱) وهو غير متعلق بعرفات، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) شبوية المروزي حديثه هاذا غير محفوظ كما قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢/ ١٩٦)، وشبوية هاذا هو شبوية بن عبد الرحيم أبو أحمد المروزي.

الخطاب ﷺ: يا رسول الله، هذا لنا خاص، فقال: «هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة» فقال عمر ﷺ: كثر خير الله وطاب(١).

وفي الباب عن ابن عمر وعبادة بن الصامت، ولا يثبت (٢).

قال جابر هي وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله وقد شنق القصواء بالزمام -وفي رواية باللجام- حتى إن رأسها ليصيب مؤرك رحله.

المورك بكسر الراء، وفتحها بعضهم، كالموركة شبه مصدغة تجعل تحت الورك، وقيل: الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدّام واسطة الرحل إذا ملّ من الركوب.

(كان النبي ﷺ حبس الناس (٣) بالإفاضة قليلًا قبل أن يردف أسامة لأجله، والله أعلم).

قال البخاري في «تاريخه الكبير» (٤): حدثنا موسى، حدثنا حماد، عن هشام، عن أبيه أن النبي ﷺ أخر الإفاضة بعض التأخير من أجل أسامة بن زيد، ذهب يقضي حاجته، فلما جاء، جاء غلام أفطس أسود، فقال أهل اليمن: ما حبسنا بالإفاضة اليوم إلا من أجل هذا.

<sup>(</sup>۱) خرجه العقيلي (۱۹۲/۲–۱۹۷) والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص ۹۷) من طريق شبوية عن ابن المبارك به، وإسناده ضعيف، وذكر العقيلي أنه روي عن العباس بن مرداس وابن عمر وغيرهما وأسانيد ذلك لينة.

<sup>(</sup>۲) راجع «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (۲/۲۱)، «نصب الراية» (۳/۵۱) والقول المسدد» (ص ٦٥)، «الإصابة» (٥/ ٦٣٥)، «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٥٦– ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) في (د): (الناقة).

<sup>(</sup>٤) ﴿التاريخ الكبير ١ (٢٠/٢).

قال عروة: إنما كفرت اليمن بعد وفاة النبي على من أجل أسامة عن ورواه ابن سعد فقال (۱): حدثنا يزيد، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام.. فذكره وزاد: قال يزيد بن هارون: يعني رِدَّتهم أيام أبي بكر عليه.

هلّه الصفة التي وصف بها أسامة في هلّا الحديث موافق لما خرجه الدارقطني في «سننه» من حديث إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل قائف ورسول الله عليه شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: «هلّه أقدام بعضها من بعض» قال (۳): فتبسم رسول الله عليه وأعجبه فأخبر به عائشة.

قال إبراهيم بن سعد: وكان زيد أحمر أشقر أبيض، وكان أسامة مثل الليل.

وقال أبو داود في «سننه»<sup>(٤)</sup>: روي هذا الحديث من طريق سفيان، عن الزهري بنحوه، سمعت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار، وكان زيد أبيض مثل القطن.

وذكر ابن الجوزي في كتابه «التلقيح» في ترجمة زيد بن حارثة، فقال: ذكر صفته، كان قصيرًا، آدم شديد الأدمة، في أنفه فطس. أنتهيل.

قال جابر ﷺ: ويقول ﷺ بيده اليمنى: «أيها الناس السكينة، السكينة»:

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرئ» (٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) السنن الدارقطني، (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (قالت).

<sup>(</sup>٤) اسنن أبي داود؛ (۲۲٦۸).

قال الطبراني في «معجمه الكبير»(1): حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن نعيم الواسطي، حدثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير (٢)، عن عطاء، عن ابن عباس الله قال: إنما كان بدء الإيضاع من أهل البادية، كانوا يقفون حافتي الناس، وقد تعلقوا القسي والجعاب، فإذا نفروا تقعقعت، لقد رُئي رسول الله وكأن ذفري ناقته لتمس حاركها وهو يقول: «يا أيها الناس عليكم بالسكينة، يا أيها الناس عليكم بالسكينة».

الذفرى: من القفا هو الموضع الذي يعرق من البعير، وهما ذفريان، قاله ابن فارس في «المجمل» (٣).

وقال سعيد بن جبير: حدثني ابن عباس الله أنه دفع مع النبي الله يوم عرفة، فسمع النبي الله وراءه زجرًا شديدًا وضربًا للإبل، فأشار الله بسوطه إليهم، وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع»(٤).

الإيضاع: الإسراع، وقال الفراء: هو مثل الخبب(٥).

وقال الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» (٢): حدثنا مؤمل بن إسماعيل (٧)، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن الحكم، عن مقسم،

<sup>(</sup>١) (المعجم الكبير) (١١/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) كثير بن شنظير المازني، صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>٣) «مجمل اللغة» ١/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) اصحيح البخاري، (١٦٧١).

<sup>(</sup>٥) راجع (فتح الباري) (٣/ ٥٢٢)، «الغريب» (٣/ ١٧٨) لأبي عبيد.

<sup>(</sup>٦) «مسئد أحمد» (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٧) مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي سيئ الحفظ.

عن ابن عباس الله قال: أفاض رسول الله على من عرفة وأمرهم بالسكينة، وأردف رسول الله في أسامة بن زيد والد والذي اليها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بإيجاف الإبل والخيل، فما رأيت ناقة رافعة يديها حتى بلغت جَمْعًا، ثم أردف الفضل بن عباس من من جمع إلى منى وهو يقول: «يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بإيجاف الإبل والخيل، فما رأيت ناقة رافعة يديها عادية حتى بلغت منى منى.

تابعه المسعودي، عن الحكم نحوه.

الإيجاف: في السير كالعَنَقِ، وهو سير من سير الدواب طويل، وقال ابن القطاع في «أفعاله»: العَنَق دون الإسراع(٢).

وروى يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن الحسن العُرني، عن ابن عباس على قال: خطب النبي على يوم عرفة فقال: «يا أيها الناس، إنه ليس البر في إيجاف الإبل ولا إيضاع الخيل، ولكن سيرًا جميلًا، لا تؤطِئوا ضعيفًا (٣) ولا تؤذوا مسلمًا».

الحسن العُرني ثقة، لكنه لم يسمع من ابن عباس<sup>(٤)</sup> كما سيأتي إن شاء الله تعاليا.

وقال عبد الرزاق بن همام في «جامعه»: أخبرنا ابن جريج، أخبرني

<sup>(</sup>۱) وخرجه أبو داود (۱۹۲۰) وابن خزيمة (۲۸٤٤) وأبو القاسم البغوي في «مسند أسامة» (۲۹).

<sup>(</sup>٢) راجع السان العرب، (٦/ ٣٥٢)، (النهاية في غريب الحديث، (٥/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) في (د): (الضعيف).

<sup>(</sup>٤) قاله أحمد وابن معين.

عبدالملك بن عبد الله (۱) قال: رأيت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبا سلمة بن سفيان واقفين على الجبل على بطن عُرنة فوقفنا معهما، فلما دفع الإمام (۲) دفعًا وقالا:

#### إلىك تَعُدو قلقًا وَضِيئُهَا

### مُخَالِفًا دِينَ النَّصاريٰ دينها

ويكبران بين ذلك حتى فاتانا بعرفة وهما يقولانها فسألت مولى لأبي بكر حينئذ معهم، فزعم أنه سمع أبا بكر يذكر أن النبي على كان يقولها إذا دفع (٣).

وقال الطبراني في «معجمه الأوسط» (٤): حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، حدثنا سعيد بن سلمان، عن أبي الربيع السمان، حدثنا عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله على أفاض من عرفات وهو يقول:

# ﴿ إِلْيِكَ تَعْدُو قِلْقًا وضِينُهَا مُنْ الْنِصَارِيٰ دِينُهَا (٥) الْمُخَالِفًا دِينَ الْنِصَارِيٰ دِينُهَا (٥) (١)

<sup>(</sup>١) كذا في (د، ظ)، وصوابه: عبد الملك بن أبي بكر. كما في مصادر التخريج، وليس في شيوخ ابن جريج: عبد الملك بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (إلا ما).

<sup>(</sup>٣) خرجه الفاكهي في (أخبار مكة) (٤٦/٥) وإسناده ضعيف.

<sup>(3) «</sup>المعجم الأوسط» (٩٢١).

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن هشام في «السيرة» (١١٣/٣) أن رجلا من أبناء رؤساء نجران، أسلم وحسن إسلامه، وهو القائل:

إليك تعدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالف دين النصاري دينها

لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا أبو الربيع السمان، قاله الطبراني (١).

والوضين: الحزام(٢).

وكانت إفاضة النبي على من طريق المأزمين وهو بين العلمين، وذلك غير طريقه التي دخل عرفة منها، والمأزمان شعب بين جبلين يفضي آخره إلى بطن عُرنة.

قال جابر رها الله على الله عنه الجبال أرخى لها قليلًا حتى تصعد الجبل.

هو المستطيل من الرمل، وتقدم.

وقال هشام بن عروة، عن أبيه قال: سُئل أسامة ﷺ وأنا جالس-كيف كان رسول الله ﷺ يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العَنق فإذا وجد فجوة نصَّ (٣).

والعَنق دون الإسراع كما تقدم، والنصّ فوق العنق، من قولهم: نص الدابة؛ أي: حثها.

وذكر بعضهم أن النص تحريك الناقة حتى تستخرج أقصى سيرها (٤).

<sup>(</sup>۱) «المعجم الأوسط» (۱/ ۲۸۲). وخرجه كذلك في «المعجم الكبيز» (۳۰۸/۱۲) وابن عدي (۱/ ۳۷۸) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۹۳۸)، كلهم من طريق أبي الربيع السمان عن عاصم به.

<sup>(</sup>٢) راجع: «النهاية في غريب الحديث» (١٩٩٥)، «السيرة النبوية» لابن هشام (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) (صحيح البخاري) (١٦٦٦)، (صحيح مسلم) (١٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) راجع «شرح صحيح مسلم» (٩/ ٣٤)، «النهاية في غريب الحديث» (٥/ ٦٣)، «لسان العرب» (٧/ ٩٨- ٩٩)، «الغريب» لأبي عبيد (١٧٨/٣).

قال جابر ظليه: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا، ثم أضطجع رسول الله على حين طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.

المزدلفة: هي جمع أيضًا، وكلها من الحرم، وحدُّها ما بين مَأْزِمَي عرفة ووادي محسر، وليس الحدان منها.

وصح عن (١) [حديث] أبي أيوب الأنصاري رهيه أن رسول الله ﷺ جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة.

وروى إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس أنه سأل أسامة بن زيد على قال: أخبرني عشية ردفت رسول الله على كيف فعلتم أو صنعتم؟ قال: جئنا الشّعْبَ الذي ينيخ الناس فيه للمعرّس، فأناخ رسول الله على ناقته، ثم بال وما قال: أهراق الماء - ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالسابغ جدًّا، قلت: يا رسول الله، الصلاة، قال: «الصلاة أمامك» قال: فركبت حتى قدمنا المزدلفة، فأقام المغرب، ثم أناخ والناس في منازلهم، فلم يَحُلوا [بفتح الياء وضم الحاء، أي فلم يحلوا أحمالهم](١) حتى أقام العشاء الآخرة فصلى، ثم حل الناس ألله الناس أله العشاء الآخرة فصلى، ثم حل الناس أله الناس أله الناس أله العشاء الآخرة فصلى الله على الناس أله الناس أله العشاء الآخرة فصلى الناس أله الناس أله الناس أله الناس أله الناس أله الناس أله العشاء الآخرة فصلى الناس أله ال

وأصله في «الصحيحين» (٥): من حديث مالك بن أنس، عن موسى بن عقبة (٦)، عن كريب.

<sup>(</sup>١) في (د): (من).

<sup>(</sup>٢) سقط من (د، ظ). (٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) خرجه ابن خزيمة (٢٨٤٧) وأبو داود (١٩٢١) والنسائي (١/ ٢٩٢) وأبو القاسم البغوي في «مسند أسامة» (٢٦).

<sup>(</sup>٥) (صحيح البخاري) (١٣٩) (١٦٧٢)، (صحيح مسلم) (١٢٨٠).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (عقيبة).

تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري وحماد بن زيد وغيرهما، عن موسى (١).

ورواه حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عقبة، [عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب.

قال أبو القاسم البغوي (٢): لا أعلم أن أحدًا حدث بهذا الحديث عن موسى بن عقبة (٤) عن إبراهيم بن عقبة (٤) غير حاتم بن إسماعيل إلا أن موسى قد سمع هذا الحديث من كريب نفسه.

ذكره عنه أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه «المزيد» قال: وذِكْرُ إبراهيم بن عقبة خطأ.

قلت: إبراهيم بن عقبة رواه عن كريب متابعة لأخيه موسيل (٥).

<sup>(</sup>۱) خرجه البخاري (۱۲۲۷) من طریق حماد، ومسلم (۱۲۸۰) من طریق یحیلی بن سعید، کلاهما عن موسلی بن عقبة.

<sup>(</sup>Y) قمسند أسامة بن زيد، (ص٩٠) قال: وقد حدث بهذا الحديث حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة، ولا أعلم أن أحدًا حدث به عن موسى بن عقبة عن إبراهيم بن عقبة غير حاتم إلا أن موسى بن عقبة قد سمع هذا الحديث من كريب نفسه عن أسامة.

<sup>(</sup>٣) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>٤) وقع في (د، ظ): (عيينة)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) وأما رواية حاتم بن إسماعيل عن موسىٰ بن عقبة عن إبراهيم بن عقبة به، فهي وهم، والصواب أن موسىٰ يرويه عن كريب، وكذلك فإن إبراهيم يرويه عن كريب، وله يروه موسىٰ عن إبراهيم، ودل علىٰ ذلك مخالفة حاتم بن إسماعيل للرواة عن موسىٰ بن عقبة، فقد رواه عن موسىٰ جماعة منهم مالك ويحيىٰ بن سعيد وحماد بن زيد، وأما رواية إبراهيم بن عقبة عن كريب فصحيحة من غير طريق موسىٰ بن عقبة، وقد رواه عن إبراهيم جماعة منهم: ابن المبارك، وزهير، والثوري، ومحمد بن إسحاق، ومعمر، وحماد بن زيد، وإبراهيم بن طهمان، وغيرهم.

حدث بذلك مسلم في «صحيحه» عن أبي بكر وأبي كريب كلاهما عن ابن المبارك، وعن إسحاق بن يحيى بن آدم، عن زهير، كلاهما (١٠): عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب (٢).

تابعهما أخوهما محمد بن عقبة فيما رواه مسلم أيضًا (٣)، عن إسحاق، عن وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عقبة.

وهو عند وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم بن عقبة فيما خرجه النسائي(٤).

وللحديث طرق منها: ما رواه أبو الوليد الأزرقي<sup>(ه)</sup>، عن جده، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، سمعت أسامة بن زيد الله يقول: أنا رديف رسول الله (٢) على يوم عرفة، فلما جئنا الشّعب -أو إلى الشّعب- نزل رسول الله على قال: فأهراق الماء، ثم توضأ فلم يتم الوضوء.. وذكر الحديث.

وحدث به أيضًا، عن جده، عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن عقبة وابن أبى حرملة وهو محمد، عن كريب مختصرًا.

وقال أبو بكر -أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي- حدثنا أبو محمد عبيد بن شريك، حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>١) أي: ابن المبارك وزهير.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) «المجتبئ» (٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>۵) في (تاريخ مكة) (۱۹۷/۲).

<sup>(</sup>٦) في (د): (أنا رديفه).

جعفر، حدثني محمد بن أبي حرملة، حدثني كريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد أنه قال: ردفت النبي على عشية عرفة، فلما بلغ الشّعب الأيسر الذي بين عرفة والمزدلفة أناخ به فبال، فصببت عليه من الإداوة، فتوضأ وضوءًا خفيفًا، فقلت: الصلاة، قال: «الصلاة أمامك». فركب حتى أتى المزدلفة ضحّى بها.

خرجه (١) مسلم في «صحيحه» (٢) لابن أبي حرملة بنحوه.

وهذا الشعب الذي بال فيه النبي ﷺ يقال له: شعب الإذخر علىٰ يسرة الطريق بين المأزمين.

وقال أبو الوليد الأزرقي: سألت جدي عن الشّعب الذي بال فيه رسول الله على ليلة المزدلفة حين أفاض من عرفة، قال: هو الشّعب الكبير الذي بين مأزمي عرفة عن يسار المقبل من عرفة، يريد المزدلفة في أقصى المأزم مما يلي نمرة، وبين يدي هذا الشّعب الميل ومن هذا الميل سقاية زبيدة التي في أول المزدلفة مثل الميل عنده دونها إلى المزدلفة قليلًا وفي أقصى هذا الشّعب صخرة كبيرة، وهي الصخرة التي المزدلفة قليلًا وفي أقصى هذا الشّعب صخرة كبيرة، وهي الصخرة التي الم أزل أسمع من أدركت من أهل العلم يزعم أن النبي على بال خلفها أستتر بها، ثم لم تزل أئمة الحج تدخل هذا الشّعب فتبول فيه وتتوضأ إلى اليوم.

قال أبو محمد إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع الخزاعي: أحسب أن جد أبي الوليد أوهم؛ وذلك أن أبا يحيى بن أبي ميسرة أخبرني أنه الشّعب الذي في بطن المأزم عن يمينك وأنت مقبل

<sup>(</sup>١) في (د): (أخرجه).

<sup>(</sup>۲) اصحیح مسلم) (۱۲۸۰).

من عرفة بين الجبلين إذا أفضت من مضيق المأزمين، وهو أقرب وأوصل بالطريق؛ لأن الشعب الذي ذكره جد أبي الوليد الأزرقي يبعد عن الطريق.

وروى الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عن ابن سيرين<sup>(۱)</sup> قال: كنت مع ابن عمر بعرفات، فلما كان حين راح رحت معه، حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر، ثم وقف وأنا وأصحاب لي، حتى أفاض الإمام فأفضنا معه، حتى أنتهى إلى المضيق دون المأزمين فأناخ وأنخنا، ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي فقال غلامه الذي يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن رسول الله على لما أنتهى إلى هذا المكان قضى حاجته.

وقبل وصول النبي على إلى المزدلفة لقيه خال سويد بن حجير، واسمه فيما قيل: صخر بن القعقاع الباهلي، وقيل: سعد بن الأخرم، وقيل: ابن المنتفق، فسأله: ما يقربني من الجنة.

وهو ما رواه معلى بن أسد، عن قزعة بن سويد، عن أبيه سويد بن خُجير، عن خاله قال<sup>(٣)</sup>: لقيت رسول الله على بين عرفة والمزدلفة، قال: فأخذت بخطام ناقته، فقلت: ماذا يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ فقال: «أما والله لئن أوجزت المسألة لقد أعظمت وطوَّلْت، أقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة واحْجُج (١) البيت، وما أحببت

<sup>(</sup>۱) «مسئد أحمد» (۲/ ۱۳۱).

<sup>(</sup>٢) أنس بن سيرين.

<sup>(</sup>٣) وقع في (د، ظ): (بلال)، وهو تحريف، فخال سويد بن حجير هو صخر بن القعقاع، وليس بلالاً، فتنبه.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (واحج).

أن يفعله بك الناس فافعله بهم، وما كرهت أن يفعله الناس بك فدع الناس منه، خلِّ عن خطام الناقة»(١).

وروى الواقدي عن محمد بن مسلم الجوسق المخزومي مولاهم، عن عثيم بن كثير بن كليب الجهني (٢)، عن أبيه، عن جده قال: رأيت رسول الله ﷺ في حجته وقد دفع من عرفة إلىٰ جمع والنار توقد بالمزدلفة وهو يؤمها حتىٰ نزل قريبًا منها (٣).

وفي تلك الليلة -عند غيبوبة القمر- أذن النبي على الضَعَفَة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس.

وخرج الترمذي (٤) من حديث وكيع، عن المسعودي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس على أن النبي على قدّم ضعفة أهله وقال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».

حديث ابن عباس في حديث حسن صحيح، قاله الترمذي(٥).

<sup>(</sup>۱) خرجه الطبراني (۸/ ۲۷) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲/ ٤٥٨ رقم ۱۲۹۹): كلاهما من طريق معلىٰ بن أسد، عن قزعة بن سويد بن حجير، عن خاله.. فذكره، وإسناده ضعيف؛ فيه قزعة بن سويد قال أحمد: مضطرب الحديث، وضعفه ابن معين مرة ووثقه أخرىٰ، وضعفه أبو حاتم والبخاري وأبو داود والنسائي والبزار وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) الحضرمي، الحجازي مجهول.

<sup>(</sup>٣) خرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٢٧٠٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢) ٢١٧) وابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٣٤٩)، كلهم من طريق عثيم، عن أبيه، عن جده به، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) اجامع الترمذي، (٨٩٣).

<sup>(</sup>٥) (جامع الترمذي) (٣/ ٢٤٠).

ورواه الأعمش، عن الحكم، [عن مقسم، عن ابن عباس]<sup>(۱)</sup>، وهو معروف من حديث الأعمش، قاله يحيل بن معين.

وخرج أبو داود (٢) من حديث سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني (٣)، عن ابن عباس في قال: قدَّمنا رسول الله (٤) في ليلة المزدلفة أغيلمة بني [عبد] (٥) المطلب على حُمْرات فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: «أُبَيْنيَّ -[أي بني] (٢)- لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».

قال أبو داود: اللطح: الضرب اللين.

وفي «المجمل»: اللطح: الضرب ببطن الكف(٧).

والحديث في «سنن النسائي» وابن ماجه ( $^{(\Lambda)}$ ), وهو منقطع، فإن الحسن العُرني – وإن كان ثقة، وقد اُحتج به مسلم واستشهد به البخاري – لم يسمع من ابن عباس شيئًا، قاله الإمام أحمد بن حنبل فيما رواه عنه ابنه عبد الله، رواه عنه كتابة ابن أبي حاتم في كتابه «المراسيل» ( $^{(P)}$ ).

وذكر نحوه يحيى بن معين فقال: يقال: إنه لم يسمع من ابن عاس (١٠).

<sup>(</sup>١) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>۲) استن أبي داود، (۱۹٤٠).

<sup>(</sup>٣) الحسن بن عبد الله العرني البجلي، ثقة أرسل عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) في (د): (النبي).

<sup>(</sup>٥) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>٦) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>V) «مجمل اللغة» ٢/ ٨٠٨.

<sup>(</sup>٨) (المجتبئ) (٥/ ٢٧١)، (سنن ابن ماجه) (٣٠٢٥).

<sup>(</sup>٩) «المراسيل» (١٥٥).

<sup>(</sup>۱۰) راجع «تهذیب الکمال» (۱۹۲/٦).

وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»(۱): حدثنا جرير بن عبدالحميد، عن منصور، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أو عن الحسن عن ابن عباس.. فذكره بنحوه.

وقد جاءت رواية مصرحة بسماع الحسن من ابن عباس، قال عبد الرزاق بن همام في «جامعه»: قال الثوري<sup>(۲)</sup>: عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني قال: سمعت ابن عباس يقول: قدَّمنا رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب.. وذكره بنحوه.

وصح من حديث عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس عبيل قال: أنا ممن قدَّم النبي ﷺ ليلة المزدلفة في ضَعَفة أهله (٣).

ورواه عطاء، عن ابن عباس رفيها قال: بعث بي من جَمْعِ بسحر مع ثقله (٤).

وجَمْعٌ: تقدم أنه أسم للمزدلفة؛ لاجتماع الناس بها، وقيل: لاجتماع آدم وحواء بها لما أهبطا.

وفي الصحيحين (٥) من حديث القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي على سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وأقمنا نحن حتى أصبحنا، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون

<sup>(</sup>۱) «المصنف» (۳/۹۱۷).

<sup>(</sup>٢) وقع في (د، ظ): (النووي)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٦٧٨) ومسلم (١٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٦٨١) ومسلم (١٢٩٠).

أستأذنت رسول الله ﷺ كما أستأذنت سودة أحب إليَّ من مفروح به (١).

وروى الشافعي، عن داود بن عبد الرحمن العطار وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: دار رسول الله على أم سلمة يوم النحر، فأمرها أن تجعل الإفاضة من جَمْع حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح، وكان يومها، فأحب أن توافقه (٢)، وفي رواية: أن توافيه.

وخرجه أبو داود (٣) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي على بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله على عندها.

وفي المزدلفة سأل عروة بن مضرس الطائي النبي النبي عن حجه فيما خرجه الترمذي من حديث سفيان، عن داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيتُ رسول الله الله المزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلتُ: يا رسول الله، إني جئتُ من جبلي طيء، أكللتُ راحلتي وأتعبتُ نفسي، ووالله ما تركتُ من جبل إلا وقفتُ عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله الله الله شهد صلاتنا هانيه، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك شهد صلاتنا هانيه، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه».

<sup>(</sup>١) أي ما يفرح به من كل شيء.

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرىٰ» للبيهقى (٥/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) ﴿سنن أبي داود» (١٩٤٢).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٨٩١).

هٰذا حديث حسن صحيح. قاله الترمذي.

وصححه الإمام أحمد<sup>(۱)</sup>.

وألزم الدارقطنيُّ البخاريُّ ومسلمًا إخراجه (٢).

وهو في «معجم الطبراني الأوسط» (٣) من طريق إسماعيل بن أبي خالد.

وحدث به أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عروة بن (٥) مضرس الطائي الشهد أنه حج على عهد النبي الشهد، فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع، قال: فأتيت النبي الشهد فقلت: يا رسول الله، أتعبت نفسي.. وذكر الحديث.

وهو عند أبي معاوية وعلي بن عاصم ويعلىٰ بن عبيد، ويزيد بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد بنحوه (٢٠).

 <sup>(</sup>١) وخرجه في (مسنده) (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>۲) قال الدارقطني في «الإلزامات والتتبع» (ص۸۵–۸۵): وحديث الشعبي عن عروة بن مضرس، رواه عن الشعبي جماعة من أهل الكوفة منهم إسماعيل بن خالد وعبد الله بن أبي السفر وزكريا ويسار وغيرهم. وقد روىٰ عن عروة بن مضرس: حميد بن منهب وعروة بن الزبير، في روايتهما نظر. اهـ

<sup>(</sup>r) «المعجم الأوسط» (١٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) «المصنف» (٢/٦٢٢).

<sup>(</sup>٥) في (د، ظ): (قال)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) خرجه الدارمي (١٨٨٨) من طريق يعلى بن عبيد. وخرجه الطبراني في «الصغير» (٢٧٦)، «الأوسط» (٣٠٢٤) من طريق صدقة بن أبي عمران. وخرجه أبو داود (١٩٥٠) وأحمد (٤/ ٢٦١) والنسائي (٥/ ٢٦٤) من طريق يحيى بن سعيد.

تابعه سيار (١) [بن أبي سيار] (٢) وأبو يزيد -داود بن يزيد الأودي-وزبيد اليامي وعبد الله بن أبي السفر ومطرف وغيرهم (٣)، عن الشعبي نحوه.

وفي بعض طرقه فيما رواه إبراهيم بن محمد الشافعي، عن ابن عيينة، عن داود بن يزيد، عن الشعبي، عن عروة، قال: أتيت النبي على وقد أتى الصبح، فقال: (أفرخَ رَوْعُك)(٤).

وخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٠٧/٢) من طريق يزيد بن هارون وخرجه أحمد (١٥/٤) من طريق هشيم.

وخرجه الطبراني (١٧/ ١٥٣) من طريق غيلان بن جامع.

وخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» (٤/ ٢٥٥) من طريق هشيم، وعلي بن مسهر، وسعدان بن يحيى، ويحيى بن القطان، ويزيد بن هارون، ومحمد بن فضيل، ووكيع، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد به.

<sup>(</sup>۱) وقع في (د): (تابعهم)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، والضمير يعود على إسماعيل بن أبي خالد.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

 <sup>(</sup>٣) خرجه النسائي في «الكبرئ» (٤٠٤٦)، «المجتبئ» (٢٦٣/٥) من طريق سيار بن
 أبي سيار. والبيهقي (٥/١١٦) من طريق عروة أبي فروة.

ربي سيرو، وببيه في (٢ ٢٦١) والنسائي (٥/ ٢٦٤) وفي «الكبرى» (٤٠٤٥) وابن وخرجه أحمد (٤/ ٢٦١) والنسائي (٥/ ٢٦٤) وفي «الكبرى» (٣٨٥٠) وابن حبان (٣٨٥٠) والطيالسي (١٢٨١) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٠٨) والحاكم (١/ ٣٣٤) والدارقطني (٢/ ٢٤٠) من طريق عبد الله بن أبي السفر. وخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٠٤٧)، «المجتبى» (٥/ ٢٦٣) من طريق مطرف. وخرجه الطبراني (١٥/ ١٥٠) من طريق الأودي.

وخرجه الطبراني (١٧/ ١٥٤) من طريق زبيد اليامي. كلهم عن الشعبي به.

<sup>(</sup>٤) عزاه الهيشمي في «المجمع» (٣/ ٢٦٤) للبزار والطبراني، وقال: وفيه داود بن يزيد الأودي، قال ابن عدي: لم أر حديثًا منكرًا جاوز الحد إذا روى عنه ثقة، وضعفه جماعة. اهـ

وفي لفظ آخر عن عروة قال: يا رسول الله، طويتُ الجبلين ولقيتُ شدة فقال: «أفرخَ رَوْعُك، من أدرَكَ إفاضتنا هانِه فقد أدرك الحج».

قوله: «أفرخَ روعُك» هو من الأمثال من قولهم: أفرخ الروع: أمن، قاله الزبيدي في «مختصر العين».

وقيل: هو من قولهم: فرَّخ الأمر وأفرخ أي: أنجلى وانكشف بعد الأشتباه، كما ينكشف ما في البيضة إذا أنشق عن الفرخ، وذكر في معناه غير هاذا (١).

وقد جاءت رواية مصرحة أن عروة ذهب إلى عرفات ليلاً والناس في المزدلفة وأتى إليهم بها.

قال أبو بكر بن أبي خيثمة في «تاريخه»(۲): حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر، حدثني عروة بن مضرس بن أوس بن

وخرجه العسكري في «تصحيفات المحدثين» (ص٢١١) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٧٦) وقال: تفرد به داود: قال يحيى: ليس بشيء، وقال ابن حبان: كان يقول بالرجعة.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (٣/ ٤٢٤-٤٢٥): وأصل الإفراخ: الأنكشاف، وأفرخ فؤاد الرجل إذا خرج روعه وانكشف عنه الفزع كما تفرخ البيضة إذا أنفلقت عن الفرخ فخرج منها، وهو مثل قديم للعرب؛ يقولون: أفرخ روعك، وليفرخ روعك: أي ليذهب فزعك وخوفك، فإن الأمر ليس على ما تحاذر. اه.

وقال الميداني في «مجمع الأمثال»: أفرخ روعك، يقال: أفرخت البيضة إذا أنفلقت عن الفرخ فخرج منها. يضرب يدعى له أن يسكن روعه. قال أبو الهيثم: كلهم قالوا روعك، بفتح الراء، والصواب ضم الراء، لأن الروع المصدر، والروع القلب وموضع الروع.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» (٣٧٠٤) لابن أبي خيثمة، تابعه أحمد في «مسنده» (٤/ ١٥) وابن سعد في «الطبقات» (٦/ ٣١).

قال جابر ﷺ: «ثم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام -وفي رواية: حتى وقف على المشعر الحرام- فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا»:

المشعر الحرام: هو جبل صغير آخر المزدلفة وليس من مِنَى وهو قزح، وقد بني عليه بناء من جهة المزدلفة بدرج يرقى فيها إلى أعلاه حسبما شاهدته، ولله الحمد<sup>(٤)</sup>.

وقد تقدم من حديث ابن عباس في أن النبي على قال حين وقف على قزح: «هذا الموقف وكل مزدلفة موقف».

قال جابر عليه: فدفع قبل أن تطلع الشمس.

<sup>(</sup>١) في (ظ): (لاذم)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) عند ابن أبي خيثمة: أتعبت.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (وأنضيت).

<sup>(3)</sup> قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٨٩): وأما المشعر الحرام فبفتح الميم، هذا هو الصحيح، وبه جاء القرآن وتظاهرت به روايات الحديث، ويقال أيضًا بكسر الميم، والمراد به هنا قُزَح بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة وهو جبل معروف في المزدلفة، وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام وهو قزح، وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة.

قال جابر في وأردف الفضل بن عباس الما وكان رجلا حسن الشعر، أبيض وسيمًا، فلما دفع النبي اله مرت ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله الله يله يده [على وجه الفضل، فصرف وجهه إلى الشق الآخر فحوّل رسول الله الله يله] من الشق الآخر على وجه الفضل.

خرج الطبراني في «معجمه الكبير» (٤) من حديث خالد بن خداش، حدثنا سُكين بن عبد العزيز (٥)، عن أبيه (٢)، عن عبد الله بن عباس عالى: كان الفضل رديف النبي على فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، وجعل رسول الله على يصرف وجهه بيده من خلفه، وجعل الفتى يلاحظ إليهن فقال له رسول الله على «إن هاذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له».

ورويناه من حديث أبي بكر الشافعي، حدثنا أبو أحمد الشطوي

 <sup>(</sup>۱) (جامع الترمذي) (۸۹۵).

<sup>(</sup>٢) حديث عمر في اصحيح البخاري، (١٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>٤) (١١/ ٢٣٢)، (١٨/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) سكين بن عبد العزيز بن قيس العبدي، صدوق – كما في «التقريب» – قلت: وهو متكلم فيه، وضعفه جماعة.

<sup>(</sup>٦) عبد العزيز بن قيس والد سكين، قال أبو حاتم الرازي: مجهول.

تابعهما أبو عمر الحوضي (٢)، عن سُكين (٣).

وقال أيضًا: حدثنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان، حدثنا أيوب بن محمد الوزان، حدثني الوليد بن الوليد، حدثنا عثمان بن عطاء (٤)، عن أبيه (٥)، عن الفضل بن عباس الله قال: كنت ردف النبي يوم عرفة فجاء رجل من أهل اليمن يسأله عن بعض الأمر وخلفه أمرأة ضخمة حسناء، قال: فجعلت أنظره نظرًا، ففطن بي رسول الله عن بمخصرة فوكزني بها وقال: «يا ابن أخي، هذا يوم من حفظ عينيه من النظر ولسانه أن يتكلم بما لا يحل له غفر له إلى من حفظ عينيه من النظر ولسانه أن يتكلم بما لا يحل له غفر له إلى من اكذا] (٢) عام قابل من هذا».

<sup>(</sup>١) عبد الواحد بن واصل السدوسي، أبو عبيدة، ثقة.

<sup>(</sup>٢) حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة، أبو عمر الحوضي، ثقة ثبت عيب عليه أخذ أجرة على التحديث.

 <sup>(</sup>٣) وخرجه أحمد (١/ ٣٢٩) عن عفان، وخرجه كذلك (٣٥٦/١) عن وكيع، وخرجه أبو يعلى (٢٤٤١) عن إبراهيم بن الحجاج، كلهم عن سكين، عن أبيه به.

<sup>(</sup>٤) عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني ضعيف.

<sup>(</sup>٥) عطاء الخراساني ضعيف.

<sup>(</sup>٦) سقط من: (ظ).

وقال كريب: قلت يعني لأسامة بن زيد: أخبرني كيف فعلتم حين أصبحتم قال: ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا<sup>(۱)</sup> في سباق قريش على رجليّ.

قال جابر ﴿ الله الله عَلَيْهُ : حتىٰ أتىٰ بطن محسر فحرك قليلًا :

روىٰ بكير بن مسمار (٢) عن عبد الله بن خراش بن أمية الكعبي (٣)، عن أبيه ﷺ قال: رأيت رسول الله ﷺ أوضع في وادي محسِّر (٤).

مُحَسِّر بضم أوله وفتح الحاء، وشد السين المهملتين بعدها راء، وادر بين يدي موقف المزدلفة مما يلي مِنَّى، وليس هو من الموقف ولا من مِنَّى (٥).

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (٢): حدثنا محبوب القواريري، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن أبي الزبير، عن جابر ظليه قال: لما بلغنا وادي مُحسِّر قال رسول الله ﷺ: «خذوا حصا الجمار من وادي مُحسِّر».

<sup>(</sup>١) وقع في (د، ظ): (لنا)، والمثبت من "صحيح مسلم" (٢/ ٩٣٥).

<sup>(</sup>۲) بكير بن مسمار القرشي، أبو محمد المدني، صدوق.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن خراش، مترجم في «الجرح والتعديل» (٥/ ٤٦) وهو مجهول.

<sup>(</sup>٤) وخرج الترمذي (٨٨٦) والنسائي (٥/ ٥٦٧) وأحمد (٣/ ٣٠١) وغيرهم من حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ لما بلغ وادي محسر أوضع.

وخرج الحاكم (٣/ ٣٠٩) والبيهقي (٥/ ١٢٦) وغيرهما من حديث أبي الزبير عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس عن العباس نحوه.

<sup>(</sup>ه) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٩٠): وأما محسر فبضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين، سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حُسِر فيه -أي: أعيى وكلَّ- ومنه قوله تعالى: ﴿ يَنْفَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾.

<sup>(</sup>٢) (المصنف) (٣/ ٢٠٢).

وفي رواية عن أبي الزبير، عن جابر ظليه قال: كأني أنظر إلى رسول الله عليه عليه عليه عليه الناس عليكم بعضا الخذف الناس عليكم بعضا الخذف (١٠).

وخرج يعقوب بن شيبة في «مسنده» من حديث مسلم بن خالد الزنجى (٢)، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن زيد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب ظالم أن رسول الله ﷺ وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد ﷺ فقال: «هذا الموقف وكلُّ عرفة موقف» ثم دفع يسير العنق، والناس يضربون وهو يلتفت يمينًا وشمالًا ويقول: «السكينة أيها الناس، السكينة أيها الناس» حتى جاء إلى المزدلفة، فجمع بين الصلاتين، ثم وقف بالمزدلفة، فأردف الفضل بن عباس والله فوقف على قزح، فقال: «هاذا الموقف وكل مزدلفة موقف» ثم دفع يسير العنق والناس يضربون يمينًا وشمالًا، وهو ﷺ يلتفت ويقول: «السكينة أيها الناسُ، السكينة أيها الناسُ» فلما وقف علىٰ مُحَسّر قرع راحلته فخبت حتىٰ خرج من الوادي، ثم سار مسيره حتى رمى جمرة العقبة، ثم دخل المنحر، فقال: «هذا المنحر وكلُّ مِنَّى منحر، ثم جاءت أمرأة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج، أفأحج (٣) عنه؟ فقال: «حجى عن أبيك».

 <sup>(</sup>۱) اصحیح مسلم (۲/ ۹۳۱).

<sup>(</sup>٢) مسلم بن خالد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في (د): (أفأحجج).

وخرجه أحمد في «مسنده» (۱) والترمذي في «جامعه» (۲) وصححه، وهو في سنن أبي داود (۲) وابن ماجه (٤) بنحوه.

ورواه يعقوب بن شيبة من طريق سليمان بن بلال وحاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث مختصرًا.

ورواه من طريق المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه تامًا. قال يعقوب: حديث مديني حسن الإسناد، غير أن عبد الرحمن بن الحارث يروي أحاديث مناكير. أنتهيل.

عبد الرحمن هذا هو ابن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي (٥).

وخرج الحديث أيضًا يعقوب بن شيبة من طريق عبد الله بن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن زيد بن علي، عن أبيه علي، فلم يذكر عبيد الله بن أبي رافع، وعلي بن حسين لم يلق علي بن أبي طالب عليه قاله يعقوب بن شيبة.

وقال: ويحيى بن عبد الله بن سالم ليس بالمشهور المعتمد عليه (٢). انتهى.

<sup>(1) «</sup>المسند» (1/ VO).

۲) «جامع الترمذي» (۸۸۵).

<sup>(</sup>٣) ﴿سنن أبي داود؛ (١٨١٠).

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه، (۲۹۰٦).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام أحمد: متروك، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وأثنى عليه آخرون.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر، قال النسائي: مستقيم الحديث، ووثقه وقال ابن حبان: ربما أغرب، وقال ابن معين: صدوق ضعيف الحديث، ووثقه الدارقطني.

وفي رواية أبي الزبير التي قدمناها أن النبي ﷺ أمرهم بأخذ حصى الجمار من مُحَسِّر.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»(۱): حدثنا إسماعيل بن علية، عن عوف، عن زيد (۲) بن الحصين، حدثنا أبو العالية، عن ابن عباس قال: قال أي رسول الله على غداة العقبة: «القُط لي حصيات» قال: فلقطت له حصيات مثل حصا الخذف فقال: «بمثل هذا فارموا».

وحدث به النسائي في «سننه» (٣) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن علية، وعن أبي قدامة -واسمه عبيد الله بن سعيد السرخسي- عن يحيى، وهو ابن سعيد القطان، كلاهما عن عوف، عن زياد بن حصين بنحوه.

وزياد هو الصواب.

وخرجه ابن ماجه (٤) من حديث أبي أسامة، عن عوف وصححه ابن حبان (٥) والحاكم (٦).

وحدث به عبد الرزاق في «جامعه»(٧) عن إسماعيل بن عبد الله -هو

<sup>(</sup>١) دالمصنف، (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) كذا وقع في (د، ظ)، وسينبه المصنف كلله علىٰ أن صوابه (زياد)، فلعل في نسخته من «المصنف» أنه زيد، وفي نسخة المصنف المطبوعة أنه زياد، والله أعلم. وهو زياد بن الحصين بن قيس الحنظلي، ثقة يرسل.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرئ» (٢٦٨، ٤٠٦٤)، «المجتبئ» (٧٦٨، ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) اسنن ابن ماجه (٣٠٢٩).

<sup>(</sup>٥) دصحیح ابن حبان؛ (٣٨٧١).

<sup>(</sup>٦) (المستدرك) (١/٦٣٧).

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه في المصنف لعبد الرزاق.

ابن علية -، وابن المبارك(١) وغيرهما، عن عوف العبدي، عن زياد بن الحصين، عن أبي العالية، عن ابن عباس، عن الفضل أن رسول الله عليه قال غداة العقبة: «هات، القُطْ لي» فلقطتُ له جصيات هن حصا الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: «نَعَم بأمثالِ هأولاء، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغُلُو في الدين».

وخرج الطبراني في «معجمه الأوسط» (٢) من حديث حماد بن زيد، عن المفضل بن فضالة (٣)، عن يزيد بن أبي زياد (٤)، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص (٥)، حدثتني أم جندب (١) رضي الله عنها أنها رأت رسول الله ﷺ غداة الجمرة وهو يقول: «يا أيها الناس، لا يقتل بعضُكم بعضًا، وارموا مثل حصا الخذف».

تفرد به حماد.

وحدث به أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (٧) عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي، عن أمه سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يقتلُ بعضُكم بعضًا»..وذكر الحديث بنحوه.

<sup>(</sup>١) في (ظ): (مبارك).

<sup>(</sup>٢) (الأوسط) (٨٠٨١).

<sup>(</sup>٣) المفضل بن فضالة القرشي ضعيف.

<sup>(</sup>٤) يزيد بن أبي زياد القرشي ضعيف.

<sup>(</sup>٥) سليمان بن عمرو بن الأحوص مقبول.

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (جذب).

<sup>(</sup>V) «المصنف» (۲/۸۶۲).

وحدث به عبد الرزاق في «جامعه»(۱) عن معمر وغير واحد، عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي، عن أمه سمعت النبي على وهو يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو يقول: «يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضًا، إذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصا الخذف».

وحدث به علي بن مسهر وغيره (٢) عن يزيد بن أبي زياد ولفظه: عن أمه أنها رأت النبي على المتبطن الوادي فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.

وخرجه أبو داود في «سننه» (٣) فقال: حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان قالا: حدثنا عبيدة، عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت (٤): رأيت رسول الله على عند جمرة العقبة راكبًا ورأيت (٥) بين أصابعه حجرًا فرمى ورمى الناس.

وخرج أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦) من حديث سعيد بن أبي مريم، حدثنا يحيل بن أيوب، حدثني عبد الرحمن بن حرملة، حدثني

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في المصنف لعبد الرزاق.

 <sup>(</sup>۲) خرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۱۹۸) ومن طريقه ابن ماجه (۳۰۲۸) وابن أبي عاصم في
 «الآحاد والمثاني» (۲/ ۷۸) من طريق علي بن مسهر.

وخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٧) من طريق ابن مسهر وابن فضيل. وخرجه الطبراني (٢٥/ ١٦٠) من طريق عبد الرحيم بن سليمان.

<sup>(</sup>٣) ﴿سنن أبي داود؛ (١٩٦٧).

<sup>(</sup>٤) وقع في (د): (قال).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (وريت).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة) (٢٢٤٧).

يحيى بن هند، عن والدي حرملة بن عمرو على أنه قال: رأيت رسول الله على بعرفة وعمي مردفي، فنظرت إلى رسول الله على وهو واضع أصبعيه إحداهما على الأخرى، قال: قلت: ماذا يقول؟ قال: يقول: «ارموا بمثل حصا الخذف».

وخرجه أبو نعيم أيضًا (۱) من طريق ضرار بن صُرد (۲)، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن يحيى بن هند، عن حرملة بن عمرو قال: كنت مع عمي سنان بن سَنَّة فرأيت رسول الله ﷺ يخطب، فقلت لعمي: ما يقول؟ قال: يقول: «ارموا الجمار بمثل حصا الخذف».

ورواه بشر بن المفضل وعبد الله المديني -والد<sup>(٣)</sup> علي- ووهيب بن خالد وإبراهيم بن سويد، عن عبد الرحمن بن حرملة نحوه<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) تمعرفة الصحابة) (٢٢٤٥، ٣٦١٣).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (مرد).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (والدا).

 <sup>(</sup>٤) راجع «معرفة الصحابة» (٣/ ١٤٢٦ – ١٤٢١)، وقد خرجه ابن خزيمة (٢٨٧٤)
 والطبراني (٤/ ٥) من طريق بشر بن المفضل.

وخرجه أحمد (٣٤٣/٤) وابن سعد (٣١٧/٤) وابن قانع (٣١٩/١) من طريق وهيب بن الورد.

وخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٨٥٣) من طريق أبي معشر. وخرجه الطبراني (٤/ ٥) من طريق يحيل بن أيوب.

وخرجه ابن قانع (۱/ ۳۱۹) من طریق یوسف بن یزید.

كلهم عن عبد الرحمن بن حرملة عن يحيى بن هند عن حرملة بن عمرو.. الحديث، وإسناده ضعيف، فعبد الرحمن بن حرملة صدوق يخطئ كما في «التقريب»، ويحيى بن هند له ترجمة في «الجرح والتعديل» (٩/ ١٩٤)، وهو مجهول.

وفي طريقه هالم الخثالة الخثعمية عن الحج عن أبيها كما مر في حديث عبد الرحمن بن الحارث المخزومي.

قال البخاري في «صحيحه» (۱): حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني سليمان بن يسار، أخبرني عبد الله بن عباس عالى عجز قال: أردف رسول الله على الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلًا وضيئًا، فوقف النبي على للناس يفتيهم، وأقبلت آمرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله على، فطفق -يعني الفضل- ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي على والفضل ينظر إليها، فأخلف يده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم».

تابعه مالك والأوزاعي وسفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي سلمة، عن الزهري بنحوه (٢).

ورواه أبو عاصم النبيل، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، حدثني سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس عن الفضل أن آمرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: «حُجِّي عنه»(٣).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۲۲۸).

<sup>(</sup>۲) خرجه البخاري (۱۵۱۳، ۱۸۰۵) من طريق مالك. وخرجه الطبراني (۱۸/ ۲۸۳) من طريق الأوزاعي. وخرجه البخاري (۱۸۵٤) من طريق عبد العزيز.

<sup>(</sup>٣) خرجه الدارمي (١٨٣٢) وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (٣١٠٥) والبيهقي (٣٢٨/٤).

وقال النسائي في «سننه الكبرى» (۱): أخبرنا أحمد بن سليمان، حدثنا يزيد (۲)، أخبرنا هشام (۳)، عن محمد عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي شيء فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها، فقال رسول الله يجهز الأأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: «فحج عن أمك».

تابعه عبد الأعلىٰ عن هشام يعني: ابن حسان.

ورواه النسائي (٥) أيضًا عن أبي داود الحراني، عن الوليد بن نافع، عن يحيى بن أبي إسحاق به.

وسليمان بن يسار لم يدرك الفضل بن عباس، لأن الفضل توفي زمن عمر شيء بناحية الأردن في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة.

وجاء في رواية عن سليمان بن يسار، عن عبيد الله بن عباس. مكان: الفضل. وهو ما قال أبو بكر بن أبي خيثمة في «تاريخه» (٢): حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، حدثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: [قال] (٢) سليمان بن يسار: حدثني عبيد الله بن العباس أن رجلًا أتى النبي ﷺ. فذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) ﴿السنن الكبريٰ﴾ (٣٦٢٣، ٩٤٩٥)، ﴿المجتبيٰ﴾ (٥/ ١١٩) و(٨/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>۲) يزيد بن هارون.

<sup>(</sup>٣) هشام بن حسان.

<sup>(</sup>٤) محمد بن سيرين.

<sup>(</sup>٥) (المجتبئ) (٨/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في المطبوع منه.

<sup>(</sup>٧) سقط من: (ظ).

ورواه علي بن عاصم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبيد الله بن عباس.

قال<sup>(۱)</sup>: قلنا ليحيى<sup>(۱)</sup>: إن محمدًا -يعني ابن سيرين- حدث عنك أنك حدثت بهذا الحديث عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس فقال: ما حفظته إلا عن عبيد الله بن عباس. فهذا أشبه؛ لأن عبيد الله بن عباس، فهذا أشبه؛ لأن عبيد الله بن عباس، بقي إلى زمن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.

وقال محمد بن عمر الواقدي: روى أيوب السختياني هذا الحديث، عن سليمان بن يسار، عن عبيد الله بن عباس.

قلت: قال ابن سعد في «الطبقات» (٣): أخبرنا معن بن عيسى، حدثنا مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عمن أخبره، عن عبيد الله بن عباس.. فذكره.

وجاء في رواية عن عبيد الله أو الفضل على الشك.

قال أبو بكر بن [أبي] خيثمة في «التاريخ» أيضًا: فحدثنا أبي، حدثنا ابن علية، عن يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا سليمان بن يسار، حدثني أحد ابني العباس إما عبيد الله و إما الفضل أنه كان رديف النبي عليه و أما أمي أو إن أبي ثم النبي العباس أبي العباس أبياً و أما الفضل.

<sup>(</sup>١) أي: أبو بكر بن أبي خيثمة.

<sup>(</sup>٢) يحيلي بن أيوب.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في المطبوع منه. (٤) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>٥) في (د): (فحدثني). (٦) في (د): (حدثنا).

<sup>(</sup>۷) خرجه أحمد (۱/ ۳۵۹) وابن عبد البر في «التمهيد» (۱/ ۳۸٤).وراجع «فتح الباري» (٤/ ۲۸).

خرجه النسائي في "سننه الكبرى" (1) فقال: أخبرنا مجاهد بن موسى، عن هشيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله ابن عباس أن رجلًا سأل النبي إلى إن أبي أدركه الحج، وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته، وإن شددته خشيت أن يموت، أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان عليه دين قضيتَه أكان مجزءًا؟» قال: نعم قال: «فحج عن أبيك».

خالفه ابن سيرين كما تقدم في روايته عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل.

(ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه «المزيد» أنه يقوى في الظن أن حديث يحيى بن أبي إسحاق هذا، وحديث الزهري الذي قدمناه واحد، وحديث الزهري أصح. أنتهى.

والزهري حافظ، أتقن وأثبت من يحيى بن أبي إسحاق، لاسيما وقد رواه ابن سيرين، كما قدمناه عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل)(٢)، فهذا مما يقوي الظن أن الحديثين واحد.

وقد ذكر ابن أبي خيثمة (٣) أن القصة كانت غداة النحر لا شك فيه. وعبد الله بن عباس قد قدم إلى مِنّى. يعني: في ضَعَفَة أهل النبي ﷺ. وذكر عن مصعب أن عبيد الله بن عباس كان أصغر سنّا من عبد الله، قال: فالفضل لا شك فيه، كان رديف النبي ﷺ. انتهى.

<sup>(</sup>١) (المجتبئ) (٥/١١٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين مكرر في: (ظ).

<sup>(</sup>۳) (تاریخ ابن أبی خیثمة) (۲۷۰٤).

فحديث بني العباس واحد -والله أعلم- لكن القصة غير واحدة (١) ، لما روي من حديث جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير [عن عبد الله بن الزبير] (٢) على قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله على فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب، وأدركته فريضة الله في الحج، فهل يجزئ أحج عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده؟» قال: نعم، قال: «أرأيت لو كان عليه دَيْن أكنت تقضيه؟» قال: نعم، قال: «فحج عنه».

خرجه النسائي في «سننه الكبرى» (٣) عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير.. فذكره.

وخرجه الإمام أحمد في «مسنده»(٤) بنحوه.

وخرج النسائي (٥) [أيضا] (٦) من طريق وكيع فقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وكيع، حدثنا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة والظعن، فقال: «حج عن أبيك واعتمر».

تابعه خالد بن الحارث، عن شعبة (٧).

<sup>(</sup>۱) في (ظ): (واحد) وقال ابن حجر في «الفتح» (۲۸/۶–۲۹): ووقع السؤال عن هانيه المسألة من شخص آخر، وهو أبو رزين -بفتح الراء وكسر الزاي- العقيلي واسمه لقيط بن عامر، ففي السنن وصحيح ابن خزيمة وغيرهما من حديثه.. وهانيه قصة أخرى، ومن وحد بينها وبين حديث الخثعمي فقد أبعد وتكلف.

<sup>(</sup>٢) سقط من: (د).

<sup>(</sup>٣) دالمجتبئ (٥/١١٧)، (٦/١٨٠).

<sup>(</sup>٤) المسئد أحمد (٤/٥).

<sup>(</sup>٥) . (المجتبيل) (٥/١١٧).

<sup>(</sup>٦) سقط من: (د).

<sup>(</sup>٧) «المجتبى» (٥/ ١١١)

وخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه (۱).

ومن طريقه خرجه البيهقي في «معارف السنن»(٢) وفي «سننه الصغريٰ)(٣).

وقال في «المعارف» (٤): وقد روينا عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا، ولا أصح منه (٥).

وأبو رزين هأذا: لقيط بن عامر بن المنتفق العُقيلي، ويقال له لقيط بن صبرة، وإليه ذهب يحيى بن معين والبخاري فجعلاه واحدًا، وجعلهما أثنين علي بن المديني ومحمد بن سعد وغيرهما(٢).

وقد جاء في هلْذِه القصة روايتان عن ابن عباس مختلفتان يقوىٰ في الظن أنهما ثنتان.

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۱۸۱۰)، «جامع الترمذي» (۹۳۰)، «سنن ابن ماجه» (۲۹۰٦)، «صحيح ابن حبان» (۲۹۹۱)، «المستدرك» (۱/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>۲) «معرفة السنن والآثار» ٧/ ٥٧/ ٩٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) االسنن الصغرى، ٣/٥١٣.

<sup>(</sup>٤) «معرفة السنن والآثار» ٧/ ٥٧.

<sup>(</sup>٥) راجع «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (٢/ ٤٧)، «تلخيص الحبير» (٢/ ٢٢٥)، «نيل «نصب الراية» (٩/ ١٤٨)، «التحقيق» (١١٩٩)، «المحلى» (٩/ ٣٧)، «نيل الأوطار» (٥/ ٣).

<sup>(</sup>٦) راجع «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٤٨)، «الجرح والتعديل» (٧/ ١٧٧). وقال ابن حجر في «التهذيب» (٨/ ٤٠٩): وأما علي بن المديني وخليفة بن خياط وابن أبي خيثمة وابن سعد ومسلم والترمذي وابن قانع والبغوي وجماعة فجعلوهما أثنين، وقال الترمذي: سألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا فأنكر أن يكون لقيط صبرة هو لقيط بن عامر.

وذلك ما رواه أبو بكر بن أبي خيثمة في «تاريخه» فقال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس على قال: حدثني حصين بن عوف، أنه سأل النبي على قال: إن أبي شيخ كبير عليه حجة الإسلام، لا يستطيع أن يسافر إلا معروضًا فما ترى، قال: فصمت رسول الله على ثم قال: «حُجَّ عن أبيك».

كذا قال ابن عباس: عن حصين بن عوف.

وحدث به ابن ماجه في «سننه» (١) عن محمد بن عبد الله بن نمير (٢)، عن أبي خالد الأحمر، عن محمد بن كريب بنحوه.

وقال ابن أبي خيثمة أيضًا: حدثنا محمد بن عيسى الوابشي (٣)، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس على قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، أفأحج مكانه؟ فقال له رسول الله على: «نعم، حج عن أبيك».

لم يذكر عكرمة في حديثه حصين بن عوف، جعل الحديث عن ابن عباس عن النبي عن النبي عليه، قاله ابن أبي خيثمة (٤).

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۲۹۰۸).

<sup>(</sup>٢) تابعه ابن أبي شيبة خرجه الطبراني (٢٦/٤).

 <sup>(</sup>۳) وقع في (د، ظ): (الواثبي)، وهو تصحيف، راجع ترجمته في «التاريخ الكبير»
 (۱/ ۲۰۳)، «الجرح والتعديل» (۸/ ۳۷)، وروى ابن أبي خيثمة عنه في تاريخه المطبوع برقم (٤٥٤٣).

<sup>(</sup>٤) قال الترمذي (٣/ ٢٥٨ – ٢٥٩) عقب رواية سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس: حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح، وروي عن ابن عباس عن حسين بن عوف المزني عن النبي على. وروي عن ابن عباس أيضًا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي على. وروي عن ابن عباس عن النبي على.

وقال الشافعي: أخبرنا مالك، عن أيوب، عن ابن سيرين أن رجلًا جعل على نفسه أن لا يبلغ أحد من ولده الحلب فيحلب ويشرب ويسقيه إلا حج وحج به معه، فجاء ابنه إلى رسول الله على، وأخبره الخبر فقال: إن أبي قد كبر ولا يستطيع أن يحج، أفأحج (١) عنه، فقال رسول الله على: «نعم».

قال الشافعي -وذكر مالك أو غيره (٣) - عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عباس عن ابن رجلًا أتى النبي على فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة لا نستطيع أن نركبها على البعير، وإن ربطتها خفت أن تموت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم».

ورواه ابن وهب وغيره عن مالك فيما ذكره البيهقي.

## IN DEN DEN

قال: وسألت محمدًا عن هالم الروايات، فقال: أصح شيء في هاذا الباب ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي على قال محمد: ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي على ثم روى هاذا عن النبي وأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه.

قال أبو عيسىٰ: وقد صح عن النبي ﷺ في هذا الباب غير حديث، والعمل علىٰ هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وبه يقول الثوري.

وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت.

وقال مالك: إذا أوحىٰ أن يحج عنه حج عنه.

وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرًا أو بحالٍ لا يقدر أن يحج، وهو قول ابن المبارك والشافعي.اهـ

<sup>(</sup>١) في (ظ): (إذا حج).

<sup>(</sup>٢) لعل هذا الشك من المصنف كلله، فالحديث في «السنن الكبرى» (٤/ ٩٢٣) من طريق ابن وهب عن مالك عن أيوب به.

## [ التلبية إلى رمي جمرة العقبة ]

ولم يزل النبي ﷺ يلبي في سَيْره حتى رمى جمرة العقبة التي تعرف بقارعة الوادي (١).

صح عن ابن عباس على أن أسامة ظلى كان ردف النبي على من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى مِنَى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي على يلبي حتى رمى جمرة العقبة (٢).

وخرج الطبراني في «معجمه الكبير» (٣) من حديث مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس الله قال: أفاض رسول الله على من عرفة، وردفه أسامة بن زيد، فجالت به الناقة، وهو رافع يديه لا يجاوزان رأسه، ثم سار على هيئته (١) إلى جمع وردفه الفضل، فما زال يلبي حتى رمى [الجمرة (٥).

وروى ابن جريج عن عطاء، أخبرني ابن عباس أن الفضل بن عباس الخبره أن رسول الله ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى الله عليه العقبة (٧).

<sup>(</sup>١) قال ياقوت في «معجم البلدان» (٤/ ٢٩٥): قارعة الوادي هي العقبة التي يرمي منها الجمرة، فمن كان له فقه فإنه يرميها من بطن الوادي؛ لأنها عالية على بطنه.

<sup>(</sup>٢) (صحيح البخاري) (١٦٧٠) ١٦٨٨)

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» (١١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) وقع في (د): (هنية)، وفي (ظ): (هينته)، والمثبت من «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>٥) خرجه أحمد (١/ ٢١٢، ٢٢٦) وأبو يعلىٰ (٦٧٣٢) والطبراني (١١/ ٢٧٦): كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء به.

<sup>(</sup>٦) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>٧) خرجه البخاري (١٦٨٥) ومسلم (١٢٨١).

تابعه مطر<sup>(۱)</sup>، عن عطاء، عن ابن عباس، وكان رديف رسول الله ﷺ قال: لم يترك<sup>(۲)</sup> رسول الله ﷺ التلبية حتى رمى الجمرة القصوى يوم النحر<sup>(۳)</sup>.

عطاء هذا هو ابن أبي رباح المكي الذي لقي ابن عباس وسمع منه، وليس بالخراساني، لأنه لم يلقه، وإنما كان يرسل الرواية عنه، قاله الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه «المزيد»(٤).

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة في «تاريخه»: حدثنا ابن الأصبهاني، أخبرنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد يعني ابن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، عن أبيه محمد بن علي بن -يعني ابن حسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب- عن علي بن حسين -يعني ابن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب- عن ابن عباس حسين -يعني ابن عباس بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب- عن الفضل -يعني ابن العباس بن عبد المطلب- أن النبي الله عني حمرة العقبة، العباس بن عبد المطلب- أن النبي الله عني حمرة العقبة، ورماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة تكبيرة (٥٠).

وحدث عبد الرزاق في «جامعه» عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة،

<sup>(</sup>١) مطر الوراق ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (يزل).

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» (١٨/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) راجع ما كتبته في تعليقي على «الجواب الباهر في زوار المقابر» لشيخ الإسلام ابن تيمية، ط دار ابن رجب (ص٣٨– ٤٠) وهو فيما يتعلق بترجمة عطاء الخراساني وابن أبي رباح.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في المطبوع من تاريخ ابن أبي خيثمة، وقد خرجه النسائي (٥/ ٢٧٥) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٨) وابن خزيمة (٢٨٨١) وغيرهم من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد به.

عن ابن عباس رفي أن النبي ﷺ لبل حتل (١) رمل جمرة العقبة (٢).

وهو عند عبد الرزاق أيضًا عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس<sup>(٣)</sup>.

تابعه أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي، عن الثوري. وله شاهد من حديث ابن مسعود وغيره.

وروى يزيد بن زريع وعبد الأعلى ومحمد بن سلمة وأبو تميلة وإبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق واللفظ لإبراهيم، حدثني أبان بن صالح، عن عكرمة قال: دفعت مع حسين بن علي إلى المزدلفة، فلم أزل أسمعه يقول: لبيك لبيك، حتى أنتهى إلى الجمرة، فقيل له: ما هأذا الإهلال يا أبا عبد الله، فإني لا أرى الناس يصنعون هأذا، قال: إني سمعت على بن أبي طالب في يهل حتى أنتهى إلى الجمرة، وحدثني أن رسول الله في أهل حتى أنتهى إلى الجمرة،

خرجه يعقوب بن شيبة في «مسنده» من حديث الجماعة المذكورين عن ابن إسحاق<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) وقع في (د، ظ): (حين) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) خرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٢٨٣) عن عبد الرزاق عن معمر به،

<sup>(</sup>٣) قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٨٩٠): سألت أبي عن حديث رواه معاوية بن هشام، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي الله حتى رملي جمرة العقبة.

قال أبي: هذا حديث خطأ، إنما يرويه سفيان، عن حبيب، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) خرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٧) وأبو يعلى (١/ ٢٧١ رقم ٣٢١)، (٣٥١ رقم ٣٥٧)، (٤٦٢ رقم ٣٥٧)، (٤٦٢) وأحمد (١١٣٠)، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح به، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، فإسناده حسن.

قال يعقوب: حديث صالح الإسناد، يرجع إلى أهل الحجاز، قال: ولا نحفظه عن على ظلجة إلا من هذا الطريق.

قال جابر ﷺ: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج -وفي رواية: تخرجك- على الجمرة الكبرى، حتى إذا أتى الجمرة التي عند الشجرة -وفي رواية: عندها الشجرة - فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها حصا الخذف(١)، رمى من بطن الوادي الجمرات الثلاثة.

الجمرة المذكورة في هذا الحديث، جمرة العقبة التي عند الشجرة. ويقال لها: الجمرة الكبرى، وهي في آخر مِنّى مما يلي مكة، وليست هذه العقبة التي تنسب إليها الجمرة من مِنّى.

والجمرة الأولى والوسطى هما معًا فوق مسجد الخِيف إلى ما يلي مكة، وجمرات منى الثلاث بين كل جمرتين غلوة سهم.

وصح عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رهم فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومِنَّى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ﷺ<sup>(٢)</sup>.

وفي رواية: وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة ﷺ (٢). وفي لفظ: قال عبد الرحمن: فاستبطن الوادي، حتى إذا حاذى

<sup>(</sup>۱) قال النووي في قشرح صحيح مسلم، (۸/ ١٩١): وفيه أنه يُسَنُّ التكبير مع كل حصاة وفيه أنه يجب التفريق بين الحصيات، فيرميهن واحدة واحدة، فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين، وموضع الدلالة لهاذِه المسألة: يكبر مع كل حصاة. فهاذا تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدها مع قوله على المحليث الآتي بعد هاذا في أحاديث الرمي: لتأخذوا عني مناسككم.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٧٤٧، ١٧٤٨، ١٧٤٩) ومسلم (٢/ ٩٤٢).

بالشجرة أعترضها، فرمل سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من هاهنا -والذي لا إله غيره- قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة عليه.

وفي رواية أن ابن مسعود أتى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي، فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات.. الحديث (١).

وفي رواية خرجها أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (٢) قال: حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه قال: أفضت مع عبد الله عليه، فرمل سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، واستبطن الوادي حتى إذا فرغ قال: اللهم أجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، ثم قال: هكذا رأيت الذي نزلت عليه سورة البقرة عليه صنع.

قال البيهقي (٣) في قوله: يكبر مع كل حصاة: وفي ذلك دلالة على أنه على الله قطع التلبية بأول حصاة، ثم كان يكبر مع كل حصاة (٤).

وخرج الدارقطني في «سننه» (٥) من حديث أبي خالد الأحمر، عن

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲/۲۶۹).

<sup>(</sup>٢) دالمصنف، (٦/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٣٢٦ رقم ١٠٢١٨).

<sup>(3)</sup> وقال النووي في «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٩١): وأما قوله: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف. فهكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضي عياض عن معظم النسخ قال: وصوابه: مثل حصى الخذف. قال: وكذلك رواه غير مسلم، وكذا رواه بعض راوة مسلم. هذا كلام القاضي. قلت: والذي في النسخ من غير لفظة (مثل) هو الصواب بل لا يتجه غيره ولايتم الكلام إلا كذلك، ويكون قوله حصى الخذف متعلقًا بحصيات، أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف، يكبر مع كل حصاة، فحصى الخذف، متصل بحصيات، واعترض بينهما: يكبر مع كل حصاة. وهذا هوالصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) دسنن الدارقطني، (٢/ ٢٧٤).

محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة والله على الله على الله على من آخر يوم النحر حين صلى الظهر، ثم رجع فمكث بمِنّى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع، ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها.

وخرجه أبو داود في «سننه» (۱) وأحمد في «مسنده» (۲) وابن حبان والحاكم (۳) في «صحيحيهما» (٤).

وخرج الدارقطني في «سننه» من حديث سعيد بن بحر القراطيسي، عن عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهري أن رسول الله على كان إذا رمى الجمرة التي تلي المسجد – مسجد مِنّى – يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل البيت رافعًا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل البيت رافعًا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، عكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها.

قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث بهذا عن أبيه، عن النبي ﷺ، قال: كان ابن عمر يفعله(٦).

<sup>(</sup>۱) السنن أبي داود، (۱۹۷۳).

<sup>(</sup>Y) \* (T) \* (۲/ ۹۰).

<sup>(</sup>٣) اصحيح ابن حبان (٣٨٦٨)، االمستدرك (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) وقع في (د): (صحيحهما)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>a) «سنن الدارقطني» (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) وخرجه النسائي (٥/ ٢٧٦) والدارمي (١٩٠٣).

خرجه البخاري في «صحيحه» (۱) لعثمان، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وقال الإمام أحمد في «مسنده» (۲): حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن الحصين، عن أم الحصين المحمين (۳) جدته في قالت: حججتُ مع رسول الله على حجة الوداع، فرأيتُ أسامة وبلالًا، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي على والآخر رافع ثوبه يستره (٤) من الحر، حتى رمى جمرة العقبة.

وخرجه مسلم في "صحيحه" (٥) وأبو داود في "سننه" عن أحمد بن حنبل (٧).

وأبو عبد الرحيم (<sup>۸)</sup>: آسمه خالد بن أبي يزيد، وهو خال محمد بن سلمة الراوي عنه.

وفي رواية عن أم الحصين الله قالت: حججنا مع النبي على حجة الوداع، فرأيته حين رملى جمرة العقبة، وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافع ثوبه على رأس النبي على يظلله من الشمس (٩).

<sup>(</sup>١) اصحيح البخاري، (١٧٥٣).

<sup>(</sup>٢) «مسند أحمد» (٦/٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) وقع في (د، ظ): (الحسين)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (يستر به).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) السنن أبي داود، (١٨٣٤).

<sup>(</sup>٧) وخرجه ابن خزيمة (٢٦٨٨) وابن حبان (٣٩٤٩) والبيهقي (٥/ ٦٩).

 <sup>(</sup>A) خالد بن أبي يزيد، ويقال: ابن يزيد بن سماك، ويقال: ابن سمال بن رستم القرشي الأموى، ثقة.

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وضعفه ابن الجوزي في «التحقيق» فأخطأ، وقد

وقد جاء في طريق أن بلالًا رهي كان القائد، وأسامة رافع الثوب.

قال عبد الله بن جعفر الرقي (١): حدثنا عبيد الله بن عمرو (٢) ، عن زيد ابن أبي أنيسة ، عن يحيل بن الحصين ، عن جدته أم الحصين الله قالت: حججت مع رسول الله (٣) على حجة الوداع ، فرأيت بلالا وأسامة وبلال يقود (٤) خطام راحلته ، والآخر رافعًا ثوبه يستره (٥) به من الحرحتى رمى جمرة العقبة ، ثم أنصرف وقد جعل ثوبه تحت إبطه الأيمن على عاتقه الأيسر ، فرأيت تحت غضروف (٦) كتفه الأيمن كهيئة جمع ، فوقف على الناس ، فقال قولًا كثيرًا ، فكان مما قال: «إنْ أُمّر عليكم عبد أسود مجدع (٧) ، يقودكم بكتاب الله ، فاسمعوا له وأطبعوا».

خرجه (٨) الطبراني في «معجمه الأوسط» (٩) للرقي.

أوضح ابن عبد الهادي خطأه فيه فشفىٰ وكفىٰ. راجع «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٧٠)، «نصب الراية» (٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>١) عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي، ثقة، لكنه تغير بآخرة، ولم يفحش أختلاطه.

<sup>(</sup>٢) وقع في (د): (عمر)، وهوتصحيف، فهو عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي،ثقة ربما وهم.

<sup>(</sup>٣) في (د): (النبي).

<sup>(</sup>٤) وقع في (د، ظ): (بلال فيقود)، والمثبت من «الأوسط» (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٥) وقع في (د، ظ): (يستر)، والمثبت من «الأوسط» (٣٨/٢).

<sup>(</sup>٦) غضروف الكتف: رأس لوحه، كما في «النهاية» (٤/ ٣٧٠)، ووقع في «الأوسط» (٣٨/٢): (عرصوف)، وهو تصحيف، فالعرصوف له معنىٰ آخر، راجعه في «لسان العرب» (٩/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٧) في (ظ): (مجدعا).

<sup>(</sup>A) في (د): (أخرجه).

<sup>(</sup>٩) «المعجم الأوسط» (٢/ ٣٨ رقم ١١٦٥).

وخرجه أبو نعيم مختصرًا في «معرفة الصحابة»(١) من حديث زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن يحيى بن الحصين، عن جدته أم الحصين الله على الله على عن على الله على وهلو على رحله وراحلته، وحصين في حجري، وقد أدخل ثوبه من تحت إبطه.

رواه إسرائيل وأبو الأحوص وغيرهما، عن أبي إسحاق ولم يقولوا: وحصين في حجري. تفرد به زهير، قاله أبو نعيم.

والحديث له طرق: منها ما رواه عبيد الله بن موسى القواريري وأبو غسان مالك بن إسماعيل وعبد الله بن رجاء واللفظ له قالوا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن حصين، عن جدته أم حصين على قالت: أنا رأيت رسول الله على وهو يخطب الناس بمِنى قد التحف بثوبه، وإن عضلة عضده ترتج وهو يقول: "إذا أستُعمِل عليكم عبد حبشي مجدع، فأقام فيكم كتاب الله، فاسمعوا وأطبعوا».

والحديث عند زهير وأبي الأحوص وغيرهما، عن أبي إسحاق بنحوه (٢٠). (ورواه أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق) (٣)، عن يحيى بن الحصين والعيزار بن حُريث، عن أم الحصين بمعناه (٤٠).

ورواه شعبة، عن يحيى بن حصين، عن جدته أنها سمعت النبي ﷺ بعرفات.. وذكر نحوه (٥٠).

<sup>(</sup>١) لم أره في «معرفة الصحابة» (٣٤٨٦- ٣٤٨٨) ترجمة أم حصين الأحمسية مسندًا؛ وإنما قال: ورواه عن أبي إسحاق: زهير.

<sup>(</sup>٢) خرجه الطبراني (٢٥/ ١٥٦) من طريق زهير.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين مكرر في (ظ): وزاد بعده كلمة (بنحوه).

<sup>(</sup>٤) لعل جَمْعَ يحيى بن حصين مع العيزار وهم من أبي بكر بن عياش.

 <sup>(</sup>٥) خرجه مسلم (١٨٣٨)، وراجع «معرفة الصحابة» (٦/ ٣٤٨٦ – ٣٤٨٧).

ورواه أبو نعيم -الفضل بن دكين- عن يونس بن إسحاق، عن العيزار ابن حريث: سمعت الأحمسية -يعني أم الحصين- تقول: رأيت رسول الله وي حجة الوداع، عليه برد قد التحف به من تحت إبطه وأنا أنظر إلى عضلة ساقه ترتج وهو يقول: «أيها الناس، أتقوا الله وإن أُمِّرَ عليكم عبد حبشي مجدّع، فاسمعوا له وأطبعوا ما أقام فيكم كتاب الله»(١).

وخرج الشافعي (٢) والدارمي في مسنديهما، واللفظ للدارمي من حديث أيمن بن نابل، عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي في قال: رأيت النبي على يرمي الجمار على ناقة صهباء ليس ثم ضَرْبٌ ولا طَرْدٌ ولا إليك إليك.

وفي بعض طرقه من رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا ابن المبارك، عن أيمن بن نابل، حدثني قدامة بن عبد الله: رأيت النبي على يوم النحر<sup>(3)</sup> وهو يرمي الجمرة على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك [إليك]<sup>(0)</sup>.

ورواه عاصم بن علي، حدثنا أخي الحسن بن علي، حدثنا أيمن بن نابل مثله. ورواه إسحاق بن راهويه، أخبرنا وكيع (٢)، حدثنا أيمن.. فذكر مثله.

<sup>(</sup>١) خرجه الترمذي (١٧٠٦) وأحمد (٢/٦) وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) «مسند الشافعي» (ص ۳۷۰).

<sup>(</sup>۳) «سنن الدارمی» (۱۹۰۹).

<sup>(</sup>٤) قال البيهقي (٥/ ١٠١): ورواه جماعة عن أيمن فقالوا في الحديث: يرمي الجمرة يوم النحر، ويحتمل أن يكونا صحيحين.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٦) خرجه النسائي في «الكبرئ» (٤٠٦٧)، «المجتبئ» (٥/ ٢٧٠) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٣) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٩٩) والطبراني (١٩/ ٣٨): كلهم من طريق وكيع، به.

ورواه سعيد بن منصور، حدثنا علي بن ثابت، عن أيمن بن نابل مثله. وحدث به أحمد بن حنبل في «مسنده» (۱) عن أبي أحمد -محمد بن عبد الله الزبيري - حدثنا أيمن بن نابل، حدثني قدامة بن عبد الله الكلابي أنه رأى رسول الله على الجمرة - جمرة العقبة - من (۲) بطن الوادي يوم النحر على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك.

رواه جماعة عن أيمن منهم: سفيان الثوري، وعبد الرزاق، وهمام، وله طرق<sup>(٣)</sup>، وقد ألزم الدارقطنيُّ الشيخين إخراجه في «الصحيح»<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن سعد في «الطبقات»(٥): أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله على يقول: رأيت النبي على يرمي على راحلته يوم النحر يقول: «لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتي هله.».

<sup>(</sup>١) «مسند أحمد» (٣/٤١٣).

<sup>(</sup>٢) وقع في (د، ظ): (عن)

<sup>(</sup>٣) رواية الثوري ذكرها الإمام أحمد في «المسند» (٣/٤١٢).

وخرجه الطبراني (١٩/٣٨) من طريق عبد الرزاق. وابن قانع (٢/ ٣٥٨) والخطيب (١/ ٤١٤) من طريق أبي عاصم النبيل.

وخرجه الحاكم (١/ ٦٣٨) من طريق أبي علي الحنفي وأبي عاصم، و(٤/ ٥٥٢) من طريق مكي بن إبراهيم. وخرجه الترمذي (٩٠٣) من طريق مروان بن معاوية. وخرجه عبد بن حميد (٣٥٧) من طريق جعفر بن عون. وخرجه البيهقي (٥/ ١٠١) من طريق عبيد الله بن موسى وجعفر بن عون. وخرجه الطيالسي (١٣٣٨) ومن طريقه الخطيب في «الموضح» (١/ ٤٩٥) كلهم عن أيمن بن نابل به.

<sup>(</sup>٤) ﴿الإلزمات والتتبع﴾ (ص١٠٧).

<sup>(</sup>a) «الطبقات الكبرى)» (٢/ ١٨١).

وهو في «صحيح مسلم» (١) عن عيسىٰ بن يونس -هو ابن أبي إسحاق السبيعي - عن ابن جريج.

وقال الطبراني (٢): حدثنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا علي بن حجر المروزي، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا المطعم بن المقدام، عن أبي الزبير، عن جابر عليه قال: رأيت رسول الله علي واحلته يوم النحر يقول: «لتأخذ أمتي مناسكها، فإني لا أدري أحج بعد عامي هذا». تفرد به على بن حجر، قاله الطبراني.

وخرج السائي (٣) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص (٤)، عن أمه قالت: رأيت رسول الله ﷺ عند جمرة العقبة راكبًا، ورأيت بين أصابعه حجرًا فرمي ورمي الناس.. الحديث.

IN DENOMINATION OF THE PARTY OF

<sup>(</sup>۱) اصحیح مسلم، (۱۲۹۷).

<sup>(</sup>Y) «الأوسط» (318).

<sup>(</sup>٣) عزوه للنسائي وهم من المصنف 斌龄، فإنما خرجه أبو داود وابن ماجه كما في «تحفة الأشراف» (١٣/ ٧٠).

<sup>(</sup>٤) سليمان بن عمرو مقبول.

#### [ معجزة ]

وخرجه ابن ماجه في «سننه» (۱) فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أم جندب فقالت: رأيت رسول الله على رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر، ثم أنصرف وتبعته أمرأة من خثعم ومعها صبي لها به بلاء، فقالت: يا رسول الله ، إن هذا ابني وبقية أهلي وإن به بلاء لا يتكلم، فقال رسول الله على وأن به بلاء لا يتكلم، فقال رسول الله على المناقب السقية من ماء المأتي عليه منه، واستشفي الله له الله المتلى، قالت: فلقيت المرأة، فقلت: لو وهبت لي منه، فقالت: إنما هو لهذا المبتلى، قالت: فلقيت المرأة من الحول، فسألتها عن الغلام، فقالت: برئ وعقل عقلًا ليس كعقول الناس.

وحدث به أحمد بن حنبل فقال<sup>(۲)</sup>: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا يزيد -يعني بن عطاء- عن يزيد -يعني ابن أبي زياد- عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي، حدثتني أمي أنها رأت رسول الله يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي وخلفه إنسان يستره من الناس أن يصيبوه بالحجارة وهو يقول: «أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضًا، وإذا رميتم فارموا بمثل حصا الخذف» ثم أقبل فأتته آمرأة بابن لها، فقالت:

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۳۵۳۲).

<sup>(</sup>Y) " (Amit أحمد)" (7/ PVY).

يا رسول الله، إن ابني هأذا ذاهب العقل، فادع له، قال: «اثتيني بماء في تورٍ من حجارة» فتفل فيه وغسل فيه وجهه، ثم دعا فيه، ثم قال: «اذهبي فاغْسِليه به، واسْتَشْفِي الله» فقلت لها: هبي لي منه قليلًا لابني هأذا، فأخذت منه قليلًا بأصابعي، فمسحت به شفة ابني، فكان من أبرأ(١) الناس، فسألت المرأة بعدُ ما فعل ابنها؟ قالت: برئ أحسن برء.

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة في «تاريخه» (۲): حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا خالد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص (۳)، عن أمه (٤) قالت: رأيت رسول الله على يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ورأيته رمى جمرة العقبة من بطن الوادي.

THE CONTROLL OF THE PARTY

<sup>(</sup>١) في (ظ): (أبر).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في المطبوع منه.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن عمرو بن الأحوص الجشمي الكوفي مقبول إن توبع.

<sup>(</sup>٤) هي أم جندب الأزدية.

#### [ وقت الرمي ورفع ما يقبل من الأحجار ]

وكان رمي النبي على جمرة العقبة ضحى.

رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رهي قال: رمى رسول الله المجمرة يوم النحر الضحى، وبعد ذلك عند زوال الشمس.

خرجه أبو داود في «سننه» (١) والدارمي في «مسنده» (٢).

وقال عبد الرزاق في «جامعه»(٣): أخبرنا إبراهيم بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر ظليه قال: رأيتُ رسول الله علي رمى الجمرة يوم النحر على راحلته ضحى، وكان يرمى بعد ذلك إذا زالت الشمس.

خرج الطبراني (٤) من حديث يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه على عن عمرو بن مرة، ما هالجه الجمار التي نرمي كل سنة، فنحسب أنها تنقص؟ فقال: «ما تُقُبِّلُ منها رفع، ولولا ذلك رأيتموها [مثل] (٢) الجبال».

تفرد به یزید بن سنان<sup>(۷)(۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱) اسنن أبي داود (۱۹۷۱).

<sup>(</sup>٢) السنن الدارمي، (١٨٩٦).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في المصنف لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٤) (الأوسط) (١٧٥٠).

<sup>(</sup>٥) في (د): (يا رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٦) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>٧) قاله الطبراني في «الأوسط» (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>A) يزيد بن سنان بن يزيد، ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي.

وخرجه أبو سعيد -المفضل بن محمد الجَنَدي- في كتابه (۱) «أخبار مكة» فقال: حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن سليمان بن أبي المغيرة العبسي، عن عبد الرحمن بن أبي نُعم، عن أبي سعيد الخدري في الله عن أبي الحصا قُربان، فمن تقبل منه رُفع. هذا موقوف.

وحدث به أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن عيينة كذلك(٢).

وقال المفضل الجَندي: حدثنا سفيان، عن ابن جريج قال: قال عمر بن الخطاب عليه: ما تقبّل الله حج أمرئ إلا رفع له حصاه (٣).

حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، [عن فِطْر، عن أبي العباس] عن أبي الطفيل، سألت ابن عباس على قلت: ما بال هاذه الجمار ترمى في الجاهلية والإسلام، فكيف لا تسد الطريق؟ قال: إنه والله ما تُقبل من أمرئ حجه إلا رفع له حصاه (٥).

وقال: حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن فطر وابن أبي حسين، عن

والحديث خرجه كذلك الحاكم والدارقطني (٢/ ٣٠٠) كما في «تلخيص الحبير» (٢/ ٢٥٩) والبيهقي (٥/ ١٢٨).

قال البيهقي: يزيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث، وروي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعًا.

ونقل عنه ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٢٦٠) أنه قال: وروي عن أبي سعيد موقوفًا، وعن ابن عمر مرفوعًا من وجه ضعيف، ولا يصح مرفوعًا قال الحافظ: وهو مشهور عن ابن عباس موقوفًا عليه.. أخرجه إسحاق بن راهويه.

<sup>(</sup>١) في (ظ): (كتاب).

<sup>(</sup>٢) ﴿المصنف؛ (٣/ ٣٩٩) ولفظه: ما يقبل من حصى الجمار رفع.

<sup>(</sup>٣) وخرجه الفاكهي في (أخبار مكة) (٢٦٥٦).

<sup>(</sup>٤) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>۵) وخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٢٦٥٤).

أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس في الناس الجمار في الجاهلية والإسلام، فكيف لا تسد الطريق، قال: ما تقبل منه رفع، ولولا ذلك كان أعظم من ثبير.

حدث به كذلك ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱) عن ابن عيبنة، عن فطر. وقال المفضل: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي، سمعت عطاء الخراساني يقول: يغفر للحجاج بكل حصاة من حصا الجمار كبيرة من الكبائر.

JEDU JEDU JEDU

<sup>(</sup>۱) «المصنف» (۳/ ٤٠٠).

#### [ النحر والمنحر ]

قال جابر ﷺ: ثم أنصرف ﷺ إلى المنحر.

هذا المنحر، قيل: هو منحر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي ذبح فيه الكبش، وهو الذي تنحر فيه الخلفاء. وقد رأيت مسجدًا لطيفًا عند الجمرة الوسطى على يسار الذاهب إلى مكة، قيل لي هو مسجد بني على منحر النبي على منحر النبي على هنحر النبي المناه

قال جابر ﷺ: فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطىٰ عليًا ﷺ فنحر ماعزًا وأشركه في هَدْيه، ثم أمر من كل بَدَنة ببضعة، فجعلت في قِدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.

وخرج الطبراني في «معجمه الكبير» (٣) من حديث وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن

<sup>(</sup>١) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>٢) تقدم أنها رواية ضعيفة الإسناد.

<sup>(</sup>T) "المعجم الكبير" (11/ ٣٨٤).

وخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۲) من طريق زهير بن معاوية، عن محمد بن عبد الرحمن بن (۲) أبي ليلي (٤)، عن الحكم.

وقال الإمام أحمد في «مسنده» (٥): حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني رجل، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد بن جبر، عن عبد الله بن عباس والله قال: أهدى رسول الله وقي في حجة الوداع مائة بدنة، نحر منها ثلاثين بدنة بيده، ثم أمر عليًا والله فنحر ما بقي منها، وقال له: «اقسم لحومَها وجلالَها وجلودَها بينَ الناسِ، ولا تُعطين جزارًا (٢) منها شيئًا، وخُذ لنا من كل بعير حذية من لحم، ثم أجعلها في قدر واحدة حتى نأكلَ مِنْ لحمها ونحسوا مِنْ مَرَقِها» ففعل (٧).

كان الهدي مائة وجميعه كان لرسول الله ﷺ، وإنما أشرك فيه عليًّا.

قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن أيوب في «المغازي»: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق قال ( $^{(A)}$ : وحدثني عبد الله بن

<sup>(</sup>١) في (د): (بخيط).

<sup>(</sup>۲) · «المسند» (۱/ ۲۱۶).

<sup>(</sup>٣) وقع في (د): (عن)، وهو تصحيف، وأصلحته من «المسند».

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الرحمن سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>ه) «المسند» (۱/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (جزا).

<sup>(</sup>٧) إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٨) «السيرة النبوية» (٦/٧)، «تاريخ الطبري» (٢/ ٢٠٥).

أبي نجيح أن رسول الله على كان بعث عليًا إلى نجران فلقيه بمكة وقد أحرم.. الحديث، وفيه: فلما فرغ من الخبر عن سفره قال له رسول الله على: «انطلق فَطُف بالبيت، وحِلَّ كما حَلَّ أصحابك» قال: يا رسول الله، إني قد قلت حين أحرمت: اللهم إني أهل بما أهل عبدك ورسولك محمد على، قال: «فهل معك من هَذْي؟» قال: لا، فأشركه رسول الله على إحرامه(۱) مع رسول الله على حتى فرغا من الحج ونحر رسول الله على الهدي عنهما.

الذي ساقه النبي على من الهدي ثلاث وثلاثون بدنة والباقي قدم به على هله من اليمن، وكان على منطوعًا بهديه.

قال البيهقي (٢): قال الشافعي: وهديُ رسول الله ﷺ تطوع؛ لأنه كان مفردًا لا هدي عليه. أنتهيل.

وخرج الترمذي (٣) عن جابر الله أن النبي على حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة، فساق ثلاثًا وثلاثين بدنة.

وجاء على ﷺ من اليمن ببقيتها، فيه جمل لأبي لهب في أنفه بُرَة من فضة، فنحرها وأمر رسول الله ﷺ من كل بدنة ببضعة (٤) فطبخت وشرب من مرقها.

وخرجه ابن ماجه (٥) وقال: فيها جمل لأبي جهل.

<sup>(</sup>١) في (د، ظ): (حرمه)، والمثبت من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) معرفة السنن والآثار؛ (٧/ رقم ١٠٩١٦).

<sup>(</sup>٣) اجامع الترمذي، (٨١٥).

<sup>(</sup>٤) وقع في (د، ظ): (بيدعة).

<sup>(</sup>٥) السنن ابن ماجه ١ (٣٠٧٦).

وقال الدارقطني<sup>(۱)</sup>: حدثنا أبو القاسم عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية حدثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا إسرائيل، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي في قال: أهدى رسول الله عبد مائة بدنة، فيها جمل أبي جهل مزموم ببررة من فضة، فنحر رسول الله على سين بيده وأعطى عليًا أربعين وقال: "تصدّق بِجِلالها، ولا تعطِ الجزار منها شيئًا» (۲).

وحدث هشيم (٣)، عن ابن أبي ليللي لللي عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس على أن النبي على أهدى في حجته مائة بدنة، فيها جمل لأبي جهل.

ذكر ابن أبي خيثمة أن يحيى بن معين سئل عن حديث هشيم هذا . فقال: لم يسمعه هشيم.

لكن خرج الطبراني في «معجمه الكبير» (٥): من حديث محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس على قال: أهدى رسول الله على في عمرة الحديبية جمل أبي جهل بن هشام عليه خشاش من ذهب وهو الزمام، وما فعل ذلك إلا ليغيظ قريشًا.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في «سنن الدارقطني».

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من طريق عبد الكريم - وهو الجزري - عن مجاهد به.

<sup>(</sup>٣) تابعه سفیان: خرجه ابن ماجه (٣٠٧٦).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي ليلي: ضعيف سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>٥) «المعجم الكبير» (٩٢/١١) وإسناده ضعيف، فمداره على محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وابن أبي نجيح متكلم فيه، وكان يدلس.

تابعه إبراهيم بن سعد فيما خرجه أحمد بن حنبل<sup>(١)</sup> من طريقه، عن ابن إسحاق.

قال أبو داود: قال النضر: البُرة حلقة الأنف، وهذا هو المشهور.

ورواه عتاب بن بشير، عن خصيف(ه)، تفردا به عنه.

وكان الذي نحره النبي ﷺ من هديه عدد سني عمره على الصحيح، كما في حديث جابر الذي في «الصحيح» لمسلم.

وأما حديث مقسم، عن ابن عباس: فنحر منها ستين بدنة (٢)، وفي حديث أنس المتفق عليه (٧): نحر بيده سبع بدن قيامًا. فيجمع بينهما

<sup>(</sup>١) «المسند» (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>۲) اسنن أبي داودا (۱۷٤۹).

<sup>(</sup>٣) سقط من: (ظ).

<sup>(3) (</sup>المعجم الأوسط» (١٠٤٠).

<sup>(</sup>٥) خصيف بن عبد الرحمن سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>٦) تقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٧١٢، ١٧١٤)، مسلم (٦٩٠) وليس فيه محل الأستشهاد.

وبين حديث جابر أن كلًا من الرواة شاهد شيئًا فحدث به، وأما رواية سنان بن أبي سنان، عن محمد بن علي عن جابر: فنحر رسول الله علي بيده سبعًا وستين. فهانيه زيادة ذكرها سنان بن أبي سنان، عن محمد بن علي بن حسين، ولم يذكرها جعفر بن محمد بن علي بن حسين، عن أبيه (١).

وسنان بن أبي سنان ثقة، فتقبل زيادته إن ثبت الإسناد إليه (٢)، ويكون حينئذِ الذي نحره النبي ﷺ بيده سبعًا وستين، والله أعلم.

وفي السنن أبي داود» (٣) بإسناد ضعيف عن علي ظلله قال: لما نحر رسول الله علي بدنه فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها، وكانت البدن لما نحرت قائمة معقولة يدها اليسرى.

صح عن زیاد بن جبیر قال: رأیت ابن عمر رای اتی علی رجل قد أناخ بدنته ینحرها، قال: آبعثها قیامًا مقیدة سنة محمد الم

وجاء عن عبد الرحمن بن سابط أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا يعقلون يد البدنة اليسرى وينحرونها قائمة على ما بقى من قوائمها.

حدث به أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (٥) فقال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن ابن سابط فذكره، وهو مرسل.

وخرجه أبو داود في «سننه» من طريق ابن جريج، عن ابن سابط، ومن

<sup>(</sup>١) تقدم كثيرًا أن هانيه الرواية ضعيفة الإسناد.

<sup>(</sup>٢) لم يثبت الإسناد إليه فالراوي عن سنان هو ابنه، وهو ضعيف كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) السنن أبي داود، (١٧٦٤).

<sup>(</sup>٤) (صحيح البخاري) (١٧١٣)،، (صحيح مسلم) (١٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ٢١٤).

طريقه أيضًا عن أبي الزبير، عن جابر، فقال أبو داود (١): وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبي على وأصحابه.. فذكر الحديث.

وخرج أحمد في «مسنده»(٢) من حديث عبد الله بن قرط أن رسول الله عند الله يوم النحر، ثم يوم القر» وقرب إلى رسول الله عند الله يعلم الأيام عند الله يعلم النحر، ثم يوم القر» وقرب إلى رسول الله يعلم بدنات أو ست ينحرهن، فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها، فسألت من يليني: ما قال؟ قالوا: قال: «من شاء أقتطع».

وخرجه أبو داود والنسائي والحاكم في «مستدركه» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٣).

ويوم القر: الحادي عشر؛ لأنهم يستقرون فيه بمِنَى، وهكذا ورد مفسرًا في بعض طرق الحديث من رواية أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ثور -يعني ابن يزيد- عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قَرْط على قال رسول الله على: «أفضل الأيام عند الله على يوم النحر، ثم يوم القر، يستقر فيه الناس، وهو الذي يلي يوم النحر، قدم إلى رسول الله على فيه بدنات خمس أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال رسول الله على

<sup>(</sup>۱) (سنن أبي داود) (۱۷۲۷).

<sup>(</sup>٢) (المسند) (٤/ ٢٥٠).

 <sup>(</sup>٣) خرجه أبو داود (١٧٦٥) والنسائي في «الكبرى» (٤٠٩٨) والحاكم (٤/٢٢١)،
 وهو مخرج في «القواعد الفقهية النورانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية، بتخريجي عند
 رقم (٣٨٨).

كلمة خفية لم أتقنها، فقلت للذي إلى جنبي ما قال؟ قال: «من شاء ٱقتطع»(١).

وثبت عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليًّا على حدثه قال: أهدى النبي على مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها (٣).

وفي رواية ثابتة [أيضا]<sup>(ه)</sup> من هلنه الطريق عن على ظله أنه أخبر<sup>(٦)</sup> ابن أبي ليلئ أن نبي الله ﷺ أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطى في جزارتها منها شيئًا<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرئ» للبيهقى (٥/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۷۱۲، ۱۷۱۶) ولم أره في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧١٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٣١٧).

<sup>(</sup>٥) سقط من: (د).

<sup>(</sup>٦) في (د): (أخبرني).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۳۱۷).

والحديث متفق عليه، وهو في سنن أبي داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) من حديث مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن علي والله

وقال عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حرملة بن عمران، عن عبد الله بن الحارث الأزدي، عن غَرَفَة بن الحارث قال: شهدت رسول الله على على حجة الوداع وأتى بالبدن فقال: «ادعوا لي أبا الحسن» فدعي علي هله فقال: «خذ بأسفل الحربة» وأخذ رسول الله على بأعلاها، ثم طَعَنًا بها البُدن، فلما فرغ ركب البغلة وأردف عليًا هله.

هذا من الأفراد لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن مهدي فيما ذكره الطبراني في «معجمه الأوسط» (٤).

وخرجه أبو داود (٥) عن محمد بن حاتم بن ميمون، عن عبد الرحمن ابن مهدي (7).

ورواه ابن (۷) علي بن السكن في كتاب «الصحابة» عن محمد بن عبد الرحمن السرخسي، عن مسلم بن الحجاج، عن محمد بن حاتم

<sup>(</sup>۱) اسنن أبى داود، (۱۷۲۹).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرئ» (۱٤۳»، ۱۱٤٤).

<sup>(</sup>٣) ﴿سنن ابن ماجه) (٣١٥٧).

<sup>(3) «</sup>المعجم الأوسط» (٢٨٣٧).

<sup>(</sup>۵) اسنن أبى داود، (۱۷٦٦).

<sup>(</sup>٦) وخرجه البيهقي (٥/ ٢٣٨)، والطبراني في «الكبير» (٢٦١/١٨)، وابن منده في «معرفة أسامي أرادف النبي» (ص ٢٠)، والمزي (٢٣/ ٩٦)، وأبو نعيم في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٣/ ٥١٥)، وابن حزم في «حجة الوداع» (١٥٦)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ٣١٧)، وابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٧) في (د): (أبو).

عن (١) ميمون مثله.

ولم يخرجه مسلم في «الصحيح». وخرج أبو داود (٢) من حديث يونس، عن ابن شهاب، عن عمرة ابنة عبد الرحمن، عن عائشة ورج النبي على أن رسول الله على نحر عن آل محمد على في حجة الوداع بقرة واحدة.

وخرجه النسائي (٣) وابن ماجه (٤).

وخرجوا أيضًا واللفظ لأبي داود (٥) من حديث الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي سلمة، عن أبي هريرة والله أن رسول الله عن أبح عمن أعتمر من نسائه بقرة بينهن.

وقال حاتم بن الليث: حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا بحر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة عن النبي ﷺ نحر في حجة الوداع عن نسائه البقر، قالت عائشة: فأتيت بنصيبي (٦).

ولما نحر رسول الله ﷺ بمِنَّى أعلمهم أن مِنَّى كلها منحر.

قال عبد الله بن وهب: أخبرني أسامة بن زيد، أن عطاء بن أبي رباح، حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله ولله عن رسول الله وكل عَرَفَة موقف، وكل مِنْى منحر، وكل فِجَاج مكة طريق ومنحر».

<sup>(</sup>۱) في (د): (بن).

<sup>(</sup>۲) اسنن أبي داود» (۱۷۵۰).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرئ» (٤١٢٦، ٤١٢٧).

<sup>(</sup>٤) السنن ابن ماجه (٣١٣٥).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (١٧٥١)، «السنن الكبرئ» (١٢٨٤)، «سنن ابن ماجه» (٣١٣٣).

<sup>(</sup>٦) المسلم (١٢١١) من وجه آخر.

خرجه البيهقي في «المعارف»(١) لابن وهب.

وهو في "صحيح مسلم" (٢) و «مسند أحمد" (٣) و «سنن أبي داود» (٤) و «ابن ماجه» (٥) بنحوه. وله شاهد من حديث علي (٦).

وقال أبو جعفر الوراق: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني (٧) عبيد الله بن أبي نجيح أن رسول الله على حين وقف بعرفة قال: «هذا الموقف» للجبل الذي وقف عليه «وكل عرفة موقف» وقال حين وقف على قزح صبيحة المزدلفة: «هذا الموقف وكل المزدلفة موقف» ثم لما نحر بالمنحر قال: «هذا المنحر وكلُّ مِنَى منحر» (٨).

وهناك أرخص لهم النبي ﷺ في أدخار لحوم الأضحية فوق ثلاث.

قال موسى بن هارون الحمال: حدثنا يحيى الحماني، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن نبيشة عن النبي على الله عن أبي قلابة أبام كي تسعكم، عن إبا كنا نهيناكم عن لحوم الأضحية فوق ثلاثة أبام كي تسعكم، فقد جاء الله على بالسعة فكلوا وادخروا وانحروا، وإن هاذِه الأبام أبام أكل وشرب وذكر الله على (٩).

<sup>(</sup>١) ﴿معرفة السنن والآثارِ﴾ (١٠٩١٣).

<sup>(</sup>۲) (صحيح مسلم) (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٣/٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) ﴿سنن أبي داودٌ (١٩٣٧).

<sup>(</sup>۵) «سنن ابن ماجه» (۳۰٤۸).

<sup>(</sup>٦) (جامع الترمذي؛ (١٩٣٥).

<sup>(</sup>٧) وقع في (د، ظ): (وحدثني)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>A) خرجه الطبراني (۱۱/۱۷۲) من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٩) خرجه دعلج في (مسند المقلين) (٢٠) عن موسى بن هارون عن يحيى الحماني به

ورواه يزيد بن زريع (۱)، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي المليح، [عن نبيشة في رجل من قومه من أصحاب النبي ﷺ فرفعه بنحوه.

وكذلك رواه الشافعي وإسحاق بن راهويه -واللفظ له- أخبرنا الثقفي - هو عبد الوهاب(٢) - حدثنا خالد الحذاء، عن أبي المليح.

ورواه سعيد بن منصور وسريج بن يونس<sup>(٣)</sup>، واللفظ له، عن هشيم، أخبرنا خالد، عن أبي المليح، عن نبيشة الهذلي قال رسول الله ﷺ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب". فلم يذكروا أبا قلابة.

وقد جاءت الرواية الثابتة أن الحذاء سمع الحديث من أبي قلابة أولًا عن أبي المليح الله المليح الله عن أبى المليح الله المليح فحدثه به.

قال مسلم في الصحيحه (٥) بعد أن روى عن سريج حديث هشيم، كما قدمناه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حدثنا خالد الحذاء، حدثني أبو قلابة، عن أبي المليح، عن نبيشة، قال خالد: فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به، فذكر عن النبي على بمثل حديث هشيم وزاد: وذكر الله.

وقال: خالفه يزيد بن زريع وهشيم والثقفي، فلم يذكروا أبا قلابة.

<sup>(</sup>۱) خرجه من طريقه: أبو داود (۲۸۱۳) وابن عبد البر في «التمهيد» (۲/۲۱۳) والبيهقي (۹/۲۹۲).

وتابع يزيد بن زريع جماعة منهم:

بشر بن المفضل: خرجه ابن قانع (١٦٨/٣).

إسماعيل ابن علية: خرجه أحمد (٥/ ٧٥، ٧٦).

<sup>(</sup>٢) ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (١٢٠٨/٤) من طريق عبد الوهاب.

<sup>(</sup>٣) خرجه مسلم (١١٤١).

<sup>(</sup>٤) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲/ ۸۰۰).

تابعه الحسن (١) بن سفيان، عن ابن (٢) نمير.

وخرجه النسائي في «سننه» (٣) من حديث هشيم وإسماعيل ابن عُلية، عن خالد بن (٤) أبي المليح كذلك.

AND AND AND

<sup>(</sup>١) وقع في (د، ظ): الحسين، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) وقع في (د، ظ): أبي، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرئ» (٤١٨٢).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (عن).

<sup>(</sup>٥) ذكر المصنف كلله جماعة من الصحابة ولم يذكر أحاديث بعضهم، وذكر بعض الشواهد ولم يذكر أسماء أصحابها.

<sup>(</sup>٦) وقع في (د): وابنه، وهو تصحيف.

## 

قال ابن أبي] (١) خيثمة في «تاريخه» والإمام أحمد في «مسنده» (٢) واللفظ له: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي سلمة، عن مسعود بن الحكم الأنصاري، ثم الزرقي، عن أمه أنها حدثته قالت: لكأني أنظر إلى علي [بن أبي طالب] (٣) وهو على بغلة رسول الله علي البيضاء حين وقف على شعب الأنصار في حجة الوداع وهو يقول: أيها الناس، إن رسول الله علي يقول: «إنها ليست بأيام صيام، إنما هي أيامُ أكلٍ وشُرْب وذِكْر».

وحدث به النسائي في «سننه» عن عبيد الله بن سعد، عن عمه، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن مسعود بن الحكم به.

وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عبدة بن سليمان، عن ابن إسحاق قال: حدثني من سمع عبد الله بن أبي سلمة، ولا أراني إلا سمعته منه.. فذكر نحوه (٢٠).

وعن قتيبة، عن ليث، عن ابن الهاد (٧)، عن عبد الله بن أبي سلمة،

<sup>(</sup>١) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>٢) لم أره في المطبوع من تاريخ ابن أبي خيثمة، وهو في «مسند أحمد» (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) ﴿السنن الكبرىٰ (٢٨٨٧).

<sup>(</sup>٣) سقط من: (د).(٥) في (ظ): (أسمعته).

<sup>(</sup>٦) ﴿السنن الكبرىٰ (٢٨٨٨).

<sup>(</sup>٧) في (د): (الهادي).

عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أمه قالت: بينما نحن بمِنَى إذا نحن بعلي.. فذكره (١).

وعن عمران بن بكار، عن أحمد بن خالد، عن ابن إسحاق، عن حكيم بن حكيم، عن مسعود بن الحكم، عن أمه به (٢).

وعن عيسى بن حماد، عن ليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن يوسف بن مسعود بن الحكم، عن جدته أنها قالت: بينما نحن بمِنّى.. فذكر نحوه (٣).

وعن أحمد بن الهيثم، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن مسعود بن الحكم، عن أمه به، إلا أن فيه قالت: قالت أختي: هذا علي، وقلت أنا: بل هو فلان (٤).

وقال النسائي<sup>(٥)</sup>: وبلغني عن ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن الحكم الزرقي، عن أمه، أنهم كانوا مع النبي على فسمعوا راكبًا، ولم يسمه.

قال النسائي<sup>(٦)</sup>: ما علمت أحدًا تابع مخرمة على قوله «الحكم»، (والصواب مسعود بن الحكم)<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) «السنن الكبرئ» (٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرئ» (٢٨٨٦).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرئ» (٢٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) ﴿السنن الكبرىٰ (٢٨٧٩).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرئ» (٢٨٧٨).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين مكرر في (ظ).

وخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (١) فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن حكيم بن حكيم بن بن (٢) عباد بن حنيف، عن مسعود بن الحكم، عن أمه أنها حدثته قالت: كأني أنظر إلى على هي على بغلة رسول الله على الشهباء في شعب الأنصار وهو يقول: أيها الناس إن رسول الله على [قال] (٣): "إنها ليست أيام صيام، إنها أيام أكل وشرب أيام مِنّى».

وحدث به أبو زرعة الدمشقي، عن أحمد بن خالد الوهبي (٤)، عن ابن إسحاق.

خالفهما إبراهيم بن سعد، كما تقدم في «مسند أحمد» وغيره، فرواه عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي سلمة.. الحديث.

وعبد الله بن أبي سلمة إنما يرويه عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أمه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وقال أحمد بن حنبل في «مسنده» (٥): حدثنا يحيى، حدثنا أن يحيى ابن سعيد، عن يوسف بن مسعود -يعني ابن الحكم- عن جدته أن رجلا مر بهم على بعيره يوضعه بمِنّى في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب، فسألت عنه فقالوا: على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي يعلى» (٤٦١).

<sup>(</sup>٢) وقع في (د، ظ): (عن)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) سقط من (د، ظ).

<sup>(</sup>٤) وقع في (د، ظ): (الذهبي)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>a) «مسئد أحمد» (١/٢٢/١).

 <sup>(</sup>٦) أعلاها كلمة: كذا. وهاذا إشارة من المصنف لوقوع خطأ في «المسند»، وهو كما
 قال، إذ تكرر فيه ذكر الرواية عن يحيئ بن سعيد.

تابعه معاوية بن صالح، عن يحيىٰ بن سعيد الأنصاري.

وقال أحمد أيضًا (۱): حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا المفضل بن فضالة، حدثني يزيد بن عبد الله، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أمه قالت: كنا بمِنّى فإذا صائح يصيح: ألا إن رسول الله على يقول: «الا تصومن فإنها أيام أكل وشرب» قالت: فرفعت أطناب الفسطاط فإذا الصائح على بن أبي طالب.

ورواه أيضًا (٢) من طريق سعيد بن سلمة، عن أبي الحسام المديني، حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عمرو بن سليم، عن أمه بنحوه. تابعهما الدراوردي فيما رواه عنه الشافعي (٣).

وجاء عن زهير بن حرب، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا موسى بن عبيدة الربذي (٤)، عن منذر بن أبي الجهم الأسلمي، عن عمر بن خلدة الأنصاري، عن أمه، عن علي بن أبي طالب أن النبي على بعثه فنادى أيام مِنّى: إنها أيام أكل وشرب وبعال (٥).

وله طرق إلى على ﷺ منها: ما رواه يعلى بن شبيب، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي ﷺ في النهي عن صوم أيام مِنْي.

<sup>(</sup>١) المسئد أحمله (١/٤/١).

<sup>(</sup>Y) (Amit أحمد) (Y7/).

<sup>(</sup>٣) (مسند الشافعي) (ص٠٤٠).

<sup>(</sup>٤) موسىٰ بن عبيدة الربذي: ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٥) خرجه عبد بن حميد (١٥٦٢) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٣٧٦) وإسحاق بن راهويه في «المصنف» (٢٦٦/١) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢٤٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٤٥).

خالفه أبو ضمرة فرواه عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، كذلك قاله يعيش بن الجهم عنه، وغيره يرويه عن أبي ضمرة مرسلًا.

وكذلك رواه أصحاب جعفر بن محمد، عن جعفر، عن أبيه مرسلًا، وهو أشبه بالصواب.

قاله الدارقطني(١).

وستأتي الرواية المرسلة قريبًا -إن شاء الله تعالى- من طريق سليمان بن بلال، عن جعفر.

SEX SEX SEX

<sup>(</sup>۱) (علل الدارقطني) (٤/ ٧٥).

# [ رواية سعد بن أبي وقاص ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقال الإمام أحمد (۱): حدثنا روح، حدثنا محمد بن أبي حميد المدني، حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن جده ﷺ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي أيام مِنّى، إنها أيام أكل وشرب، ولا صوم فيها. يعني أيام التشريق. تابعه محمد بن بكر، عن ابن أبي حميد بنحوه (۲).

<sup>(</sup>١) (مسئد أحمد) (١/٩٢١).

<sup>(</sup>Y) « مسئد أحمد» (١/٤٧١).

## [ رواية أوس بن الحدثان ظلمه ]

وقال مسلم في «صحيحه»(۱): وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان، [عن](۲) أبي الزبير، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله على بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فينادي: أنّه لا يدخل الجنة إلا مؤمنٌ، وأيامُ مِنّى أيامُ أكل وشُربِ.

تابعه عبد الملك بن عمرو، عن إبراهيم بن طهمان (٣).

IN IN INCOME

<sup>(</sup>۱) اصحیح مسلم (۱۱٤۲).

<sup>(</sup>٢) سقط من: (ظ).

<sup>(</sup>٣) (صحيح مسلم) (٢/ ٨٠١).

#### [ رواية بديل بن ورقاء رضي ]

وقال يحيىٰ بن معين: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: بلغني عن محمد بن يحيىٰ بن حبان يحدث عن أم الحارث بنت عياش بن أبي ربيعة أنها رأت بديل بن ورقاء علىٰ جمل يطوف علىٰ أهل المنازل بمِنّى يقول: إن رسول الله على قال: «لا تصوموا هلهِ الأيام، فإنما هي أيام أكل وشرب»(١).

تابعه مروان بن شجاع ومصعب بن سلام (۲) وشعیب بن إسحاق (۳) وعبد المجید، عن ابن جریج نحوه.

ورواه القعنبي<sup>(٤)</sup>، حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رسول الله ﷺ بعث بديل بن ورقاء ينادي أيام مِنّى: إنها أيام أكل وشرب، وهو على جمل أورق<sup>(٥)</sup>.

ورواه عبد الله بن عتاب الزفتي (٢)، حدثنا هارون - يعني ابن سعيد الأيلي، حدثنا أنس -وهو ابن عياض- حدثنا جعفر، عن أبيه أن رسول الله على بعث بديل بن ورقاء على جمل أورق ينادي أيام مِنّى:

<sup>(</sup>١) خرجه دعلج في (مسند المقلين) (١٥) من طريق يحيل بن معين.

<sup>(</sup>٢) خرجه من طريقه، الطبراني في «المعجم الكبير» (٧٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) خرجه من طريقه، ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٣٣٩-٢٤٧١).

<sup>(</sup>٤) وقع في (د): (القعبني ).

<sup>(</sup>٥) خرجه دعلج في المسند المقلين، (ص٣٩).

<sup>(</sup>٦) المحدث المتقن الثقة أبو العباس عبد الله بن عتاب بن أحمد بن الزفتي، ترجم له الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٦٤).

إنها أيام أكل وشرب.

وخرجه الدارقطني في «سننه»(۱): من حديث سعيد بن سلام العطار، حدثنا عبد الله بن بديل الخزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ولله عنه قال: بعث رسول الله على بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج مِنَى: «ألا إن الذكاة في الحلق واللّبّةِ، ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام مِنَى أيام أكلٍ وشربٍ وبعالي».

<sup>(</sup>۱) اسنن الدارقطني (٤/ ٢٨٣).

## [ رواية بشر بن سحيم ﴿ اللَّهُ اللّ

وقال يوسف القاضي: حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن بشر بن سحيم أن رسول الله على أمره ينادي بمِنًى في أيام التشريق: «أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأنها أيام أكل وشرب»(١).

وهو عند حماد بن زید، عن عمرو.

وحدث به أحمد بن سعيد الدارمي، عن حبان - هو ابن هلال البصري - حدثنا حماد بن زيد (٢)، حدثنا عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم أن رسول الله على أمره أن ينادي في أيام التشريق: «أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأنها أيام أكل وشرب».

تابعه محمد بن عبيد بن حسان<sup>(۱)</sup> وقتيبة والقواريري وأبو الربيع الزهراني وسليمان بن حرب إلا أنه قال: عن حماد بن زيد، عن عمرو، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم أن النبي على أمره أو أمر رجلًا أن ينادى.. وذكر الحديث<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) خرجه دعلج في امسند المقلين، (ص٢٧).

<sup>(</sup>٢) خرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) في (د): (حساب).

 <sup>(</sup>٤) خرجه ابن خزيمة (٢٩٦٠) وأحمد (٤/ ٣٣٥)، والنسائي (٨/ ٤٠١) وفي «الكبرئ»
 (٢٨٩٦، ١٩٧٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٤٥) والطبراني
 (٢/ ٣٧) وابن حزم في «المحلئ» (٧/ ٢٨).

ورواه قتيبة مرة أخرى عن حماد، عن عمرو، عن نافع أن النبي ﷺ أمر مناديًا (١٠). وهاذا مرسل.

ورواه ابن أبي عمرو<sup>(۲)</sup> وغيره، عن سفيان، عن عمرو بن دينار بنحوه إلى قوله: فنادئ بمِنَّى.. وذكر الحديث<sup>(۳)</sup>.

ورواه ابن المبارك، عن هشام صاحب الدستوائي، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن رجل من أصحاب رسول الله على أن رسول الله على أمر رجلًا من غفار يقال له: بشر بن سحيم ينادي في أيام التشريق «أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، وأن هله أيام أكل وشرب».

ورواه ابن أبي عمرو، عن سفيان، عن عمرو بن دينار بنحوه.

ورواه ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن رجل من أصحاب النبي على قال: أمر النبي على بشر بن سحيم الأنصاري فنادى بمِنّى (٤).

وذكر الحديث أحمد بن حنبل فقال (٥): حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم أن رسول

<sup>(</sup>۱) خرجه النسائي في «الكبرئ» (۲۸۹۷).

<sup>(</sup>٢) في (د): (عمر).

 <sup>(</sup>٣) خُرجه أحمد (٤/ ٣٣٥) وابن خزيمة (٢٩٦٠) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني (٩٩٦).

<sup>(</sup>٤) خرجه أَحمد (٣/ ٤١٥) والنسائي في «الكبرى» (٢٨٩٥) والبغوي كما في «مسند ابن الجعد» (١٦٣٦).

<sup>(</sup>٥) لم أره في «المسند» بهذا الإسناد، ولكن ذكره دعلج في «مسند المقلين» (ص٢٨) فلعل المصنف نقله منه، وقد خرجه من هذا الوجه، المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٦٦٤).

الله ﷺ أمره فنادى.. وذكر الحديث.

تابعه النضر بن شميل والحكم بن عبد الله وأبو عامر العقدي، عن شعبة مثله (١).

ورواه مسعر والثوري وحجاج بن أرطأة، عن حبيب، عن نافع، (7) بشر(7).

ورواه عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب، عن نافع بن جبير<sup>(٤)</sup>

وحدث به ابن ماجه في «سننه» (ه): عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد كلاهما عن وكيع.

<sup>(</sup>۱) خرجه النسائي في «الكبرى» (۲۸۹٤) من طريق الحكم بن عبد الله. وخرجه الطيالسي (۱۲۹۹).

وخرجه البيهقي (٢٩٨/٤) من طريق وهب بن جرير.

خرجه الطحاوي في الشرح المعاني، (٢/ ٢٤٥) من طريق يزيد بن هارون. كلهم عن شعبة به.

<sup>(</sup>٢) وقع في (د، ظ): (بن)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) خرجه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٣٧) من طريق مسعر.

وخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٨٩٢) وابن ماجه (١٧٢٠) وابن أبي شيبة(٣/ ٣٩٤) وأحمد (٣/ ٤١٥) والطبراني (٢/ ٣٦) من طريق الثوري.

وخرجه الصيداوي في «معجم الشيوخ» (ص٢٥٧) من طريق حجاج.

وخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (١/ ٧٩) من طريق أبي إسحاق.

وخرجه الطبراني (٢/ ٣٦) من طريق حمزة الزيات.

وخرجه الطبراني (٢/ ٣٦) من طريق قيس بن الربيع.

كلهم عن حبيب عن نافع به.

<sup>(</sup>٤) ذكره دعلج في «مسند المقلين» (ص٢٨).

<sup>(</sup>٥) اسنن ابن ماجه (١٧٢٠).

وحدث به النسائي في «سننه»(۱): عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم خطب النبي على في أيام الحج فقال: «إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإنها أيام أكل وشرب».

وخالفهم المسعودي<sup>(۲)</sup> [عبد الرحمن بن]<sup>(۳)</sup> عبد الله، فرواه عن حبيب، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم، عن علي شاه قال: نادي منادي رسول الله شاه أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب.. الحديث<sup>(3)</sup>.

[(٥) والصواب ما رواه الثوري وغيره، كما تقدم من غير ذكر علي ظليم، وممن ذكر أن ذلك الصواب الدارقطني في «العلل»(٦).

ورواه جرير، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن رجل، عن بشر بن سحيم، قال رسول الله ﷺ يوم النحر: «هٰذِه أيام أكل وشرب» (٧). وله طرق غير ما ذكرنا.

#### IN IN INCH

<sup>(</sup>١) «السنن الكبرئ» (٢٨٩١).

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، آختلط قبل موته.

<sup>(</sup>٣) سقط من: (ظ).

 <sup>(</sup>٤) خرجه النسائي في «الكبرئ» (٢٨٩١) والطحاوي في «شرح معاني الآثار»
 (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٥) من هنا سقط كبير في: (ظ).

<sup>(</sup>٦) علل الدارقطني (٤/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٧) ذكره دعلج في «مسند المقلين» (ص٢٨).

#### [ رواية بلال عظيه ]

وروى محمد بن بكر البرساني، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب في قال: أمر رسول الله على مناديًا في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب، والمنادي يومئذ بلال في .

استغربه أبو نعيم من حديث قتادة وعكرمة، وقال: ولا أعلم رواه إلا محمد بن بكر، عن سعيد.

قاله في «الحلية»<sup>(١)</sup>.

IN DESCRIPTION OF THE PARTY OF

<sup>(</sup>١) «حلية الأولياء» (٣/ ٣٤٤-٣٤٥).

# 

وقال إسحاق بن راهويه: أخبرنا عبدة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن حمزة بن عمرو الأسلمي رأي رجلًا يتتبع رحال الناس بمِنَّى أيام التشريق ويقول: ألا لا تصوموا هاذِه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب، ورسول الله على بين أظهرهم. قال قتادة: بلغنا أن المنادي كان بلالاً(١).

SEE SEE SEE

<sup>(</sup>۱) خرجه الدارقطني (۲/ ۲۱۲) وأحمد (۳/ ۳۹۶) وأبو الشيخ ابن حيان في "طبقات المحدثين بأصبهان» (۲/ ۳۹۱) ودعلج في "مسند المقلين» (ص٤١). قال الدارقطني: قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار.

#### [ رواية عبد الله بن حذافة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ ]

وقال أحمد بن حنبل في «مسنده» (۱): حدثنا روح، حدثنا صالح، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة الله أن رسول الله على عبد الله بن حذافة يطوف في مِنَّى أن لا تصوموا هاندِه الأيام فإنها أيام أكل وشرب] (۲) وذكر الله.

وخرجه الدارقطني في «سننه»(٣): من حديث يعقوب الدورقي وأحمد بن يحيى بن عطاء الجلاب، قالا: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا صالح بن أبي الأخضر.. فذكره.

وخرجه أيضًا (٣): من حديث إبراهيم بن حميد، حدثنا صالح، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة الله عن (٤) النبي النبي نحوه.

تابعه مسلم بن إبراهيم، عن صالح بن أبي الأخضر.

وخرجه أيضًا (٥): من طريق أحمد بن أبي نافع، حدثنا العباس بن الفضل، عن سليمان أبي معاذ (٦)، عن الزهري، عن سعيد بن

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۲/۱۳ ٥-٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) هنا نهاية السقط الواقع في (ظ).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) في (د): (أن). (٥) "سنن الدارقطني" (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٦) وقع في (د، ظ): (سليمان بن أبي معاذ)، وهو خطأ، فهو سليمان بن أرقم أبو معاذ، وهو ضعيف.

المسيب، عن عبد الله بن حذافة السهمي قال: أمره رسول الله على في رهط أن يطوفوا في مِنّى في حجة الوداع يوم النحر فينادوا (١٠): «إن هلّه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا صوم فيهن إلا صومًا في هدي».

رواه الزبيدي، عن الزهري أنه بلغه عن مسعود بن الحكم، عن بعض أصحاب النبي (٢) ﷺ بهاذا، ولم يقل فيه إلا محصر أو متمتع (٣). قاله الدارقطني (٤).

وقال يعقوب بن سفيان في «التاريخ»: حدثنا أبو الأسود -النضر بن عبد الجبار- وابن بكير، عن ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب - يحدثان عن أم الفضل -آمرأة عباس- قالت: كنا مع رسول الله على بمِنَى أيام التشريق، فسمعت مناديًا يقول: إن هلهِ الأيام أيام طعام وشراب وذكر لله على، قلت (٥): فأرسلت رسولًا: من الرجل ومن أمره؟ فجاءني الرسول فحدثني أنه رجل يقال له ابن حذافة يقول: أمرني بهذا رسول الله على (١٠).

<sup>(</sup>١) وقع في (د، ظ): (فنادوا)، والمثبت من السنن الدارقطني؟.

<sup>(</sup>٢) في (د): (رسول الله). (٣) في (د): (ومتمتع).

<sup>(</sup>٤) كلام الدارقطني كله متعلق برواية لم يذكرها المصنف، ولعلها سقطت من الناسخ، وهي ما قال برقم (٢٢٦٧): سليمان بن أبي داود الحراني، ثنا الزهري عن مسعود بن الحكم الزرقي، عن رجل من أصحاب النبي على قال: أمر رسول الله عن معدد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق: «ألا إن هله أيام عيد وأكل وشرب وذكر، فلا يصومهن إلا محصر أو متمتع لم يجد هديًا، ومن لم يصمهن في أيام الحج المتتابعة فليصمهن». سليمان بن أبي داود ضعيف.

ثم قال: رواه الزبيدي عن الزهري.

<sup>(</sup>ه) في (د): (قالت).

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة.

وقال ابن أبي خيثمة في «التاريخ»(۱): حدثنا أبي، حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر وسالم أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن حذافة أن النبي على أمره أن ينادي في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب.

قال: سئل يحيى بن معين عن هذا الحديث فكتب على سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة بيده كذا مرسل.

وخرجه أبو بكر البرقاني من طريق سفيان هكذا، ثم قال: وقال عبد الرحمن بن مهدي حين حدث بهذا الحديث: حدثنا مالك بن أنس، ولا أراه إلا كان أحفظ من سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سليمان بن يسار أن النبي على أمر ابن حذافة أن ينادي أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب.

قلت: ابن مهدي حدث به عن سفيان الثوري، وهو عند النسائي (٢)، عن عباس العنبري، عن عبد الرحمن، وذكر البخاري في «تاريخه الكبير» (٣) في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي هذا أنه لا يصح، حديثه مرسل.

وجاء عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك<sup>(3)</sup>، عن سالم أبي<sup>(6)</sup> النضر، عن سليمان بن يسار أن رسول الله ﷺ نهئ عن صيام أيام مِنَّى.

<sup>(</sup>۱) «تاریخ ابن أبی خیثمة» (۲۱۵٦).

<sup>(</sup>٢) ﴿السنن الكبرىٰ ٢٨٧٦).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٥/٥).(٤) «الموطأ» (١/ ٣٧٦) (رقم ٨٣٧).

<sup>(</sup>٥) وقع في (د): (بن)، وهو تصحيف، فهو سالم بن أبي أمية، أبو النضر المدني، مولى بن عبيد الله بن معمر.

قلت: وقد تقدم (۱) من روایة سلیمان بن یسار وقبیصة بن ذؤیب متصلاً.

وقال الطبراني في «معجمه الكبير» (٢): حدثنا الحسين بن إسحاق -يعني التستري- حدثنا أبو كريب، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل -يعني السكوني، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة (٦)، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله الله المام أكل وشرب منى صائحًا يصيح: أن لا تصوموا هله الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال.

والبعال: وقاع النساء.

وحدث مالك بن أنس، عن أبي النضر -مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله على عن صيام أيام مِنَى.

هاذا مرسل.

وقد قدمناه من رواية قتادة، عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي موصولًا.

OKNOWNONO OKNO

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك قبل قليل.

<sup>(</sup>۲) «المعجم الكبير» (۱۱/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٣) وقع في (د): (عيينة)، وهو تصحيف، فهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي.

# [ رواية عقبة بن عامر ضطاه ا

خرج أبو داود (۱) من حديث موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر رفيه عن النبي الله أنه قال: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام أكل وشرب».

وخرجه الترمذي<sup>(۲)</sup> والنسائي<sup>(۳)</sup>، وقال الترمذي: هاذا حديث حسن صحيح.

وقال أبو بكر محمد بن هارون الروياني في "مسنده" (٤): وحدثنا أيضًا المقومي -يعني يحيى بن حكيم- حدثنا عبد الرحمن، حدثنا موسى بن علي، سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر الجهني والله قال رسول الله صلى الله عليه: "إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هي عيدنا أهل الإسلام، هي أيام أكل وشرب».

تابعه معن بن  $^{(6)}$  عیسی  $^{(7)}$ ، عن موسیٰ بن علی، عن أبیه أنه سمع عقبة.. فذکره $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) اسنن أبي داود» (۲٤۱۹).

<sup>(</sup>۲) (۲۷۳) (۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) «المجتبى» (٥/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) ﴿مسند الروياني؛ (٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) كررت في (د).

<sup>(</sup>٦) لم أقف علىٰ رواية معن بن عيسىٰ.

<sup>(</sup>٧) وخرجه النسائلي (٥/ ٢٥٢) والحاكم (٦/١) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ.

# [ رواية معمر بن عبد الله العدوي ﴿ اللهُ ا

وروى عبد الله بن يزيد المقرئ، عن ابن لهيعة (١) قال: عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن جبير، عن معمر بن عبد الله العدوي الله قال: بعثني رسول الله على أن أؤذن في الناس بمِنّى: «أن لا يصومن أحد أيام التشريق، فإنها أيام أكل وشرب» (٢).

وخرجه أحمد (٤/ ١٥٢) من طريق ابن مهدي.

وخرجه أحمد (٤/ ١٥٢) من طريق وكيع.

وخرجه الدارمي (١٧٦٤) من طريق وهب بن جرير.

وخرجه ابن حبان (٣٦٠٣) من طريق سعد بن يزيد الفراء.

وخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٩١/١٧)، «الأوسط» (٣١٨٥) من طريق عبد الله بن صالح.

وخرجه البيهقي في «السنن» (١٧/ ٢٩١) من طريق عمرو بن صالح الحضرمي. وخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٩٨/٤) من طريق المقرئ وعثمان بن اليمان. وخرجه البيهقي في «السنن» (٢٩٨/٤) من طريق أبي نعيم.

وخرجه ابن حزم في «حجة الوداع» (١٨٤) من طريق سعيد بن سالم، كلهم عن موسى بن علي عن أبيه به.

(۱) قال ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي» (۱۹/۱ه-٤٢٠): كان يحيى بن سعيد يضعفه ولا يراه شيئًا، وقد اًختلف الأئمة في أمره، فمنهم من قال حديثه في أول عمره قبل احتراق كتبه أصح، وقد سمع منه قبل احتراق كتبه ابن المبارك والمقرئ، كذا قال الفلاس وغيره، وقاله ابن معين في رواية عنه.

وراجع «النكت الرفيعة في الفصل في ابن لهيعة» لشيخنا عصام بن مرعي، كَتْلَة.

(٢) خرجه الطبراني (٢/ ٤٤٦) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي مريم، عن ابن لهيعة، به. ورواه الهيثم بن كليب الشاشي، عن عيسى بن أحمد العسقلاني، حدثنا محمد بن عمر المديني<sup>(۱)</sup>، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب بنحوه.

<sup>(</sup>١) في (د): (المدني).

## 

وجاء عن محمد بن بشار، حدثنا ابن عثمة (١)، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي الشعثاء، عن يونس بن شداد أن النبي قال: «أيام مِنَّى أيام أكل وشرب».

أبو الشعثاء جابر بن زيد.

<sup>(</sup>۱) وقع (د): (ابن أبي عثمة)، وفي (ظ): (أبو عثمة)، وهو خطأ، فهو محمد بن خالد بن عثمة الحنفي البصري، وعثمة: أمه.

# 

النسائي [كذا] (١) في «سننه» (٢): عن أحمد بن عبدة، عن حسين بن حسن الأشقر، عن شريك، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو عن النبي على: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة، فلا يصومنها أحد».

<sup>(</sup>١): سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) ﴿ السنن الكبرىٰ ١٤٠٢).

# [ رواية عبد الله بن عمر ر

وحدث به أيضًا (١) عن هارون بن عبد الله، عن حسين الجعفي، عن زائدة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي الشعثاء، عن ابن عمر رفي منافع مرفوعًا بنحوه.

<sup>(</sup>۱) ﴿السنن الكبرىٰ (۲۹۰۳).

# [ رواية بديل بن ورقاء رهام الم

وقال ابن سعد في «الطبقات»(١): أخبرنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا إسرائيل، عن جابر، عن محمد بن علي، عن بديل بن ورقاء والله أمرني رسول الله عليه أن أنادي: «إن هاذِه الأيام أيام أكل وشرب، فلا يصومن أحد».

DEN DEN DEN

 <sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرئ» (۲/ ۱۸۷).

## [ رواية جندب بن سفيان ﴿ اللهُ اللهُ

وقال دعلج في كتابه «مسند المقلين» (١): أخبرنا محمد بن غالب التمتام، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، عن جندب على قال: خرجنا مع النبي على يوم الأضحى بمِنَى فرأى قومًا قد ذبحوا، ورأى قومًا لم يذبحوا ولم ينحروا فقال النبي على: «مَنْ ذَبَحَ قبل الصلاة فليُعِد الذَّبْح، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله».

تابعه وكيع، حدثنا سفيان.. فذكر نحوه<sup>(۲)</sup>.

فهاذا الحديث يشعر أن النبي ﷺ صلى العيد يوم النحر بمِنَى وليس كذلك.

وأبو حذيفة أسمه موسى بن مسعود النهدي البصري ضعفه الترمذي وغيره (۲).

وقال أبو حاتم (٤): صدوق، ولكن كان مصحفًا.

قيل: إنه ابن آمرأة سفيان الثوري، وقد روى عن الثوري أربعة عشر ألف حديثًا في بعضها مقال، وهاذا منها (٥)، والله أعلم.

وقد خالفه الجمهور، فرواه سعيد بن منصور والشافعي وإسحاق بن

<sup>(</sup>١) ليس في الجزء المطبوع منه.

<sup>(</sup>۲) امسند أحمد» (۶/۳۱۳).

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي: يضعّف في الحديث. راجع «التهذيب».

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٨/ ١٦٣).

<sup>(</sup>ه) وكان الإمام أحمد يقول: كأن سفيان الذي يروي عنه أبو حذيفة غير سفيان الذي يروى عنه الناس.

راهویه وغیرهم (۱)، عن سفیان ولم یذکروا: (بمِنّی).

وهكذا رواه سليمان بن حرب، عن شعبة، عن الأسود بن قيس، سمعت جندبًا قال: شهدت النبي على شعبة صلى ثم خطب فقال: "مَنْ ذَبَحَ قبل أن يُصلِّي فليذبح وليبدل مكانها، ومَنْ لم يكن ذبحَ فليذبح باسمِ الله (٢٠). فلم يذكر مِنَى.

وهكذا رواه عمرو بن مرزوق وعاصم بن علي، عن شعبة (٣).

ورواه زائدة وشريك ومحمد بن جابر وزهير بن معاوية، عن الأسود بن قيس نحوه من غير ذكر «مِنَّى»(٤).

<sup>(</sup>١) ومنهم: قبيصة بن عقبة: خرجه أبو عوانة (٧٨٣٣).

ومنهم: ابن مهدي: خرجه الروياني (٩٦٣).

ومنهم: إبراهيم بن بشار: خرجه الطبراني (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) خرجه البخاري (٦٦٧٤).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في «الكبير» (٢/ ١٧٤). والحديث مشهور عن شعبة، رواه عنه جماعة. منهم:

١- مسلم بن إبراهيم: خرجه البخاري (٩٨٥).

٢ - آدم بن أبي إياس: خرجه البخاري (٥٥٦٢).

٣ - معاذ العنبري: خرجه مسلم (١٩٦٠).

٤ – يزيد بن هارون: خرجه أبو عوانة (٧٨٣١).

٥ - أبو النضر هاشم بن القاسم: خرجه أبو عوانة (٧٨٣٢).

٦ - أبو داود الطيالسي: خرجه هو نفسه في (مسنده) (٩٣٦) وأبو عوانة (٧٨٣٤)
 والبيهقي (٣/ ٣١٢).

٧ - عفان بن مسلم: خرجه أحمد (٤/ ٣١٢).

٨ - حفص بن عمر: خرجه البخاري (٧٤٠٠).

٩ – غندر: خرجه الروياني (٩٥٨).

<sup>(</sup>٤) رواه عن الأسود بن قيس جماعة منهم:

أبو الأحوص سلام بن سليم: خرجه مسلم (١٩٦٠).

# [ حلقُ النبي ﷺ رأسه ]

ولما نحر رسول الله ﷺ دعا بالحلاق فحلق رأسه.

قال ابن سعد في «الطبقات»(١): أخبرنا عفان بن مسلم، حدثنا همام، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في أن النبي على نحر ثم حلق.

تابعه علي بن مسهر، عن حجاج.

وفي «الطبقات»(٢) أيضًا أن رسول الله على حلق رأسه وأخذ من شاربه وعارضيه وقلم أظفاره وأمر بشعره وأظفاره أن تدفن ثَمَّ، وأصاب الطيب ولبس القميص، ونادى مناديه بمِنَى: «أنها أيام أكل وشرب وباه». أنتهى.

وثبت من حديث ابن عمر رفي أن النبي الله حلق رأسه في حجة الوداع (٣).

وروى الشافعي في «مسنده»(٤): عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن

ابن عيينة وأبو عوانة: خرجه مسلم (١٩٦٠).

أبو خيثمة: خرجه مسلم (١٩٦٠) وأبو عوانة (٧٨٣٥).

شعبة وزهير وشريك: خرجه البغوي كما في مسند ابن الجعد (٨٤٣).

أبو عوانة وشريك ويزيد بن عطاء: خرجه الطبراني (٢/١٤٧).

<sup>(</sup>١) (الطبقات) (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) (الطبقات) (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧٢٦، ٤٤١٠).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك على أن النبي على لما رمى جمرة العقبة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناوله النبي على أبا طلحة، ثم ناول الحالق شقه الأيسر فحلقه، ثم أمر أبا طلحة أن يقسمه بين الناس.

وخرجه مسلم في «صحيحه»(١) والترمذي في «جامعه»(٢) لسفيان.

وهو في «الصحيحين» (٣) عن ابن سيرين، عن أنس رهيه أن رسول الله على الله كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.

أخبرنا الشيخ المسند الصالح أبو هريرة عبد الرحمن بن الذهبي قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرنا [يحيل]<sup>(3)</sup> بن سعد سماعًا والقاضي أبو الفضل سليمان بن حمزة إجازة قالا: أنبأنا الحسن بن يحيل بن الصبّاح المخزومي زاد القاضي فقال: وأنبأنا أبو عبد الله محمد بن عماد الحراني، قالا: أخبرنا عبد الله بن رفاعة السعدي سماعًا، أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين القاضي، أخبرنا أبو محمد بن عمر البزار – يعني عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد – أخبرنا أبو الحسن ابن متوكل، حدثنا سليمان [بن حرب، حدثنا سليمان]<sup>(٥)</sup> بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك حرب، حدثنا سليمان]<sup>(٥)</sup> بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل.

<sup>(</sup>۱) (صحيح مسلم) (۱۳۰۵).

<sup>(</sup>٢) ﴿جامع الترمذي؛ (٩١٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧١)، ومسلم (١٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>a) سقط من (c).

تابعه محمد بن سعد في «الطبقات»(۱) فحدث به عن سليمان بن حرب.

وفي رواية عن حفص بن غياث، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك على أن رسول الله على أتى مِنّى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمِنّى ونحر، ثم قال للحلاق: هكذا(٢) وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس.

خرجه مسلم في «صحيحه»<sup>(٣)</sup> وأحمد بن حنبل في «مسنده»<sup>(٤)</sup> وأبو داود في «سننه»<sup>(٥)</sup>.

وحدث به مسلم مرة أخرى في «صحيحه» (٢) فقال عقب الحديث: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب، قالوا: حدثنا حفص بن غياث، عن هشام بهذا الإسناد.

أما أبو بكر فقال في روايته: قال للحلاق: «ها» أشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه. قال: ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر، فحلقه فأعطاه أم سليم.

وفي رواية أبي كريب: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع مثل ذلك، ثم قال: «ها هنا أبو طلحة؟» فدفعه إلى أبي طلحة، هكذا ذكر مسلم كلله لفظ الشيخين.

<sup>(</sup>١) ﴿الطبقات الكبرىٰ (١/ ١٨١)

<sup>(</sup>٢) في (د): (خذ).

<sup>(</sup>٣) اصحيح مسلم؛ (٢٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» (٣/ ١٣٣، ١٣٧).

<sup>(</sup>ه) «سنن أبي داود» (۱۹۸۱).

<sup>(</sup>٦) الصحيح مسلم؛ (٤/ ١٨١٤).

والذي وجدته في كتاب المناسك من «مصنف أبي بكر بن أبي شيبة» (١) في أبواب الحلق والتقصير، قال: بابّ:

حدثنا حفص، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس ظليه أنه رأى النبي عليه قال للحلاق هكذا وأشار بيده إلى الجانب الأيمن.

وأما رواية أبي كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمداني فقال أبو داود في «سننه» (۲): حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك رهي أن رسول الله رمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمِنَى، فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه، الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه فقال: «ها هنا أبو طلحة؟» فدفعه إلى أبي طلحة راه الله المناه المن

ويروىٰ أن خالد بن الوليد رَبِي كُلُم النبي ﷺ في شعر ناصيته فدفعه إليه (٢٠).

وخرج أحمد بن حنبل في «مسنده» (٤) من حديث أنس بن مالك على الله قال: لما أراد رسول الله على أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده، فأخذ بشعره فجاء به إلى أم سليم، قال: فكانت أم سليم تدوفه (٥) في طيبها.

<sup>(</sup>۱) المصنف ابن أبي شيبة ١ (٣١٨/٣).

<sup>(</sup>۲) السنن أبي داود؛ (۱۹۸۱).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(3) «</sup>المسند» (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) وقع في (د، ظ): (تدقه)، والمثبت من «المسند»، وراجع «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ١٤٠).

وقال محمد بن أبان المستملي: حدثنا بشر بن السري<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه شهد النبي علم في المنحر هو ورجل من الأنصار، فقسم ضحايا بين أصحابه، فلم يصبه شيء هو وصاحبه، فحلق رسول الله على رأسه في ثوبه وأعطاه إياه، فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال: فإنه لمخضوب عندنا بالحناء والكتم. يعني: الشعر. إسناد جيد، لكن فيه إرسال.

SE CONCERNATION OF THE PARTY OF

<sup>(</sup>۱) تابعه موسى بن إسماعيل وعبد الصمد بن عبد الوارث والطيالسي، خرجه الضياء المقدسي في «المختارة» (۹/ ٣٨٤–٣٨٥).

وخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ١٢)، والطبراني في «الأوسط» (٨٦٢) من طريق أبي سلمة وهو موسى بن إسماعيل عن أبان به.

# [ مَنْ حلق رأس رسول الله ﷺ ]

والحلاق الذي حلق شعر رأس رسول الله على في حجة الوداع هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب العدوي المعلى المعلى

قال البخاري<sup>(۱)</sup>: وزعموا أن الذي حلق النبي ﷺ معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف ﷺ.

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتابه «الآحاد والمثاني» (۲): حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن عقبة، عن معمر قال: كنت أرحل لرسول الله على فبينا هو يسير ذات ليلة وأنا معه فقال: «يا مَعْمَرُ إني أجد في أنساعي الليلة أضطرابًا (۳)». قلت: والذي بعثك لقد شددتها كما كنت أشدها، ولكن بعض من [حسدني على منزلتي منك هو صنع ذلك؛ لتستبدل بي غيري. قال: «ما كنت لأفعل». قال: وكنت أرحل له، فلما] فضي رسول الله على حجه، وكان يوم النحر جلس للحلق، فدعاني فأعطاني الموسى، ثم رفع رأسه فنظر في وجهي فقال: «يا مَعْمَرُ أمكنك رسول الله على من شحمة فنظر في وجهي فقال: «يا مَعْمَرُ أمكنك رسول الله على من شحمة

<sup>(</sup>۱) راجع افتح الباري؛ (۳/ ۵٦۲).

<sup>(</sup>۲) «الآحاد والمثاني» (۲/۷) (رقم ۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (اضطربا).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ).

أذنيه، وفي يدك الموسى». فقلت: أما والله إن ذلك لمن مَنِّ الله ﷺ وفضله على. قال: فحلقته.

حدثنا (۱) أبو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن عقبة مولى معمر يحدث. فذكر مثله.

قلت: وخرجه أحمد بن حنبل<sup>(۲)</sup>، وفيه: لما قال رسول الله ﷺ: «أمكنك رسول الله ﷺ من شحمة أذنه، وفي يدك الموسى» فقال معمر: أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله عليّ ومَنّه، قال: «أجل..» الحديث.

MY MY MY

 <sup>(</sup>۱) «الآحاد والمثانى» (۸/۲) (رقم ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) «مسند أحمد» (٦/ ٤٠٠).

#### [ الطيب عند الإحلال ]

وقبل إفاضته ﷺ بعدما رميٰ جمرة العقبة طيبته عائشة ﴿ اللهُ الل

وروينا من حديث محمد بن هشام بن أبي خيرة السدوسي، حدثنا الفضل بن العلاء (١)، حدثنا طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن عائشة عليها قالت: طيبت رسول الله عليه يوم الأضحى بعدما رمى جمرة العقبة.

وقد تقدم قبل، وخرجه النسائي<sup>(٤)</sup>، ولفظه: قالت: طيبتُ رسول الله على الله الله الله الله يعدم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت.

وقال الشافعي في «مسنده» (٥): أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب والله الله قال: إذا رميتم الجمرة فقد حلّ لكم كل شيء إلا النساء والطيب.

قال سالم: وقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله ﷺ لحله وإحرامه. قال سالم: وسنة رسول الله ﷺ أحق أن تتبع (٦).

<sup>(</sup>١) صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٧٥٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١١٩١).

<sup>(</sup>٤) «المجتبئ» (٥/ ١٣٧، ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) المسند الشافعي؛ (ص١٢٠).

<sup>(</sup>٦) راجع (تعظيم قدر السنة) ﷺ تأليفي، نشر مكتبة صنعاء الأثرية باليمن.

سالم لم يسمع من جده شيئًا.

وقال إبراهيم بن راشد: حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن عمرو<sup>(۱)</sup> بن دينار، عن سالم، عن ابن عمر، عن عائشة الله قالت: كنت أطيب النبي (۲) على بعدما يرمي الجمرة قبل أن يفيض بالبيت.

قال الطبراني (٣): لم يقل أحد ممن روى هذا الحديث عن سالم، عن ابن عمر إلا أبو حذيفة (٤)، تفرد به إبراهيم بن راشد عنه.

وذكر الخطيب البغدادي في كتابه «المزيد» وقال: هذا هو الصحيح، وقد رواه قبيصة بن عقبة ومحمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، فلم يذكروا ابن عمر، وهو الصواب.

وخرج الإمام أحمد في «مسنده» (٥) من حديث ابن عباس الله قال رسول الله على: «إذا رميتُم الجمرة فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء» فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس الله النا فقد رأيتُ رسول الله على يضمخ رأسه بالمسك، أفطيبٌ ذلك أم لا؟!

<sup>(</sup>١) في (ظ): (عمر).

<sup>(</sup>٢) في (د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) تقدم أنَّ رواية أبى حذيفة عن سفيان الثوري ضعيفة.

<sup>(</sup>a) «مسند أحمد» (١/ ٢٣٤).

## [ آخر حدیث جابر ﷺ ]

قال جابر ﷺ فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: «انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم» فناولوه دلوًا فشرب منه.

هذا آخر حديث جابر رضي الطويل في حجة الإسلام الذي خرجه مسلم في «صحيحه» ومن طريقه سقناه.

وخرجه الإمام أحمد والدارمي في مسنديهما وأبو داود وابن ماجه مطولًا بنحوه.

وخرجه النسائي مفرقًا في قريب من ثلاثين موضعًا من «سننه» من حديث حاتم وغيره.

وبعضه عند أبي داود والنسائي عن يحيلي بن سعيد، عن جعفر.

وخرجه أبو داود أيضًا فقال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة، وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان، وربما زاد بعضهم على بعض بالكلمة، وبعض قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل.. فذكره.

وخرجه ابن ماجه، عن هشام بن عمار به.

وحدث به بطوله أبو حاتم محمد بن حبان في «صحيحه» عن ابن سلم وهو عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا هشام بن عمار.

وعن الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد..

فذكره بطوله<sup>(۱)</sup>.

وخرجه الحافظ أبو موسى المديني في كتابه «طوال الأحاديث والأخبار» من طريق وهيب بن خالد ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سليم، عن جعفر بن محمد، ومن رواية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهويه، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، أدرج تلك الطرق على هاذِه الرواية وجعل اللفظ لها وقال: لأنها أتم سياقة، وذكر الحديث بطوله، ثم قال: هاذا الحديث مخرج في الصحاح كلها ما خلا كتاب البخاري، ولم يسق هاذا السياق إلا حاتم وحفص بن غياث.

قلت: قد ساقه الخطيب بهذا السياق مطولًا من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن جعفر، في كتابه (٢) «الفصل للوصل» (٣) فيما وجدته بخطه، كما أشرت إليه قبل.

MUMIN

<sup>(</sup>١) راجع تخريجه مطولاً في رسالة الشيخ الألباني كتلله في ذلك.

<sup>(</sup>٢) في (د): (كتاب).

<sup>(</sup>٣) «الفصل للوصل المدرج في النقل» (رقم ٧٣).

#### [ طواف الإفاضة ]

وقوله: فأفاض إلى البيت، فصلىٰ بمكة الظهر. فيه محذوف تقديره: فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة، ثم صلى الظهر، فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه.

وقال أبو داود في «المراسيل» (۱): حدثنا قتيبة بن سعيد [حدثنا] (۲) بكر -يعني ابن مضر- عن عمارة بن غزية، عن ابن شهاب أن رسول الله على حين رمى جمرة القصوى رجع إلى المنحر فنحر ثم حلق، ثم أفاض من فوره ذلك.

وإفاضة النبي ﷺ المذكورة في حديث جابر هاذا هي رجوعه من مِنَى إلى مكة، فطاف بالبيت طواف الإفاضة، ويقال له طواف الزيارة والفرض والركن، ويسمى الصَّدَر عند بعضهم.

وطاف النبي ﷺ طواف الإفاضة راكبًا، ولم يسع معه، لأنه ﷺ سعىٰ بعد طواف القدوم ولم يرمل.

قال أبو داود في «سننه» (٣): حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس الله النبي الله لله له يرمل في السبع الذي أفاض فيه (٤).

<sup>(</sup>١) «المراسيل» (١٦٠).

<sup>(</sup>٢) سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) اسنن أبي داود؛ (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٤) خرجه النسائي في «الكبرئ» (٤١٧٠) وابن ماجه (٣٠٦٠).

قال البيهقي (١): والذي روي عنه ﷺ أنه طاف بين الصفا والمروة راكبًا، فإنما أراد -والله أعلم- في سعيه بعد طواف القدوم، فأما بعد طواف الإفاضة فلم يُحفظ عنه ﷺ أنه طاف بينهما.

وقال: ثم لما طاف طواف الإفاضة طاف بالبيت راكبًا، والله أعلم، أنتهى.

وخرج مسلم (٢) من حديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رهج قال: طاف رسول الله ﷺ بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه، لأن يراه الناس، وليشرف، وليسألوه، فإن الناس غَشوه.

ومن حديث شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة على عائشة على قالت: طاف النبي على في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره، يستلم الركن كراهية أن يُضرب عنه الناس (٣).

وخرجه النسائي لشعيب.

وثبت من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة على أنها قالت: خرجنا مع رسول الله على عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة... الحديث بطوله، وفيه: قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر -بعد أن رجعوا من مِنّى - لحجتهم، وأما الذين أهلوا بالحج، وأجمعوا ألحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا.

<sup>(</sup>۱) في «السنن الكبرى» (١٠١/٥).

<sup>(</sup>Y) اصحيح مسلم» (۱۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) اصحيح مسلم (١٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) وقع في (د): الأجمعواً.

رواه جماعة عن مالك منهم: الشافعي ويحيى بن عبد الله بن بكير فحفظاه عن مالك بهاذا اللفظ<sup>(۱)</sup>.

والطواف في قول عائشة: طوافًا واحدًا. المراد به السعي بين الصفا والمروة (٢)، جاء مصرحًا به في رواية عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله على قال: لم يطف النبي ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا طوافه الأول.

وخرجه مسلم<sup>(۱)</sup> من حدیث محمد بن بکر ویحییٰ بن سعید<sup>(۱)</sup>، عن ابن جریج بنحوه.

SECOND SECOND

<sup>(</sup>۱) ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٠٥ – ١٠٩) فقال: ورواه الشافعي وابن بكير عن مالك كذلك، وزادا: وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا واحدًا. أما حديث الشافعي ففي رواية المزني عنه، وأما حديث ابن بكير فأخبرناه...

<sup>(</sup>٢) وقال البيهقي (١٠٦/٥): وإنما أرادت عائشة رضي الله عنها بقولها فيهم أنهم إنما طافوا طوافًا واحدًا: السعى بين الصفا والمروة.

<sup>(</sup>٣) اصحيح مسلم ١٢١٥).

<sup>(</sup>٤) هو القطان.

#### [ وقت طواف الإفاضة ]

وكان طواف النبي ﷺ للإفاضة (١) يوم النحر نهارًا على الصحيح المحفوظ.

وأما ما خرجه الطبراني في «معجمه الكبير»(٢) فقال: حدثنا عبيد العُجلى، حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني الواسطي. ح.

وقال أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (٣): حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي، حدثنا محمد بن الحسن المزني، حدثنا المغيرة بن الأشعث -أمير كان علينا بواسط- عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس في قال: طاف رسول الله على طواف الصدر ليلا أو بليل، والسياق للطبراني والشك من المغيرة، بينه يحيى بن صاعد في روايته عن الحساني قال عقيب الحديث: قال محمد بن الحسن: وكان المغيرة إذا حدث شك في قوله: ليلا أو بليل وهو راجل. أنتهى.

ففي إسناده لين، ومحمد بن الحسن الواسطي المزني أبو الحسن صاحب غرائب، سئل أحمد بن حنبل<sup>(3)</sup> فقال: ليس به بأس، شيخ ضخم، وكان عبد الله بن حازم ضربه<sup>(٥)</sup>، كتبت عنه عن إسماعيل يعني ابن أبى خالد غرائب<sup>(٦)</sup>.

في (ظ): (الإفاضة).
 (۲) «المعجم الكبير» (۱۱/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) «معجم أبي يعلى» (٤٠).

<sup>(</sup>٤) كذا، وصوابه: (سئل عنه أحمد بن حنبل).

<sup>(</sup>٥) في «العلل ومعرفة الرجال» (٥٣٣٠): (وقد ضربه وقد حدثتكم عنه).

<sup>(</sup>٦) في المصدر السابق (٥٣٣٠): (أحاديث غرائب).

ذكر نحوه البخاري في «تاريخه الكبير»(١) عن أحمد، وقال: قال ابن عون: مات محمد بن حسن المزني أبو الحسن سنة سبع وثمانين. آنتهلى. وروى سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن عائشة وابن عباس النبي النبي أخر طواف يوم النحر إلى الليل.

خرجه أبو داود (۲) والترمذي (۳) والنسائي (۱) وابن ماجه (۵) من حديث سفيان، وحسّنه الترمذي. وفي سماع أبي الزبير، عن عائشة نظر، فيما قاله البيهقي (۲).

وهاذا قد قاله البخاري فيما سأله عنه أبو عيسى الترمذي فقال في «العلل» (٧) قلت له: سمع أبو الزبير من ابن عباس وعائشة؟ فقال: أما من ابن عباس فنعم، وفي سماعه من عائشة نظر.

وقال أبو محمد بن حزم في مصنفه في «صفة حجة الوداع» (ما: وهذا حديث معلول، لأن أبا الزبير مدلس، وليس في هذا الحديث ذكر سماع أبي الزبير إياه عن عائشة وابن عباس، فسقط الأشتغال به. آنتهلي.

وقد جاء ما يقوي رواية أبي الزبير، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا يزيد بن سنان (٩) البصري بمصر، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا

<sup>(</sup>١) (التاريخ الكبير) (٦٧/٦).

<sup>(</sup>۲) السنن أبي داود، (۲۰۰۰).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٩٢٠).

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي الكبرئ» (٤١٦٩).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (٣٠٥٩).

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرئ» للبيهقي (٥/ ١٤٤).

<sup>(</sup>Y) «علل الترمذي/ ترتيب القاضي» (٢٣٠)

<sup>(</sup>٨) الحجة الوداع) (ص ٢٤٩) ط صنعاء الأثرية.

<sup>(</sup>٩) وقع في (د، ظ): يزيد بن أبي سنان، وهو خطأ، وصوابه كما أثبته، فهو يزيد بن

سفيان، حدثني محمد بن طارق، عن طاوس وأبي الزبير، عن ابن عباس وعائشة في أن رسول الله على أخر طواف الزيارة إلى الليل<sup>(١)</sup>. تفرد به يحيل، عن سفيان، قاله أبو نعيم الأصبهاني<sup>(٢)</sup>.

وحدث به ابن ماجه عن بكر بن خلف عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن [محمد] (٣) بن طارق، عن طاوس أن النبي ﷺ أخر طواف الزيارة إلى الليل.. ذكره مرسلًا (٤).

وجمع بين رواية جابر المصرحة بأن النبي على [طاف] (٥) طواف الإفاضة قبل صلاة الظهر، وبين رواية ابن عباس وعائشة أن النبي المخاف أخر الطواف يوم النحر إلى الليل: أنه طاف الأول للإفاضة نهارًا، ثم عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة، والله أعلم.

وقال أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي: ذكر ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أن النبي على أمر أصحابه [أن] يفيضوا نهارًا وأفاض في نسائه ليلا، فطاف بالبيت على راحلته، ثم جاء زمزم، فقال: «ناولوني»، فنُوول دلوًا فشرب منها ثم مضمض فمج في الدلو، ثم أمر بماء في الدلو، فأفرغ في البئر، ثم قال: «لولا أن تغلبوا لنزعت معكم..» ثم أتى السقاية.. الحديث بطوله.

سنان بن يزيد البصري، توفي بمصر سنة (٢٦٤ هـ)، وهو ثقة.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه قبل قلیل، وقد خرجه کذلك أبو نعیم في «الحلیة» (۹ $^{7}$ / $^{9}$ ) والمزي في «التهذیب» ( $^{7}$ / $^{7}$ ) وابن حجر في «التغلیق» ( $^{7}$ / $^{9}$ ): کلهم من طریق بن أبي حاتم عن یزید بن سنان به.

<sup>(</sup>Y) «حلية الأولياء» (٧/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

وحدث به ابن سعد في «الطبقات» (۱) عن عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، أخبرني هشام بن حجير وغيره، عن طاوس.. فذكره.

وجاء عن عائشة والله على الله على الله على من آخر يومه يوم النحر حين صلى الظهر، ثم رجع إلى مِنّى، فمكث بها ليالي التشريق... الحديث، إسناده ضعيف.

رواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة عن الله عن عائشة عائشة عن عائش

وهو في «سنن أبي داود»<sup>(٤)</sup> وصحيحي<sup>(۵)</sup> ابن حبان<sup>(۲)</sup> والحاكم<sup>(۷)</sup> وقد قدمناه بطوله.

وقول جابر ﴿ اللَّهِ اللهُ عَلَيْهُ فَي حَدَيْثُهُ : فَصَلَّىٰ بَمَكُمُ الظُّهُرِ.

صح ما يخالفه، فأخبرنا (^) الإمام أبو عبد الله محمد (٩) بن عثمان الحنبلي بقراءتي عليه، أخبرنا عبد الكريم بن عبد الكريم بن الصفي، أخبرنا أبو حفص عمر بن عبد المنعم: ح.

وقرأت على المعمرة الكبيرة زينب بنت محمد بن عثمان السريجية، أخبرنا عمر بن عبد المنعم المذكور، وأبو الحسن علي بن البخاري إذنًا

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» (۳/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) في (د): (أخرجه).

<sup>(</sup>٣) المسند أحمد» (٦/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) ﴿سنن أبي داودٍ (١٩٧٣).

<sup>(</sup>٥) في (د): (صحيح).

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن حبان» (۳۸۶۸).

<sup>(</sup>V) «المستدرك» (۱/ ۲۰۱۱).

<sup>(</sup>A) في (د): (فأخبر).

<sup>(</sup>٩) في (د): (بن محمد).

مطلقًا، قالا: أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد قراءة عليه، قال الأول: وأنا شاهد، والثاني: وأنا أسمع، قال: أخبرنا أبو الحسن علي ابن المسلم، أخبرنا الحسين بن طلاب، أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد الغساني، حدثنا أحمد بن عمرو الحافظ إملاءً من حفظه، حدثنا محمد بن حماد الظهراني<sup>(۱)</sup>، حدثنا عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، (عن نافع، عن ابن عمر)<sup>(۲)</sup>: أن النبي على زار البيت يوم النحر وصلى الظهر بمِنَى.

تابعه أحمد بن حنبل (٣) وغيره عن عبد الرزاق.

وقال أبو عبد الله محمد بن يحيى الذهلي (٤): حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر الله أن رسول الله عن أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمِنّى، قال نافع: وكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع، فيصلي الظهر بمِنّى، ويَذْكُرُ أن النبى على فعله.

حدَّث به مسلم في «صحيحه» (٥) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق مثله.

ومن طريق الذهليِّ خرَّجه البيهقيُّ في «معارف السنن»<sup>(٦)</sup> وقال: ونحن لا نعلم في الأسانيد أصح من هذا. أنتهلى.

<sup>(</sup>١) محمد بن حماد الظهراني صاحب عبد الرزاق، وثقه الدارقطني وغيره.

<sup>(</sup>٢) مكرر في (ظ).

<sup>(</sup>٣) المسند أحمد» (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) خرجه من طريقه ابن الجارود في «المنتقى» (٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١٣٠٨).

<sup>(</sup>٦) «معرفة السنن والآثار» (١٠١٧١).

وهكذا حدث به عبد الرزاق في كتابه «المناسك» من «جامعه».

وقال البخاري في «صحيحه»(١): وقال لنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رفي أنه طاف طوافًا واحدًا، ثم يقيل، ثم يأتي مِنّى. يعني: يوم النحر. هذ موقوف.

ثم قال البخاري: ورفعه عبد الرزاق عن عبيد الله.

فهلّه إشارة من البخاري -والله أعلم - إلى أن ابن عمر المحمولة المتداء بالنبي على حين رآه ابن عمر فعله. فرواية الثوري لفعل ابن عمر، ورواية عبد الرزاق لفعل النبي على كما هو مصرح به في رواية الذهلي واصحيح مسلم والجامع لعبد الرزاق، فتعارض حديث ابن عمر هأذا وحديث جابر المتقدم. وحديث عائشة لا يعارض إسناد حديث جابر الصحيح، فبقي التعارض بين حديث جابر وحديث ابن عمر وهما صحيحان، لكن قد يترجح خبر جابر بضميمة ظاهر رواية عائشة التي تقدمت قالت: أفاض رسول الله على من آخر يوم النحر حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، الحديث؛ لأن من وجوه الترجيحات كثرة العدد في أحد الجانبين حتى يرجحوا أحد (٢) الخبرين بضميمة مرسل أو منقطع إليه.

وإلىٰ ترجيح (٣) رواية جابر ذهب أبو محمد بن حزم في كتابه «صفة حجة الوداع»(٤) بعد أن قال عن هذا الفصل المختلف فيه: حاشا فصلًا

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۱۷۳۲).

<sup>(</sup>٢) وقع في (د): (إحديٰ).

<sup>(</sup>٣) وقع في (د): «الترجع»، وأصلحه الناسخ في الهامش.

<sup>(</sup>٤) «حجة الوداع» (ص٢٣) ط صنعاء الأثرية.

لم يَلُحْ لنا وجه الحقيقة في أي النقلين منهما.

وقال أيضًا (١): ولا شك أن أحد الخبرين وَهُمٌ والثاني صحيح، ولا ندري أيهما هو؟

ثم قال (٢): إلا أن الأغلب عندنا أنه على الظهر في ذلك اليوم بمكة لوجوه: أحدها، أتفاق عائشة وجابر على ذلك، وأيضًا فإن حجة الوداع كانت في آزار، وهو وقت تساوي الليل والنهار، وقد دفع على من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى مِنّى، وخطب بها الناس، ونحر بدنًا عظيمة، وتردد بها على الخلق، ورمى الجمرة، وتطيب، ثم أفاض إلى مكة فطاف بالبيت سبعًا، وشرب من زمزم، ومن نبيذ السقاية، وهالي أعمال يبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يمكن الرجوع من مكة إلى مِنّى قبل الظهر ويدرك بها صلاة الظهر في أيام آزار، والله أعلم.

وقد جمع بين الحديثين بأن النبي على طاف طواف الإفاضة قبل الزوال، ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى مِنّى، فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك، فيكون متنفلًا بالظهر الثانية التي بمِنّى، والله أعلم.

وقد حدث ابن سعد في «الطبقات» (٣) عن عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج قال: أخبرنا ابن شهاب أن النبي ﷺ أفاض يوم النحر، فغدا غدوًا قبل أن تزول الشمس، ثم رجع فصلى الصلوات بمِنّى (٤).

<sup>(</sup>١) «حجة الوداع» (ص٣٩) ط صنعاء الأثرية.

<sup>(</sup>٢) «حجة الوداع» (ص٢٤٩-٢٥٠) ط صنعاء الأثرية.

٣) «الطبقات الكبرى (٢/ ١٨١-١٨٢).

<sup>(</sup>٤) هاذا مرسل.

#### [ مطلب: شرب ماء زمزم ]

وأما قول جابر ﷺ: «فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم». فروى أبو الوليد الأزرقي في كتابه «أخبار مكة» (١) [قال: أخبرنا جدي] (٢)، أخبرنا (٣) مسلم (٤) بن خالد الزنجي (٥). ح.

وقال أبو سعيد المفضل بن محمد الجَندي في كتابه «أخبار مكة»: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مسلم، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عباس، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب في حديث حدث عن النبي على قال: ثم أفاض رسول الله على فدعا بِسَجْلِ من ماء زمزم، فتوضأ، ثم قال: «انزعوا على سقايتكم يا بني عبد المطلب، فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت معكم». هذا لفظ الأزرقي.

وهو في زيادات عبد الله ابن الإمام أحمد في «مسند أبيه» (٢) ولفظه: عن علي بن أبي طالب ظليه قال: أفاض رسول الله ﷺ، فدعا بسجل من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ.

وصحَّ عن ابن عباس على أن رسول الله على جاء إلى السقاية

<sup>(</sup>١) ﴿أَخِبَارُ مَكَةُ ﴾ (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (حدثنا).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (ابن مسلم).

<sup>(</sup>٥) مسلم الزنجي ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٦) المسند أحمد (١/ ٢٧).

فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، أذهب إلى أمك فأتِ رسول الله ﷺ بشراب من عندها، فقال: «اسقني» فقال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال: «اسقني» فشرب، ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيها، فقال «اعملوا، فإنكم على عمل صالح» ثم قال: «لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هانيه» يعني على عاتقه، وأشار إلى عاتقه.

خرجه البخاري في اصحيحه ١١٠).

وفي رواية: ثم ناولوه الدلو، فشرب.

وقال الشافعي: أخبرنا سفيان، أخبرنا عاصم الأحول، عن الشعبي، عن ابن عباس على قال: رأيت رسول الله على أمر بدلو من زمزم فنزع له فشرب وهو قائم.

تابعه الحميدي (٢) وأبو نعيم وغيرهما عن سفيان بنحوه.

وخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» (٣) من حديث قطن بن نسير الذراع، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا ليث، عن عطاء وطاوس ومجاهد، عن جابر وابن عباس في قالا: قدمنا مع النبي في ولا نريد إلا الحج فأهللنا بالحج، وطاف رسول الله في على راحلته يستلم الركن بمحجن كان معه، ثم عدل إلى السقاية فقال: «اسقوني منها»، قال العباس: يا رسول الله، ألا نسقيك من شراب لم تمسه الأيدي؟ قال: «لا، اسقوني منها»، ثم شرب وعدل إلى زمزم، فقال: «انزعوا لي منها دلوًا، فأخذ حسوة فمضمض، ثم مجه في

<sup>(</sup>۱) اصحيح البخاري، (١٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) «مسند الحميدي» (٤٨١).

<sup>(</sup>٣) (المعجم الكبير» (١١/ ٣٩).

الدلو، ثم قال: «أعيدوه فيها»، فقال: «يا بني هاشم إنكم على عملٍ صالح، لولا أن تغلبوا عليه أو يتخذ سنة لأخذتُ معكم..» وذكر الحديث.

وقال الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده»(۱): حدثنا أبو أحمد، حدثنا مسعر، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه أن النبي على أتي بدلو من ماء زمزم فتمضمض، فمج فيه أطيب من المسك، أو قال: مسك، واستنثر خارجًا من الدلو.

أبو أحمد هو محمد بن عبد الله الزبيري.

وحدث به أحمد أيضًا (٢) عن أبي نعيم، حدثنا مسعر، عن عبد الجبار بن وائل قال: حدثني أهلي، عن أبي قال: أتي النبي على بدلو من ماء زمزم، فشرب منه، ثم مج في الدلو، ثم صب في البئر أو شرب من الدلو، ثم مج في البئر، ففاح منها مثل ريح المسك.

وقال ابن سعد في «الطبقات» (٣): أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، عن عطاء أن النبي على لما أفاض نزع لنفسه بالدلو لم ينزع معه أحد، فشرب، ثم أفرغ ما بقي في الدلو في البئر، وقال: «لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لم ينزع منها أحد غيري» قال: فنزع هو نفسه الدلو التي شرب منها لم يعنه على نزعها أحد (٤).

وقال الإمام الشافعي في «مسنده»(٥): أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه أن النبي ﷺ أفاض فأتى السقاية فقال للعباس:

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۲۱۸/٤).

<sup>(</sup>٢) «مسئد أحمد» (٤/ ٣١٥).

<sup>(</sup>۳) «الطبقات الكبرئ» (۲/ ۱۸۳).

<sup>(</sup>٤) هاڏا مرسل.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه عنده.

«اسقني»، فقال له: إن هذا شراب قد أثقل وخاضته الأيدي ووقع فيه الذباب، وعندنا في البيت شراب هو أصفىٰ منه، فقال: «منه فاسقني» فشرب منه على قال ابن طاوس: فكان أبي يقول: فشُرْبُ النبيذ من تمام الحج. هذا مرسل.

وقد تقدم أول الحديث من رواية أبي قرة اليماني، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، ومن رواية عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، عن هشام بن حجير أنه سمع طاوسًا يزعم أن النبي على أتى زمزم فقال: «ناولني»، فنوول دلوًا فشرب منها، وذكر بقيته نحو ما تقدم.

والنبيذ: تمر وزبيب أو نحو<sup>(١)</sup> ذلك، ينبذ في الإناء فينقع.

قال الشافعي: وسقي النبيذ في الجاهلية وعلىٰ عهد رسول الله على وبعد إلى اليوم، غير أنا لا نشك فيما أتى إلينا من الأخبار أنهم إنما سقوه حلوًا أو مجاوزًا للحلاوة قبل أن يسكر، فإذا بقي مسكرًا فلا يحل شربه، فإذا كان غير مسكر فشربه أحبُّ إلىّ.

رواه البيهقي في «المعارف»(٢) عن الشافعي.

وخرج أيضًا في «المعارف» (٣) من طريق أبي داود (٤)، من حديث حميد، عن بكر بن عبد الله قال: قال رجل لابن عباس أهل هاذا البيت يسقون النبيذ، وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق أبُخل بهم أم حاجة؟ فقال ابن عباس: ما بنا من بخل وما بنا

<sup>(</sup>١) في (ظ): (نحوه).

<sup>(</sup>٢) «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٣٣١ رقم ٢٠٤٤)، ووقع عنده: (فإذا سقى مسكرًا).

<sup>(</sup>٣) «معرفة السنن والآثار» (٧/ ١٠٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (۲۰۲۱).

من حاجة، ولكن دخل رسول الله على راحلته وخلفه أسامة بن زيد فشرب، ثم فأتي بنبيذ، فشرب منه ودفع فضله إلى أسامة بن زيد فشرب، ثم قال رسول الله على: «أحسنتم وأجملتم، كذلك فافعلوا» فنحن لا نريد أن نغير ما قال رسول الله.

وخرجه مسلم في «صحيحه» (۱) من حديث يزيد بن زريع، عن حميد الطويل.

وخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» (٢) من حديث سريج بن النعمان، حدثنا هذيل بن بلال (٣)، سمعت القاسم بن أبي بزة وعبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس والله أن أعرابيًا أتاه فاستسقاه فسقي نبيذًا فقال: ما شأن إخوانكم يسقون العسل واللبن.. الحديث بنحوه.

وقال الإمام أحمد في «مسنده» (٤): حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وداود بن علي بن عبد الله بن عباس يزيد أحدهما على صاحبه: أن رجلًا نادى ابن عباس والناس حوله، فقال: أسنة تبتغون بهذا النبيذ، أم هو أهون عليكم من اللبن والعسل؟ فقال ابن عباس الله: جاء النبي عباس المنا فقال: إن هذا النبيذ شراب قد مُغث ومُرث أفلا نسقيك لبنا أو عسلًا؟ فقال: «اسقونا مما تسقوا منه الناس»، فأتي النبي على ومعه أصحابه من المهاجرين بسقائين فيهما النبيذ، فلما شرب النبي على

<sup>(</sup>۱) اصحيح مسلم، (١٣١٦).

<sup>(</sup>۲) «المعجم الكبير» (۱۳۷/۱۱).

<sup>(</sup>٣) هذيل بن بلال ضعيف، كما في «الجرح والتعديل» (٩/١١٣).

<sup>(</sup>٤) «مسئد أحمد» (١/ ٣٢٠).

عجل قبل أن يروى فرفع رأسه، فقال: «أحسنتم، هكذا فاصنعوا»، قال ابن عباس رضا رسول الله على ذلك أحب إلى من أن تسيل شعابها لبنًا وعسلًا.

تابعه محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج (١).

<sup>(1) &</sup>quot;amil أحمل" (1/ ٢٣٦).

## [ كساء النبي رُسُلِيْ الكعبة ]

وأظن - والله أعلم - أن النبي على كسا البيت بعد طواف الإفاضة: حدث ابن سعد في كتابه «الطبقات الكبرى» (١) عن الواقدي (٢) بإسناد له عن العباس بن عبد المطلب في [قال] (٣): كسا رسول الله على في حجته البيت الحبرات.

إلىٰ هنا آنتهیٰ ما ذكرناه (٤) من الأحادیث الشاهدة لحدیث جابر ﷺ في حجة الوداع، والأحادیث التي في معنیٰ ذلك.

وقد جرى في حجة الوداع قصص لها شأن غير مقيدة بمكان ولا زمان.

منها: ما روينا من حديث أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي، حدثنا محمد بن يونس القرشي<sup>(٥)</sup>، حدثنا شاصونة بن عبيد أبو محمد اليمامي سنة عشر ومائتين بالجردة وقد أنصرفنا من عدن، حدثني مُعَرِّضُ بن عبد الله بن مُعَرِّض بن معيقيب اليمامي، عن أبيه، عن جده مُعَرِّضِ بن معيقيب الوداع فدخلت عن جده مُعَرِّضِ بن معيقيب عليه قال: حججت حجة الوداع فدخلت دارًا بمكة، فرأيت رسول الله عليه كأن وجهه دارة القمر، فسمعت

<sup>(</sup>١) ﴿الطبقات الكبرىٰ ١٤٨/١).

<sup>(</sup>٢) الواقدي تالف، متروك الحديث.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) في (د): (ذكرنا).

<sup>(</sup>٥) محمد بن يونس بن موسى، القرشي الكديمي، أبو العباس السامي، ضعيف متهم بالوضع.

عجبًا (۱) ، جاءه رجل من أهل اليمامة بصبي يوم ولد قد لفه في خرقة ، فقال: «يا غلام، من أنا؟» فقال: أنت رسول الله على قال: «صَدَقْتَ، بارك الله فيك»، قال: ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شبّ، قال: قال أبي: كنا نسميه مبارك اليمامة (۲).

تابعه أحمد بن عبيد الصفار وغيره عن الكديمي.

وقال أبو الحسن أحمد بن محمد بن منصور العتيقي (٣): سمعت أبا عبد الله يعني عثمان بن جعفر العجلي مستملي ابن شاهين يقول: سمعت بعض شيوخنا يقول: [لما] (١٤) أملى الكديمي هذا الحديث -يعني حديث شاصونة - استعظمه الناس وقالوا: هذا كذب، من هو شاصونة ؟ فلما كان بعد وفاته جاء قوم من الرحالة ممن جاءوا (٥) من عدن فقالوا: دخلنا قرية يقال لها الجردة، فلقينا بها شيخًا، فسألناه: عندك شيء من الحديث ؟ قال: نعم، فكتبنا عنه، قلنا: ما اسمك ؟ قال محمد بن شاصونة بن عبيد، وأملى علينا هذا الحديث فيما أملى عن أبيه (٢).

<sup>(</sup>١) كذا وصوابه: (فسمعت منه عجبا).

<sup>(</sup>٢) خرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ٤٤٣ – ٤٤٥) والمزي في «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٣٧): من طريق الكديمي به.

<sup>(</sup>٣) في (د، ظ): (العسفي)، وفي «الإصابة» (٨١٢٧): (العقيقي)، وكلاهما تصحيف، وأصلحته من ترجمته في «تاريخ بغداد» (٤/ ٣٧٩)، «السير» (١٧/ ٢٠٢)، «الأنساب» (٨/ ٣٩٣)..

<sup>(</sup>٤) سقط من (د، ظ)، وأثبته من «الإصابة» (٨١٢٧).

<sup>(</sup>٥) في (د): (جاء).

<sup>(</sup>٦) راجع «الإصابة» (٦/ ١٧٩ -١٨٠)، «تاريخ بغداد» (٣/ ٤٤٥ - ٤٤٥).

وذكر البيهقي في «الدلائل»(١) عن شيخه أبي عبد الله الحاكم أنه قال: وقد أخبرني الثقة من أصحابنا عن أبي عمر الزاهد قال: لما دخلت اليمن دخلت جردة، فسألت عن هذا الحديث، فوجدت فيها لشاصونة أعقابًا وحملت إلى قبره فزرته. أنتهى.

ورويناه في «معجم ابن جميع» (٢): حدثنا العباس بن محبوب (٣) بن عبيد أبو الفضل، [حدثنا أبي، حدثنا جدي شاصونة بن عبيد.. فذكره.

وقال البيهقي<sup>(١)</sup>: ورواه أبو الفضل]<sup>(٥)</sup> أحمد بن خلف بن محمد المقرئ القزويني، عن أبى الفضل العباس بن محبوب بن شاصونة.

ثم قال (٢<sup>)</sup>: ولهاذا الحديث أصل من حديث الكوفيين بإسناد مرسل في وقت الكلام (٧).

ثم روىٰ (^^) من طريق وكيع بن الجراح، عن الأعمش، عن شِمْر بن عطية، عن بعض أشياخه أن النبي ﷺ أُتي بصبي قد شب لم يتكلم، قال: «من أنا؟» قال: رسول الله.

ورواه من طريق أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير، عن الأعمش، عن شِمْر بن عطية، عن بعض أشياخه قال: جاءت أمرأة

<sup>(</sup>۱) «دلائل النبوة» (٦/ ٥٩-٦).

<sup>(</sup>۲) «معجم الشيوخ» (ص ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) في «الإصابة»: (محمد).

<sup>(</sup>٤) «دلائل النبوة» (٦٠/٦).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٦) (دلائل النبوة) (٦/ ٦٠).

<sup>(</sup>٧) أي وقت كلام الصبي الذي تقدم في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٨) «دلائل النبوة» (٦/ ٦٠- ٦١).

بابن لها إلىٰ رسول الله عَلَيْ قد تحرك، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا لم يتكلم منذ ولد، فقال رسول الله عَلَيْ: «أَدْنِيهِ»، فأدنته منه، فقال: «من أنا؟» فقال: أنت رسول الله(١٠).

وقد أضربنا عن تخريج القصص المطلقة مما بلغنا في الحجة ورويناه أكتفاءً بما في معنى ذلك خرجناه، ونذكر الآن تتمة سيرة حجته على إلى حين رجوعه إلى المدينة واستقراره بها حسبما تضمنته الأحاديث التي وقعت لنا.

SECOND CONS

<sup>(</sup>۱) في (ظ): (أنت رسول الله ﷺ). راجع: «دلائل النبوة» (٦١/٦).

### [ رجوعه ﷺ من طواف الإفاضة ]

لما رجع رسول الله ﷺ من طواف الإفاضة وصلاة الظهر خطب خطبة يوم النحر بمِنّى.

وقد تقدم من رواية الواقدي من طريق عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي الضَّمْري على قال (١): رأيت رسول الله ﷺ يخطب قبل التروية بيوم بعد الظهر ويوم عرفة بعرفة حين زاغت الشمس على راحلته قبل الصلاة، والغد من يوم النحر بعد الظهر (٢).

وهانده الخطبة أعلم الناسَ فيها بحرمة يوم النحر وشهر ذي الحجة، وحرَّم مكة على جميع البلاد، وأوصاهم فيها بأنواع من أمور الإسلام. وقبل ذلك أمر جرير بن عبد الله ﷺ أن يستنصت الناس.

صح من حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير (٣)، عن جده جرير ﷺ أن النبي ﷺ قال له في حجة الوداع: «استنصت الناس..»(٤) الحديث.

<sup>(</sup>١) وقع في (د، ظ) (قالت).

<sup>(</sup>٢) خرجه الإسماعيلي في «معجم الشيوخ» (٢/ ٥٢٠) من طريق الواقدي، عن هشام بن عمار، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن عمارة به. وإسناده واو لوهاء الواقدي، ولكن روي من غير طريقه كما بينته تفصيلاً في التعليق على «كتاب العقود» (ص٣١٢–٣١٥) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلله ط مكتبة المورد بالطائف.

<sup>(</sup>٣) كان ﷺ حافظا حتى قال إبراهيم بن يزيد النخعي لعمارة بن القعقاع: إذا حدثتني حدثني عن أبي زرعة بن عمرو، فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفًا. خرجه زهير بن حرب في «العلم» (٥٦/ تحقيقي) وذكرت طرقه هناك.

<sup>(</sup>٤) خرجه البخاري (۱۲۱، ٤٤٠٥، ٦٨٦٩، ٧٠٨٠) ومسلم (٦٥).

وفتح الله تعالىٰ لتلك الخطبة أسماع الناس حتىٰ سمعها أهل مِنّى في منازلهم.

قال مسدد في «مسنده»(۱): حدثنا عبد الوارث، عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم عن (۲) عبد الرحمن بن معاذ التيمي (۳) خطبنا رسول الله على ونحن بمِنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال: «بحصا الخَذْف»، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدّم المسجد، وأمر الأنصار أن ينزلوا من فناء المسجد، ثم نزلوا في مقدّم المسجد، وأمر الأنصار أن ينزلوا من فناء المسجد، ثم

وخرَّجه أبو داود<sup>(٤)</sup> عن مسدد [به]<sup>(٥)</sup>، وخرجه النسائي بنحوه<sup>(٦)</sup>.

ومحمد بن إبراهيم التيمي لم يدرك عبدَ الرحمن بن معاذ بن عثمان بن عمر بن كعب التيمي وهو ابن عم طلحة.

وحدث بالحديث ابن سعد في «الطبقات» (٧) عن عبد الله بن عمر، عن أبي معمر المنقري، حدثنا عبد الوارث بن سعيد مولى بني العنبر، حدثنا حُميد بن قيس المكى.. فذكره.

<sup>(</sup>١) لم أره في «المطالب العالية» لابن حجر.

<sup>(</sup>٢) وقع في (د، ظ): (بن)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن معاذ التيمي له صحبة، حديثه عند محمد بن إبراهيم التيمي. ذكره أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٨١٩).

<sup>(</sup>٤) ﴿سنن أبي داودٌ (١٩٥٧).

<sup>(</sup>٥) سقط من (د).

<sup>(</sup>٦) «المجتبى» (٥/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>۷) «الطبقات» (۲/ ۱۸۵).

وحدث به مسدد أيضًا في «مسنده» عن سفيان، عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، عن رجل من بني تيم -ولم يسمه- قال: خطبنا رسول الله على فعلمنا مناسكنا، ونزَّل الناس منازلهم، فقال على النزل المهاجرون هلهنا، وينزل الأنصار هلهنا» ففتح الله على أسماعنا حتى كنا سمعنا في منازلنا، وقال رسول الله على الجمرة بمثل حصا الخذف».

وحدث به أبو داود في «سننه»(۱) عن أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمن بن معاذ، عن رجل من أصحاب النبي على التيمي، عن عبد النبي النبي

وخرجه أبو سعيد المفضل بن محمد الجَنَدي في كتابه «فضائل مكة» عن ابن أبي عمر، عن سفيان كنحو رواية مسدد عن سفيان.

وقال أيضًا: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مسلم بن خالد (٢)، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس قال: كان منزل النبي (٣) على على يسار مصلى الإمام، وكان منزل الأنصار خلف دار الإمارة وأوما رسول الله على أن أنزلوا هلهنا (٤).

<sup>(</sup>۱) (سنن أبي داود) (۱۹۵۱).

<sup>(</sup>٢) مسلم بن خالد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في (د): رسول الله.

<sup>(</sup>٤) هاذا مرسل.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة (١٠): حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر أن النبي ﷺ كان ينزل الشق الأيمن من مِنَى.

وقال الإمام أحمد في «مسنده» (٢): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا إسرائيل وزيد بن الحباب، أخبرني إسرائيل المعنى عن إبراهيم بن مهاجر (٣)، عن يوسف بن ماهك، عن أمه، عن عائشة في قالت: قلت يا رسول الله، ألا نبني لك بمِنَى بيتًا (٤) أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال: «لا، إنما هو مناخ لمن سبق إليه».

وقال المفضل الجندي في كتابه «فضائل مكة»: حدثنا صامت، حدثنا عبدالمجيد، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، أن خالد بن مضرس أخبره أنه رأى أشياخًا من الأنصار يتحرون مصلى النبي على أمام المنارة قريبًا منها (٥).

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا حجاج بن أرطأة (٢)، عن أبي يزيد مولى عبد الله بن الحارث، عن أم جندب الأزدية والتها قالت: قال رسول الله عبد الناس، لا تقتلوا أنفسكم عند جمرة العقبة، وعليكم بمثل حصا الخذف (٧).

قال حجاج: وقال عطاء: حصا الخذف مثل طرف الأصبع.

<sup>(</sup>١) (المصنف) (٢/ ٤١٥).

<sup>(</sup>۲) امسئد أحمد» (۲/ ۱۸۷).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن مهاجر ضعيف

<sup>(</sup>٤) في (د): (بيتا بمِنِّي).

<sup>(</sup>٥) ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٧٤) في ترجمة خالد بن مضرس.

<sup>(</sup>٦) حجاج بن أرطاة ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٧) خرجه أحمد (٣٧٦/١).

وخرج الإمام أحمد في «مسنده»(۱) من حديث عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله على عجة الوداع: «يا أيها الناس، أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. قال: «أي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «أي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فإن أموالَكُم ودماءَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في بلدِكم هذا في شهرِكم هذا»، ثم أعادها مرارًا، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغتُ؟» مرارًا، وقال(۲): «ألا ليبلغ الشاهِدُ الغائبَ، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضُكم رقابَ بعض».

وهو في «صحيح البخاري»(٣)، وعنده: ثم رفع رأسه، فقال: «اللهم هل بلغت؟».

وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير وغيره.

ورواه يزيد بن هارون، عن عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر علم قال النبي علم الله بمِنى: «أتدرون أي يوم هذا؟..» الحديث(٤).

وقال عبد الرحمن بن جبلة: حدثني عمرو بن النعمان، عن كثير بن الفضل، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، سمعت عمار بن ياسر على الفضل، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، سمعت عمار بن ياسر على قال: «فأيُّ يوم هذا؟» قلنا: يوم النحر. قال: «فأيُّ قال: «فأيُّ شهر هذا؟» قلنا: ذو الحجة، شهر [حرام](٥). قال: «فأيُّ

<sup>(</sup>١) لم أجده في «المسند».

<sup>(</sup>٢) في (د): (وقال).

<sup>(</sup>٣) اصحيح البخاري، (١٧٣٩).

<sup>(</sup>٤) المحيح البخاري، (١٧٤٢).

<sup>(</sup>٥) سقط من (د، ظ): وكتب ناسخ (د) بعد كلمة (شهر): كذا.

TTY

بلد هذا؟» قلنا: بلد حرام. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب»(١).

وقال البخاري<sup>(۲)</sup>: قال هشام بن الغاز: أخبرنا نافع، عن ابن عمر قال: وقف النبي على يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها<sup>(۳)</sup>، وقال: «هذا يوم الحج الأكبر»، فطفق النبي على يقول: «اللهم أشهد»، فودَّع الناس قالوا: هاذِه حجة الوداع.

وما علقه البخاري حدث به ابن سعد في «الطبقات» عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا هشام بن الغاز، أخبرني رافع، عن ابن عمر الله النبي الله النبي المعالفة وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج. فقال للناس: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم النحر، قال: «فأي بلد هذا؟» قالوا: البلد الحرام، قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: الشهر الحرام. فقال: «هذا يوم الحج الأكبر، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم»، ثم قال: «هل بلغت؟» قالوا: نعم، فطفق رسول الله علي يقول: «اللهم أشهد» ثم ودع الناس، فقالوا: هلي، حجة الوداع.

<sup>(</sup>١) خرجه أبو يعلى (١٦٢٢)، والطبراني في «الأوسط؛ (٥٨٢٢).

<sup>(</sup>٢) اصحيح البخاري، عقب رقم (١٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (بهذا).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرئ» (٢/ ١٨٣ – ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) سقط من (د، ظ).

وروى أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي (۱) عن زمعة - يعني ابن صالح (۲) ، عن يعقوب بن عطاء (۳) ، عن نافع ، عن ابن عمر رفيها أنه حدثهم عن رسول الله على أنه وقف بين الجمرتين بمِنّى في الحجة (۱) التي حج وذلك يوم النحر ، فقال في حديثه: «هذا يوم الحج الأكبر».

IN IN IN IN

<sup>(</sup>١) خرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٩٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) زمعة بن صالح ضعيف.

<sup>(</sup>٣) يعقوب بن عطاء بن أبي رباح المكي ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في (د): (بمِنِّي بالحجة).

# [ من خطبة النبي ﷺ بمِنَّى ]

ومن خطبة النبي على يومئذ ما رويناه من حديث أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث (۱)، حدثنا الفرج بن فضالة الدمشقي (۲)، عن لقمان بن عامر (۳) سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: خطبنا رسول الله على في حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه وسمعته يقول: «ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا» ثلاث مرات، فقام رجل طوال الشعر كأنه من رجال شنوءة، فقال: ما الذي نفعل (٤) يا رسول الله؟ قال: «اعبدوا ربكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيتكم، وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم».

ورواه أبو عبد الله محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري في كتابه «السنة» فقال: حدثنا معن بن عيسى القزاز<sup>(٥)</sup>، أخبرنا معاوية بن صالح، عن أبي يحيى سليم بن عامر، سمعت أبا أمامة والمها عن الرحل حجة الوداع وهو راكب على الجدعاء قد جعل رجليه في غرز الرحل يتطاول يسمع الناس، فقال: «ألا تسمعون»؟ فقال رجل من طوائف

<sup>(</sup>١) عبد الله بن صالح فيه ضعف.

<sup>(</sup>٢) فرج بن فضالة ضعيف الحديث.

 <sup>(</sup>٣) في (د): (علي) وهو تحريف، راجع «الجرح والتعديل» (٧/ ١٨٢)، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.

<sup>(</sup>٤) في (د): (تقول).

<sup>(</sup>٥) مترجم في «إتحاف السالك» للمصنف (رقم ١/ تحقيقي)، وتابعه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح به، خرجه ابن عساكر (٢٤/ ٢٠).

الناس لا يُدْرَىٰ من هو: بم تأمرنا (١)، أو بم تعهد إلينا؟ فقال: «اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطبعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم».

وخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" (٢) لسليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول في حجة الوداع وهو على الجدعاء، قد جعل رجليه في غرز الركاب تطاول يسمع الناس بطول صوته، فقال قائل من طوائف الناس: بماذا تعهد إلينا؟ قال: "اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم» قال: قلت: مثل من أنت يومئذ؟ قال: أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة أزاحم البعير حتى أزحزحه (٣) قُدُمًا إلى رسول الله عليه

وخرجه الترمذي (٤) من حديث سليم بنحوه، وقال: حديث حسن صحيح.

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة في «تاريخه»(٥): حدثنا الهيثم بن خارجة (٦)، حدثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر،

في (ظ): (تأمروا).

 <sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۳۲٦/٤)، وخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۶/ ۵۹/ ۲۰-۲۰)
 من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح به.

<sup>(</sup>٣) وقع في رواية عبد الله بن صالح (أدحرجه) وقال ابن عساكر: قوله: أدحرجه.تصحيف، إنما هو أزحزحه.

<sup>(</sup>٤) (١٦٦).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في المطبوع منه.

<sup>(</sup>٦) خرجه البخاري في «التاريخ الصغير» (٨٥٥) من طريق الهيثم بن خارجة، وتابعه هشام بن عمار، خرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٥٧٨). والحكم بن موسى خرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤/ ٦١).

حدثني سليم بن عامر قال: قلت لأبي أمامة: ابن كم كنت على عهد النبي على على عهد النبي على على عهد النبي على: ما سألني عنها أحد غيرك، كنت ابن ثلاث وثلاثين سنة، ولقد رأيتني وحضرت خطبة رسول الله على حجة الوداع، فجعل الرجل يقبل علي بصدر راحلته ليزيلني عن السماع من رسول الله على، وأضع يدي في صدر الراحلة فأزيلها.

وقال الحسين بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن هانئ، حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي<sup>(۱)</sup>، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني الهرماس بن زياد الباهلي على قال: أبصرت رسول الله على مردفي وراءه على جمل له وأنا صبي صغير، فرأيت النبي على على ناقته العضباء [و]<sup>(۲)</sup> يخطب الناس يوم الأضحى بمِنى (۳).

وحدث به أبو داود في «سننه» عن: هارون بن عبد الله هو أبو موسى الحمال، عن «هشام بن عبد الملك الطيالسي، تابعهما أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي (٢) ومحمد بن سعد، عن أبي الوليد الطيالسي بنحوه.

<sup>(</sup>۱) تابعه عبد الله بن بكار خرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» (۵۳۲۲) كما في «تكملة الإكمال» (ص ٥٥) وقال: رواته ثقات وهرماس بن زياد الباهلي لم يرو عنه إلا عكرمة بن عمار اليمامي وهو من الثقات احتج به مسلم بن الحجاج كالله. وتابعه أحمد بن إسحاق الحضرمي: خرجه ابن قانع (۳/ ۲۱۰). وتابعه هاشم بن القاسم: خرجه ابن سعد (۲/ ۱۸۵). والحديث علقه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۱۵٤۸/٤) من طريق عكرمة بن عمار به.

<sup>(</sup>٢) سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) خرجه ابن سعد (٥/ ٥٥٣) عن أبي الوليد الطيالسي به.

 <sup>(</sup>٤) اسنن أبي داود (١٩٥٤).
 (٥) في (د): (ثنا).

<sup>(</sup>٦) خرجه ابن عدي (٥/ ٢٧٣).

وألزم الدارقطنيُ (١) الشيخين إخراجه في «الصحيح». ورواه أبو النضر هاشم بن القاسم التميمي ويقال (٢) الليثي عن عكرمة بن عمار مختصرًا.

وخرجه النسائي في «سننه» (۳): عن إبراهيم بن يعقوب، عن أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان، عن عكرمة بن عمار بنحوه.

وحدث النسائي أيضًا (٤) عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي زائدة وعن إسحاق بن منصور، عن أبي أسامة، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي كاهل رايت النبي الله يتخطب على ناقة وحَبَشِيًّ آخذ بخطام الناقة.

ورواه يحيى بن محمد بن صاعد، فقال: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي كاهل عبد الله بن مالك رايت النبي على الله بن مالك الله عبد الله بن مالك الله على الله عبد الله بن مالك الله على الله عبد الله بن مالك الله على الله على الله بن مالك اله بن مالك الله بن مالك الله بن مالك الله بن مالك الله بن مالك اله بن مالك الله بن مالك الله بن مالك الله بن مالك الله بن مالك اله بن مالك الله بن مالك الله

تابعهما محمد بن عثمان بن كرامة، عن أبي أسامة كذلك.

وحدث به أبو كريب، عن ابن نمير، عن إسماعيل، عن أخيه، عن أبي كاهل به ولم يسمه (٥).

وحدث به ابن ماجه (۲)، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت أبا كاهل، وكانت له صحبة، فحدثني أخي عنه قال: رأيت النبي ﷺ.. فذكره.

<sup>(</sup>۱) ﴿الْإِلْرَامَاتِ وَالْتَتْبِعِ﴾ (ص١٠٧).

<sup>(</sup>٢) في (د): (وقال).

<sup>(</sup>٣) ﴿السنن الكبرىٰ (٩٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرئ» (١٧٨٢، ٤٠٩٦).

<sup>(</sup>۵) في (د): (بدون أسمه).

<sup>(</sup>٦) السنن ابن ماجه؛ (١٢٨٤).

تابعه إسحاق بن راهويه عن وكيع كذلك(١).

ورواه يحيى بن عبد الحميد الحماني (٢) عن وكيع بنحوه.

وهو عند الحماني أيضًا عن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن عائذ ظليه قال: رأيت النبي الله يتلا يخطب يوم النحر على ناقة حمراء.

ورواه كذلك يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن عائذ نحوه.

وكذلك خرجه ابن ماجه في «سننه» (٣) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن محمد بن عبيد الطيالسي (٤).. فذكره، ولم يذكر فيه أخو إسماعيل.

<sup>(</sup>۱) خرجه الطبراني (۱۸/ ۳۲۰). ورواه جماعة آخرون كإسحاق عن وكيع، منهم: ۱ – أبو خيثمة، خرجه ابن حبان (۳۸۷٤).

٢ - نصر بن على الجهضمى: خرجه البيهقى (٣/ ٢٩٨).

٣ - الإمام أحمد كما في «مسنده» (٣٠٦/٤) ومن طريقه خرجه الطبراني
 (٨١/ ٣٦٠) والمزى (٣٦٠/٣٤).

٤- ابن أبي شيبة كما في «مصنفه» (٩/٢)، ومن طريقه: خرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٥٤٤).

وتابع وكيعًا فيما رأيت:

١- أبو أسامة: خرجه النسائي في «الكبرئ» (٤٠٩٦) وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/ ١٣١) والطبراني (١٨/ ٣٦٠).

٢ - ابن أبي زائدة: خرجه النسائي في «الكبرىٰ» (١٧٨٢) وفي «المجتبىٰ»
 (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) الحماني متهم بوضع الحديث.

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (١٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) ومن طريق محمد بن عبيد خرجه أحمد في «المسند» (٤/ ١٧٧).

وروى الحديث إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى بن يونس، عن إسماعيل، أخبرني أخي سعيد، عن أبي كاهل قيس بن عائذ الأحمسي.. فذكره بنحوه (١).

وفي هذا أن أبا كاهل أسمه قيس بن عائذ، وبه قال جماعة منهم عمرو بن علي الفلاس والبخاري في «تاريخه الكبير»<sup>(۲)</sup>، ومسلم في كتابه «الكنئ»<sup>(۳)</sup>، وأبو بكر أحمد بن عبد الله البرقي في «تاريخه» وأبو عبد الله بن منده في كتابه «الكنئ» وغيرهم<sup>(3)</sup>.

وقيل: ٱسمه عبد الله بن مالك كما تقدم مصرحًا به في رواية أبي أسامة.

وقال أحمد بن آدم الجرجاني غندر: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري<sup>(٥)</sup>، حدثنا سعيد بن أبي حيان<sup>(٢)</sup> الباهلي، حدثنا شبل بن نعيم الباهلي، حدثني عبد الله بن أبي مسقبة<sup>(٧)</sup> الباهلي قال: جئت رسول الله على عجة الوداع، فألفيته واقفًا على بعيره كأن ساقه في غرزة الجُمَّار، فاحتضنتها فقرعني بالسوط، فقلت: القصاص يا رسول الله، فدفع إليَّ السوط، فقبَّلت ساقه ورجله.

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» (٧/ ١٤٢)، «الكني» (٨٨٧) للبخاري.

<sup>(</sup>٢) ﴿التاريخ الكبير ١٤٢ /٧) ، (الكني (٨٨٧) للبخاري.

<sup>(</sup>٣) «الكني والأسماء» (٢٨٥٠).

<sup>(</sup>٤) راجع: «أسماء من يعرف بكنيته» (١١٨) للأزدي، «الجرح والتعديل» (٧/ ١٠٢)، «المقتنى» (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) خرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/ ١٣٦) من طريقه.

<sup>(</sup>٢) وقع في المعجم الصحابة): اجمان، ووقع في االإصابة): احبان، ولم أعرفه.

<sup>(</sup>٧) وقع في «معجم الصحابة»: (مسنقة)!

هاذا حديث غريب لا يعرف إلا من هاذا الوجه، قاله أبو عبد الله محمد ابن منده.

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا سلمة بن نبيط، حدثني أبي -أو نعيم بن أبي هند، عن أبيه- قال: حججت مع أبي وعمي، فقال لي أبي: ترىٰ ذاك صاحبَ الجمل الأحمر الذي يخطب؟ ذاك رسولُ الله ﷺ (۱). أبو هند هو النعمان بن أشيم الأشجعي ﷺ (۲).

وقال أبو العباس أحمد بن محمد الرقي: حدثنا محمد بن كثير (٣)، وأبو حذيفة (٤)، عن سفيان، عن سلمة بن نبيط، عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ يخطب على جمل أحمر (٥).

ورواه مروان بن معاوية وغيره، عن أبي مالك الأشجعي، عن نبيط بن

<sup>(</sup>١) خرجه ابن سعد في «الطبقات» (٦/ ٢٩) من طريق سلمة بن نبيط، قال: حدثني أبي أو نعيم بن أبي هند.

وخرجه الدارمي في «السنن» (١٦٠٨) من طريق سلمة بن نبيط قال: حدثني أبي أو نعيم بن أبي هند عن أبي قلابة!!

<sup>(</sup>٢) (الإصابة) (٦/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) محمد بن كثير العبدي، ثقة لم يصب من ضعفه، ومن طريقه خرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) أبو حذيفة موسىٰ بن مسعود، روايته عن الثوري ضعيفة، لكنه لم يتفرد عنه.

<sup>(</sup>ه) خرجه النسائي في «الكبرئ» (٣٩٩٩)، «المجتبئ» (٧٥٣/٥) والطبراني في «الأوسط» (١٩٢١)، وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ١٨٥) وابن حزم في «حجة الوداع» (٢٧٤): كلهم من طريق ابن المبارك عن سلمة بن نبيط به.

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سلمة بن نبيط إلا ابن المبارك.

قلت: كذا قال، وقد رواه عن سلمة: سفيان الثوري، وقد خرجه النسائي في «الكبرى» (٤٠٠٠) وغيره.

شريط قال: كنت ردف أبي فرأيت النبي عَلَيْهِ.. وذكره (١).

وخرج أبو محمد دعلج في كتابه «مسند المقلين» (٢): من حديث عاصم بن علي، حدثنا قيس بن الربيع، عن عثمان بن المغيرة الثقفي، عن أبي ليلى الكندي: سمعت رب هله الدار حريزًا -أو أبا حريز فقال: آنتهيت إلى النبي على رَحْلِهِ وهو يخطب بمِنَى فوضعت يدي على رَحْلِهِ فإذا ميثرته ضائنة مسك ضائنة (٣).

وخرجه أيضًا (٤) من حديث الحماني، حدثنا قيس، عن عثمان بن المغيرة، عن أبي ليلئ: حدثني رب هاذِه الدار حريز أو أبو حريز: أنتهيت إلى النبي ﷺ وهو يخطب فوضعت يدي (٥) على ميثرة رحله فإذا هو من جلدة شاة ضائنة.

وحدث (۲) به ابن سعد في «الطبقات» (۷): عن محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله بن المبارك، حدثنا قيس بن الربيع.. فذكره.

تفرد به قيس بن الربيع<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱) خرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ ١٦٩) وابن سعد في «الطبقات» (٦/ ٢٩) من طريق أبي مالك الأشجعي.

<sup>(</sup>٢) وخرجه كذلك الطبراني في «الكبير» (٤/ ٣٧) من طريق عاصم بن علي عن قيس بن الربيع به، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) هي الشاة من الغنم كما في «النهاية» (٣/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) يعني: أبا محمد المعروف بدعلج، وخرجه كذلك الطبراني الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (يده).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (وحديث).

<sup>(</sup>٧) «الطبقات الكبرئ» (١/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٨) قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي، صدوق، في حفظه لين.

وخرج أبو القاسم الطبراني في «معجمه الأوسط» (۱): من حديث عبد الله بن يوسف، حدثنا أبو معاوية، حدثنا هلال بن عامر، عن أبيه قال: رأيت رسول الله على يخطب الناس بمِنَى على بغل عليه برد أخضر، ورجل من أهل بدر يُعبِّر عنه، فجئت حتى أدخلت يدي بين قدمه وشراكه فجعلت أعجب من بردها.

وخرجه أبو داود في «سننه» (۲) حدث به عن مسدد، عن أبي معاوية. تابعهما أحمد بن حنبل (۲) وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية (٤) هكذا.

ورواه محمد بن عبيد الطيالسي، عن شيخ من بني فزارة، عن هلال بن عامر، عن أبيه، عن النبي ﷺ (٥).

وعامر لم يرو فيما ذكره الطبراني وغيره عن النبي ﷺ حديثًا غير هاذا.

وقال أبو بكر محمد بن هارون الروياني في «مسنده» (٢٠): (حدثنا ابن إسحاق) (٧٠)، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا هلال بن عامر المزني، عن رافع بن عمرو المزني قال: إني يوم حجة الوداع خماسي أو سداسي،

 <sup>(</sup>۱) (المعجم الأوسط) (۳۰۹۷).

<sup>(</sup>۲) استن أبي داود، (٤٠٧٣).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٣/ ٤٧٧)، ومن طريقه خرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٨/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) خرجه من طريقه ابن قانع في «معجم الصحابة» (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٥) خرجه الضياء المقدسي في «المختارة» (٨/ ٢١١).

<sup>(</sup>٦) «مسئد الروياني» (٩٥١).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين مكرر في (ظ).

فأخذ أبي بيدي حتى أنتهى إلى رسول الله على بغلة شهباء يخطب الناس، فتخللت الرجال حتى أقوم عند ركاب البغلة فأضرب بيديً كلتيهما (۱) على ركبتيه على مسحت الساق حتى بلغت القدم، ثم أدخل يدي بين الركاب والقدم، فإنه ليخيل إليّ الساعة أني أجد برد قدميه على كفّي.

وعلقه أبو بكر أحمد بن عبد الله البرقي في «تاريخه» فقال: ذكر صالح الكوفي عن يعلى بن عبيد.. فذكر نحوه.

وخرجه أبو داود<sup>(۲)</sup> والنسائي<sup>(۳)</sup> لمروان بن معاوية الفزاري، عن هلال بن عامر، عن رافع به (٤).

وقال أبو نعيم في «الحلية» (٥): حدثنا سليمان (٦)، حدثنا أحمد بن زكريا الإيادي بمدينة جبلة، حدثنا يزيد بن قيس، حدثنا عبد المجيد بن عبد الله بن أبي رواد، عن إبراهيم بن طهمان، عن الحكم بن عتيبة (٧)،

<sup>(</sup>١) في (ظ): (كلاهما).

<sup>(</sup>۲) •سنن أبي داود» (۱۹۵٦).

<sup>(</sup>٣) ﴿السنن الكبرىٰ ٤٠٩٤).

<sup>(3)</sup> آختلف في هذا الحديث على هلال بن عامر، فرواه أبو معاوية عنه عن أبيه، وقد قال ابن السكن: إن أبا معاوية أخطأ فيه، وقال مروان وغيره: عن هلال بن عامر عن رافع بن عمرو، وصَوَّب هذا الثاني البغوئ.

وتعقبهما الحافظ ابن حجر كما في «الإصابة» (٥/ ٢٩١) فقال: لم ينفرد أبو معاوية بذلك، فقد روى أحمد أيضًا، عن محمد بن عبيد، عن شيخ من بني فزارة، عن هلال بن عامر، عن أبيه، فيحتمل أن يكون هلال سمعه من أبيه ومن عمه رافع.اهـ

<sup>(</sup>٥) «حلية الأولياء» (٤/ ١٨ – ١٩).

<sup>(</sup>٦) هو الطبراني، والحديث في المعجمه الكبير، (١١/٥٣).

<sup>(</sup>٧) في (ظ): (عتبة).

SECONO SECONO

<sup>(</sup>۱) قال أبو نعيم (۱۹/٤): غريب من حديث طاوس، تفرد به عنه الحكم، ورواه عن الحكم الحكم

## [ رمي النبي ﷺ الجمار ]

وأقام النبي ﷺ بمِنَّى أيام التشريق يرمي كل يوم الجمار ماشيًا بعد الزوال.

روى ابن جريج، عن عطاء أن النبي ﷺ كان يمشي إلى الجمار.

خرجه عبد الرزاق في «جامعه» (١) عن ابن جريج، وقال (٢): أخبرنا الأسلمي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: كان رسول الله عليه يرمي الجمار ماشيًا ذاهبًا وراجعًا، وكان يرميها عند زوال الشمس في أيام التشريق.

وحدث به ابن سعد في «الطبقات» (۳) عن مطرف بن عبد الله اليساري، حدثنا الزنجي ابن خالد (٤)، عن جعفر.. فذكره بنحوه.

وروي عن ابن عمر رضي أن النبي الله كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا، خرجه الترمذي وصححه (٥).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أي: عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى، (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) مسلم بن خالد الزنجي ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي» (٩٠٠)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر.

ثم قال (٣/ ٢٣٦): وكان من قال هذا إنما أراد أتباع النبي ﷺ في فعله، لأنه إنما روي عن النبي ﷺ أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار، ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة

وهو في «مسند أحمد» (١) عن ابن عمر الله الله كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبًا وسائر ذلك ماشيًا، ويخبرهم أن النبي الله كان يفعل ذلك.

وخرج البخاري في "صحيحه" (٢) فقال: وقال محمد: حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري: أن رسول الله على كان إذا رمى الجمرة التي عند مسجد مِنّى (٣) يرميها بسبع حصيات، يكبّر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها، فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبّر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبّر عند كل حصاة، ثم ينصرف، ولا يقف عندها.

ومحمد هاذا (٥) الذي لم ينسبه البخاري: قال الحافظ أبو بكر البرقاني: قال بعض أصحابنا: رواه البخاري عن محمد بن يحيل.

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر فيما وجدته بخطه على «أطراف

<sup>(</sup>١) امسند أحمد» (٢/ ١١٤) من طريق سريج عن عبد الله عن نافع عنه.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (١٧٥٣).

<sup>(</sup>٣) في «الصحيح»: التي تلي مسجد مِنّي.

<sup>(</sup>٤) أي: الزهري.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٦٨٣): قال أبو علي الجياني: أختلف في محمد هذا، فنسبه أبو علي بن السكن فقال: محمد بن بشار. قلت: وهو المعتمد، وقال الكلاباذي: هو محمد بن بشار أو محمد بن المثنى، وجزم غيره بأنه الذهلي.اهـ

خلف الواسطي: ورأيته أنا في بعض النسخ: محمد بن سلام، فالله أعلم. قلت: ويحتمل أنه الذهلي كما حكاه البرقاني، فقد قال البخاري في كتاب الكفارات (١): حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا عثمان بن عمر.. وذكر حديثًا، فذكر الحاكم أبو عبد الله في كتاب «المدخل» أنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، نسبه إلى جده.

قلت: ولا يمتنع أن يكون محمد هذا هو ابن إسحاق الصاغاني، فإن البيهقي روى هذا الحديث في «معارف السنن» (٢) من حديث أبي العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، أخبرني عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري.. فذكره.

لكن الصاغاني هاذا معدود من رجال مسلم (٣)، فالله أعلم.

وتقدم لحديث ابن عمر هذا شاهد من حديث ابن مسعود وجابر وقدامة بن عبد الله الكلابي وعائشة وأم الحصين را

وقال أبو بكر محمد بن هارون الروياني في «مسنده» (٤): حدثنا علي بن سهل الرملي، حدثنا الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي غالب (٥)، عن أبي أمامة على قال: عرض رجل لرسول الله على عند رميته الجمرة الأولى، فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: فسكت عنه رسول الله على الجمرة (٢) الثانية عرض له رجل وسأله،

<sup>(</sup>١) اصحيح البخاري، (٦٧٢٢).

<sup>(</sup>٢) ﴿معرفة السنن والآثارِ﴾ (١٠٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «رجال مسلم» (رقم ١٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) «مسند الروياني» (۱۱۸۲).

<sup>(</sup>٥) أبو غالب البصري، قيل: أسمه حزور، وقيل: سعد بن الحزور، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) في (د، ظ): (جمرة).

فأعرض عنه، فلما رمى جمرة العقبة فوضع رجله في الغرز ليركب قال: «أين السائل؟» قال: أنا ذا يا رسول الله، قال: «كلمة حق عند ذي سلطان جائر»(١).

تابعه وكيع وغيره عن حماد<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو علي حامد بن محمد الرفا، أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز، حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار (٣)، عن عبيد ابن جريج، عن الحارث بن البرصاء (٤) والله الله الله الله عليه وهو يمشي بين جمرتين من الجمار وهو يقول: «من أخذ شيئًا من مال أمرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتًا في النار» (٥).

<sup>(</sup>۱) حسَّن إسناده بعض أهل العلم بناء على أن أبا غالب صدوق يخطئ كما في «التقريب» (۸۲۹۸)، ومنهم ابن الغزي في «رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدُّعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾» (ق ٨ وجه أ)، ومنهم كذلك المنذري في «الترغيب والترهيب» ٣/١٥٨، وهو حديث حسن بشواهده، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (الخرار) براءين بينهما ألف.

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: «البرها»!، وهو تصحيف، قلت: والبرصاء أمه، وقيل جدته.

<sup>(</sup>٥) خرجه ابن حبان (٥١٦٥) وقال: تفرد به عمر بن عبد الوهاب.

وخرجه الطبراني (٣/٢٥٦ رقم ٣٣٣٠) والفاكهي في «أخبار مكة» (٤/ ٢٨٧) من طريق عمر بن عبد الوهاب عن يزيد بن زريع، به.

وخرجه الحاكم (٣٢٨/٤) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٠٨) كلاهما من طريق سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن عمر بن عطاء، به.

وخرجه الطبراني (٣/ ٢٥٦ رقم ٣٣٣١) من طريق الحميدي عن سفيان عن إسماعيل به.

## [ الخطبة الرابعة ونزول سورة النصر ]

وفي أوسط أيام التشريق خطب النبي ﷺ الخطبة الرابعة وهي آخر خطب النبي ﷺ الحج الأربع.

قال إسماعيل بن أبي أويس: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن جده، سمعت أبا مالك الأشعري عليه يقول: إن رسول الله عليه قال في حجة الوداع في وسط أيام الأضحى: «أليس هذا يوم حرام؟» قالوا: بلى.

حدث به الحافظ أبو نعيم (7) فقال: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا عباس بن الفضل، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس.. فذكره (7).

وقال الطبراني في «معجمه الأوسط» (٤): حدثنا أبو مسلم الكشي، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي، حدثتني (٥) سَرَّي بنت نبهان -وكانت ربة بيت في الجاهلية - قالت: سمعت رسول الله على يقول في حجة الوداع: «هل تدرون أي يوم هذا؟» قالت: وهو اليوم الذي يدعونه يوم الرؤوس

<sup>(</sup>١) في (د): (الخطب).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» (٦٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) وخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٦٤٢) وأبو موسى المديني في «نزهة الحفاظ» (ص٠٥) من طريق إسماعيل بن عبد الله بن خالد، وهو مجهول. راجع «الجرح والتعديل» (٢/ ١٨٠).

<sup>(3) «</sup>المعجم الأوسط» (٢٤٣٠).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (حدثني).

خرجه بنحوه البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد» (٢) فحدث به عن أبى عاصم مختصرًا.

وحدث به ابن سعد في «الطبقات»(٣) مطولًا عن أبي عاصم، ولا يعرف إلا به، وسري بفتح السين المغفلة وبإمالة الراء المضعفة.

وكذلك خرجه أبو داود<sup>(٤)</sup>، وقال: وكذلك قال عمَّ أبي حرة الرقاشي أنه ﷺ خطب أوسط أيام التشريق. أنتهلى.

وعم أبي حرة هذا صحابي مختلف في أسمه فقيل: حكيم بن أبي يزيد، وقيل: أسمه حنيفة (٥). يزيد، وقيل: أسمه حنيفة (٥).

وخرج أبو داود (٢) من حديث عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي، عن أبيه، عن رجلين من بني بكر، قالا: رأينا رسول الله على يخطب من أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله على التي التي خطب بوني.

<sup>(</sup>٢) «خلق أفعال العباد» (ص٩٠).

 <sup>(</sup>۱) في (ظ): (فليباخ).
 (۳) «الطبقات» (۸/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>٤) السنن أبي داود» (١٩٥٣).

<sup>(</sup>٥) راجع «الإصابة» (٢/ ١٤٠)، «الطبقات الكبرى» (٧/ ٨٤)، «الطبقات» (ص ٦٤) لخليفة بن خياط.

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (١٩٥٢).

وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة قال: حدثني -أو قال: حدثنا- من شهد خُطْبَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بمِنَى فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وهو على بعير فقال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ ﷺ وَاحِدٌ، أَلَا وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرْبِيٍّ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقُوىٰ، إلا لا فضْلَ لأَسْوَد عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقُوىٰ، ألا لا فضْلَ لأَسْوَد عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقُوىٰ، ألا قد بلغتُ؟» قالوا: نعم، قال: "لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ».

خرجه الإمام أحمد في المسندها(١).

وسُمِّي هذا المبهم من الصحابة في طريق [رواها] (٢) أبو الفضل يوسف بن يعقوب بن إسماعيل الأطروش البصري، حدثنا العلاء بن مسلمة، حدثنا شيبة أبو قلابة القيسي، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري والله عن خطبنا رسول الله والله أوسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ واحدٌ.. (٢) الحديث، وفيه زيادة.

وحدث به الحسن بن سفيان عن العلاء بنحوه (٤).

وخرج البيهقي (٥) من حديث موسى بن عبيدة الربذي (٦)، عن صدقة بن

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۱/ ٤١١) وإسناده ضعيف، فالجريري آختلط، وإسماعيل بن إبراهيم ليس ممن روىٰ عنه قبل الأختلاط.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) خرجه البيهقي في «الشعب» (٥١٣٧) وقال: في إسناده بعض من يجهل.

<sup>(3)</sup> خرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٠٠) من طريق الحسن بن سفيان، وقال: غريب من حديث أبي نضرة عن جابر، لم نكتبه إلا من حديث أبي قلابة عن الجريري عنه. وروي من حديث أبي سعيد خرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٧٤٩) والبزار، كما في «المجمع» (٨/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) ﴿السنن الكبرىٰ ١٥٢/٥). (٦) موسىٰ بن عبيدة ضعيف جدًّا.

يسار، عن ابن عمر على قال (١): أنزلت هانيه السورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ۚ ﴾ على رسول على وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت، واجتمع الناس، فقال: «يا أيها الناس..» ثم ذكر الحديث في خطبته.

وخرجه أبو بكر محمد بن هارون الروياني في «مسنده» (۲) فقال: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا بهلول. ح.

وحدثنا محمد بن إسحاق حدثنا مكي بن إبراهيم، قالا: حدثنا موسى بن عبيدة، أخبرني صدقة بن يسار وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر على قال: نزلت هانيه السورة على رسول الله على ﴿ إِذَا جَآء نَصَرُ اللهِ وَالْفَتَحُ ﴾ فعرف أنه وداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم ركب، فوقف الناس (٣) بالعقبة، واجتمع عليه ما شاء الله من المسلمين، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، أيها الناس، فإن كل دم كان في الجاهلية فهو هدر، وأول دمائكم أهدر دم ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعًا في بني ليث فقتله هذيل...» وذكر الخطبة بطولها نحو ما تقدم في خطبته عليه بنمرة.

[و]<sup>(3)</sup> قال الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد: أخبرنا أبو حفص الفاروق بن عبد الكبير، حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا عطّاف بن خالد المخزومي،

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (قالت).

<sup>(</sup>۲) «مسئد الروياني» (۱٤۱٦).

<sup>(</sup>٣) في (د): (بالناس).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ).

حدثنا إسماعيل بن رافع المديني، عن أنس بن مالك ولله قال: كنت جالسًا مع رسول الله ولله في مسجد الخيف من مِنّى فأتاه رجل من الأنصار، ورجل من ثقيف، فدعوا له دعاء خفيًا، ثم قالا: جثناك نسألك. قال: «إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت».

فقالا: أخبرنا نزدد (١) إيمانًا أو يقينًا -الشك من قبل إسماعيل- قال الأنصاري للثقفي: سل رسول الله ﷺ، قال: بل أنت فسل، فإني أعرف لك حقك، فقال الأنصاري: أخبرني يا رسول الله.

قال: «جئتَ تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت وما لك فيه، وعن الركعتين بعد الطواف وما لك فيه، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، وعن حلقك رأسك وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت بعد ذلك – يعني الإفاضة - وما لك فيه».

قال: إي والذي بعثك بالحق لعَنْ هٰذا جئت أسألك.

قال: «فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لم تضع ناقتك خُفًّا ولا ترفعه إلا كتب الله لك بها حسنة، ومَحا عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت فإنك لا تضع رجلًا ولا ترفعها إلا كتب الله لك بها حسنة ومحا عنك بها خطيئة، ورفع لك بها درجة، وأما ركعتاك بعد الطواف فعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة فكعتق سبعين رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله على يهبط

<sup>(</sup>١) في (ظ): (نزداد).

إلى السماء الدنيا يباهي بكم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثًا شفعًا، جاءوا من كل فج عميق يرجون<sup>(1)</sup> رحمتي ومغفرتي، فلو كانت ذنوبكم عدد الرمل أو كعدد القطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمن شفعتم له، وأما رميك<sup>(٢)</sup> الجمار فبكل حصاة رميتها – يعني – غفران كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فبكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة».

قال: يا رسول الله، فإن كانت الذنوب أقل من ذلك؟

قال: «إذن يدخر لك في حسناتك، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يده بين كتفيك ثم يقول: آعمل لما يستقبل فقد غفر لك ما مضى».

وخرجه أبو القاسم الطبراني في كتابه «الطوالات» (٣) من حديث حجاج بن منهال ومسدد، عن العطاف بن خالد.

تابعهم الليث بن سعد، وهشام بن عمار، ومسلم بن إبراهيم، ويعقوب بن أبي عباد، وسعيد بن منصور، والحماني، وأحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي وغيرهم عن العطاف بن خالد<sup>(3)</sup>، وهو من أفراده، وشيخه إسماعيل متروك<sup>(6)</sup> لم يدرك أنسًا.

ورواه أبو معاذ سليمان بن خالد البلخي، عن إسماعيل بن رافع، عن

<sup>(</sup>١) في (ظ): (يرحبون).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (رميكم).

<sup>(</sup>٣) «الأحاديث الطوالات» (رقم ٦١).

<sup>(</sup>٤) عطاف بن خالد صدوق يهم.

<sup>(</sup>٥) إسماعيل بن رافع بن عويمر، ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وغيرهم.

محمد بن أبي بكر، عن أنس قال: كنا جلوسًا مع النبي ﷺ.. فذكر نحوه. ورواه آدم بن أبي إياس، عن أبي شيبة شعيب بن رزين، عن عطاء الخراساني مرسلًا.

ورواه ليث بن أبي سليم، عن القاسم بن أبي بزة معضلًا.

ورواه الدبري عن عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عمر قال: جاء رجلان، أنصاري وثقفي.. وذكر نحو الحديث.

تابعه خلاد بن يحيى عن عبد الوهاب -هو ابن مجاهد- وهو ضعيف جدًا (٢).

وله طريق أخرىٰ إلىٰ مجاهد.

JAN JAN JAN

<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» (٥/ ١٥)، «المعجم الكبير» (١٢/ ٤٢٥) للطبراني، «أخبار مكة» (١/ ٤٢٤) للفاكهي.

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر، متروك، وكذبه الثوري.

#### [ فضل مسجد الخيف ]

وقال أبو حاتم محمد بن حبان في "صحيحه" (1): أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن الصباح الدولابي، حدثنا هشيم، أخبرنا يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد [بن] (٢) الأسود العامري، عن أبيه، قال: شهدت مع رسول الله على صلاته إذا برجلين في آخر في مسجد الخيف من مِنّى، فلما قضى صلاته إذا برجلين في آخر الناس لم يصليا فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة».

هذا الحديث قد قدمناه بتعليل من عرفة قبل ذكرنا وقوف النبي ﷺ بعرفة، ثم ذكرناه عند ذكر أفعاله ﷺ أيام التشريق؛ لأنه لم يلح لنا في أي الوقتين كان هذا على التحقيق، والله أعلم.

قال أبو بكر بن أبي خيثمة في «تاريخه» (٣): حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا حماد بن سلمة، عن كلثوم بن جبر، عن خثيم بن مروان، عن أبي هريرة ظلية قال: [قال] (٤) رسول الله ﷺ: «تشد المطيّ إلى ثلاثة مساجد: مسجد الخيف، ومسجدي، والمسجد الحرام».

<sup>(</sup>۱) اصحیح ابن حبان (۱۵۲۵).

<sup>(</sup>٢) سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) (تاريخ ابن أبي خيثمة) (٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) سقط من (د، ظ)، وهي ثابتة عند ابن أبي خيثمة.

قال أبو هريرة: لو كنت ساكنًا مكة لأتيته كل يوم مرة، فإن لم أفعل ففي كل يومين، فإن لم أفعل ففي كل جمعة. يعني: مسجد مِنّى (١).

OFFICE CONTRACTOR

 <sup>(</sup>۱) راجع «التاريخ الكبير» (۳/ ۲۱)، «الكامل» (۳/ ۲۷)، «ميزان الأعتدال»
 (۲/ ٤٣٨)، «لسان الميزان» (۲/ ٣٩٤).

والحديث: خرجه الطبراني في «الأوسط» (١١٠) وإسناده ضعيف.

# [ رحيله ﷺ إلى المحصب بعد أيام التشريق ]

وأقام رسول الله ﷺ أيام التشريق الثلاثة يرمي الجمار ثم أفاض إلى المحصب:

وخرجه أبو داود [و]<sup>(۳)</sup> ابن حبان في «صحيحه»<sup>(٤)</sup> والحاكم في «مستدركه»<sup>(٥)</sup> وقد تقدم.

وقال البخاري في «صحيحه»(٦): ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس ﷺ كان يزور البيت أيام مِنّى.

أبو حسان هو مسلم بن عبد الله الأعرج الأحرد البصري(٧).

<sup>(</sup>١) (مسند أحمد) (٦/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) سقط من (د).

<sup>(</sup>٤) "صحيح ابن حبان" (٣٨٦٨).

<sup>(</sup>ه) «المستدرك» (١/ ١٥١).

 <sup>(</sup>٦) الصحيح البخاري، معلقًا كتاب الحج باب الزيارة يوم النحر (٣/ ٥٦٧ فتح) وقال
 ابن حجر: وصله الطبراني من طريق قتادة عنه.

<sup>(</sup>٧) وهو صدوق، رمى برأي الخوارج.

وقال عبد الرزاق في «مصنفه» (١٠): أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أن النبي ﷺ أفاض ليالي مِنَّى كلها.

وحدث به أبو داود في «المراسيل» (٢) عن ابن خلاد، عن يحيى، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: أشهد أن رسول الله ﷺ كان يفيض كل ليلة من ليالي مِنّى.

قال أبو داود: قد أُسْنِدَ.

IN INCHANGE

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في المصنف.

<sup>(</sup>٢) (المراسيل) (١٦١).

### [ إرداف النبي ﷺ للشريد بن سويد خلفه ]

وفي طريق إفاضته إلى المحصب أردف على الشريد بن سويد الثقفي وفي طريق أوائل الكتاب من طريق أبي يونس القشيري، حدثنا سماك<sup>(۱)</sup> بن حرب: أن عمرو بن رافع حدثه وكان مولى لأبي سفيان أن الشريد ولله بينما هو يمشي بين مِنّى والشعب في حجة رسول الله التي حج قال: فإذا وَقْعُ ناقة خلفي فالتفت، فإذا رسول الله فعرفني، فقال: «الشريد؟» قلت: نعم، قال: «ألا أحملك خلفي يا شريد؟» قلت: بلى يا رسول الله، ما بي إعياء ولا لغوب، ولكن ألتمس البركة في مركبي مع رسول الله على فقال: «يا شريد، هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟..» (١)

الحديث تقدم بطوله مع بعض طرقه، وأبو يونس القشيري هو حاتم بن أبي صغيرة مسلم القشيري البصري(٤).

أخبرنا المسند الكبير أبو هريرة عبد الرحمن بن الذهبي، أخبرنا القاسم بن مظفر الطبيب، أخبرنا علي بن أبي عبد الله السلامي حضورًا وأبو الحسن محمد بن القطيعي ومحمد بن عبد الواحد بن المتوكل

<sup>(</sup>١) وقع في (د، ظ): (ثمال)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في (د): (ولكني).

 <sup>(</sup>٣) خرجه الطبراني في «الكبير» (٧/ ٣٢٠)، وأصله في «صحيح مسلم» (٢٢٥٥)
 مختصرًا.

<sup>(</sup>٤) وهو ثقة من الذين عاصروا صغار التابعين.

إجازة أن أبا بكر محمد بن عبيد الله بن الراعوني (١) أنبأهم، زاد السلامي فقال: وأنبأنا نصر بن نصر العكبري: ح.

وأخبرنا أبو هريرة، حدثنا القاسم بن محمد الحافظ، أنبأنا إبراهيم بن علي الواسطي، وعبد الرحمن بن أحمد المقدسي، ومحمد بن مؤمن الصوري، قالوا: أخبرنا داود بن أحمد أبو الفتوح، أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الرطبي، ح.

وقال الواسطي والمقدسي أيضًا: وأخبرنا الحسن بن إسحاق بن موهوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن الراعوني، قال هو ونصر العكبري وابن الرطبي: أخبرنا علي بن أحمد البندار، أخبرنا محمد بن عبد (٢) الرحمن الذهبي، حدثنا يحيى بن محمد – يعني ابن صاعد حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أسامة، حدثنا حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب، عن عمرو بن رافع (٣)، عن الشريد الهمداني وأخواله ثقيف، قال: خرجنا مع رسول الله في في حجة الوداع، فبينا أنا أمشي ذات يوم إذا وقْعُ ناقةٍ خلفي، فالتفت، فإذا الوداع، فبينا أنا أمشي ذات يوم إذا وقْعُ ناقةٍ خلفي، فالتفت، فإذا مع رسول الله في فقال: «الشريد؟» فقلت: نعم. قال: «ألا أحملك؟» مع رسول الله في من إعياء ولا لغوب ولكني أردت البركة في ركوبي مع رسول الله في أناخ فحملني فقال: «أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت؟» قلت: نعم، قال: «هات»، فأنشدته، قال: أظنه قال مائة بيت، قال: فقال: «عند الله في علمُ أمية بن أبي الصلت، عند الله علم أمية بن أبي المي الميت.

<sup>(</sup>١) في (ظ): (الداعرني). (٢) في (ظ): (عبيد).

<sup>(</sup>٣) وقع في (د، ظ): (نافع). (٤) تقدم تخريجه قبل قليل.

## [ إفاضة النبي ﷺ إلى المحصب وضرب القبة له ]

وكانت إفاضته ﷺ إلى المحصب يوم الثلاثاء بعد الظهر.

والمحصب: هو خيف بني كنانة في الشُّعب الذي مخرجه إلى الأبطح وهو منه كما تقدم.

وقال أبو زكريا النووي (١١/١٦) كلله عن المحصب: وهو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدًا في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى مِنّى مرتفعًا عن بطن الوادي، وليست المقبرة منه (٣)، والله أعلم. أنتهى.

وحدث أبو داود<sup>(۱)</sup> والنسائي<sup>(۵)</sup>: عن محمود بن خالد، عن عمرو<sup>(۲)</sup> بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة على أن النبي على قال حين أراد أن ينفر من مِنَى: "نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر».. الحديث.

وأصله في «الصحيحين» عن الأوزاعي (٧).

<sup>(</sup>١) في (ظ): (النواوي).

<sup>(</sup>۲) «شرح صحیح مسلم» (۳/ ۳۲۵).

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية (د): (الجبل الذي في أصل مسجد الخيف، يقال له الصابح بصاد مهملة وبعد الألف موحدة، وآخره حاء مهملة، ويسمى الجبل الذي يقابله: القابل بالقاف وبعد الألف موحدة وآخره لام).

<sup>(</sup>٤) السنن أبي داود؛ (٢٠١١).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» (٤٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) في (د): (عمر).

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٥٩٠) ومسلم (١٣١٤).

فلما وصل النبي ﷺ إلى المحصب وجد مولاه أبا رافع قد ضرب قبته ﷺ هناك، ولم يأمره.

روى سفيان بن عينة، عن صالح بن كيسان، سمع سليمان بن يسار يحدث عن أبي رافع مولى النبي على قال: أنا ضربت قبة رسول الله على ولم يأمرني فجاء النبي على فنزل -يعني بالأبطح-وهو المحصب(١).

خرجه مسلم في «صحيحه» (۲) وأبو داود في «سننه» (۳) لسفيان بن عيينة بنحوه.

وصح أيضًا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة على قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله على الأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج (٤).

وعن الزهري، عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر رهي كانوا ينزلون الأبطح (٥).

خرجه البيهقي (٥/ ١٦١).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۳۱۳).

<sup>(</sup>٣) اسنن أبي داود، (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٧٦٥) ومسلم (١٣١١).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٣١١).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٣١١).

وعن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله ﷺ (۱).

وخرَّج الطبراني في «معجمه الكبير» (٢) من حديث أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا الزبير أخبره أن عبد الله ابن العباس الله كان يقول: ما الإناخة بالمحصب شيئًا، إن رسول الله الله انتظر به (٣) عائشة حتى تأتي (٤).

CONCORPORATE OF THE PARTY OF TH

<sup>(</sup>١) البخاري (١٧٦٦) ومسلم (١٣١٢).

<sup>(</sup>۲) «المعجم الكبير» (۱۳۱/۱۱).

<sup>(</sup>٣) وقع في (د، ظ): (انتظرته)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) وقع في (د، ظ): (يأتي)، وهو تصحيف.

#### [ طواف الوداع ]

وخرج أحمد في «مسنده» (١) عن ابن عمر الله النبي الله صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع هجعة، ثم دخل مكة.

وخرجه أبو داود<sup>(۲)</sup>.

وهو في "صحيح البخاري" (٣) و (سنن النسائي) من حديث عمرو بن الحارث المصري، عن قتادة أن أنس بن مالك ولله عديث أن النبي عليه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت، فطاف به.

تابعه سعيد هو ابن أبي عروبة (٥)، عن قتادة.

<sup>(</sup>١) (مسند أحمد) (٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>۲) السنن أبي داود، (۳۰۱۳).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧٥٦).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» (٤٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) لعله وهم من المصنف كتلك، فلم أجد رواية ابن أبي عروبة، وسعيد الراوي عن قتادة هنا هو سعيد بن أبي هلال، خرجه الدارمي في «السنن» (١٨٧٣) وابن حبان (٣٨٨٤) والطبراني في «الأوسط» (٨٧٥٥) والبزار في «مسنده» كما في «الفتح» (٣/ ٥٨٦) وابن حجر في «تغليق التعليق» (٣/ ١١٠) وغيرهم، كلهم من طريق الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن قتادة به.

قال الطبراني: لم يروه عن سعيد بن أبي هلال إلا خالد بن يزيد، تفرد به الليث، ولا روىٰ سعيد عن قتادة عن أنس حديثًا غير هاذا. اهـ.

وقال البزار: لا نعلم أسند سعيد عن قتادة عن أنس غير هذا الحديث.

وهذا الطواف هو طواف الوداع، ويقال له طواف الصَّدَر أيضًا كما يقال لطواف الإفاضة.

وطواف الوداع طافه النبي على في سحر تلك الليلة، وأمر الناس به. خرج مسلم في "صحيحه" (١): من حديث سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس في قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله على: «لا ينفرن أحدكم حتى يكون [آخر عهده بالبيت» (٢).

ومن حديث ابن طاوس، عن أبيه عن ابن عباس على قال: أمر الناس أن يكون] (٣) آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض.

زاد أحمد في «مسنده»(٤): إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة.

وخرجه البخاري<sup>(ه)</sup> مختصرًا من حديث طاوس، عن ابن عباس رأي قال: رُخُص للحائض أن تنفر إذا أفاضت.

IN INCOMENT

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۲۷).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۳۲۸).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٢٩).

# [ حيض صفية زوج النبي ﷺ، ورغبة عائشة في العمرة ]

وحينئذ أخبر على أن صفية قد حاضت، ورغبت إليه عائشة أن يُعْمرها. صح عن القاسم عن عائشة في أن صفية بنت حُيي زوج النبي على حاضت فذُكِر ذلك لرسول الله على فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلا إذَنْ»(١).

ورواه جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ولله قالت: مرَّ رسول الله على صفية وهي تبكي وهي حائض، فقال لها رسول الله على حابستنا؟» قالت: أجل، قال: «طُفْتِ يوم النحر؟» قالت: نعم، قال: «فانفري فإنك قد فرغت».

<sup>(</sup>١) البخاري (١٧٥٧).

<sup>(</sup>٢) في (د): (النبي).

قلت: بلى، قال: «لا بأس أنفري». قالت عائشة: فلقيني النبي على وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها(١).

تكلموا في هذا الشك أيهما الصواب، فقال أبو محمد بن حزم (٢): والذي لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط؛ لأنها تقدمت إلى العمرة، وانتظرها على حتى جاءت، ثم نهض إلى طواف الوداع، فلقيها مُنْصَرَفَهُ إلى المحصب عن مكة (٣).

وقال أبو العباس ابن تيمية فيما وجدت بخطه: الصواب -والله أعلم- وهو مصعد من مكة خارجًا منها وأنا منهبطة أي داخلة، فإنه لم يرجع بعد التوديع إلى المحصب، ولا عائشة أيضًا بل ودعت ورجعت، ومكة لا ينهبط أحد منها، بل يصعد منها، فإنها في الوادي، والراوي هو الذي شك، مع أنه قد يراد بالانهباط الخروج منها، ومراده باللفظين له: أنا دخلنا إلى مكة وهو خارج منها. أنتهى.

وقال البخاري في "صحيحه" (٤): حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن عمرو [سمع عمرو] (٥) بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر النبي أخبره: أن النبي الله أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم.

وحدث به أبو بكر بن أبي خيثمة في «التاريخ» (٦) عن أبيه وحامد بن يحييٰ، قالا: حدثنا ابن عيينة.. فذكره.

البخاري (١٥٦١) ومسلم (١٢١١).

<sup>(</sup>٢) دحجة الوداع؛ (ص٢٢٣) ط/ الرياض.

<sup>(</sup>٣) راجع كلام ابن القيم في ازاد المعاد» (٢/ ٢٩٢)

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١٧٨٤). (٥) سقط من (د).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ ابن أبي خيثمة» (٣٠١٧) وقد طمس أول هذا الخبر من النسخة الخطية (ق (١٣٧/أ) فجاء هكذا: (ابن يحيلي قال: نا سفيان بن عيينة).

وفي رواية عن القاسم، عن عائشة و قالت: فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن، فقال: «اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة، ثم أفرغا من طوافكما أنتظركما هاهنا» فأتينا في جوف الليل فقال: «فرغتما؟» قلت: نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجّها إلى المدينة (۱).

وخرج النسائي (٢) وابن ماجه (٣) من حديث عمار بن رزيق، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة والله عن البطحاء ليلة النفر إدلاجًا.

IN INTO SECOND

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۷۸۸).

<sup>(</sup>٢) ﴿السنن الكبرىٰ (٤٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) ﴿سنن ابن ماجه﴾ (٣٠٦٨).

#### [ إتيان الملتزم ]

واخْتُلِفَ هل وقف رسول الله على الملتزم بعد وداعه للبيت أم لا. وقد خرج الدارقطني في «سننه» (۱): من حديث يزيد العدني (۲)، حدثنا سفيان [عن المثنى] (۳)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو (٤) على قال: رأيت رسول الله على يلصق وجهه وصدره بالملتزم (٥).

تابعه ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه قال: طاف محمد بن عبد الله بن عمرو مع أبيه عبد الله [بن عمرو]<sup>(٢)</sup> بن العاص، فلما كان في السابع أخذ بيده إلىٰ دُبُر الكعبة، فجبذه وقال: أعوذ بالله من النار، ثم مضىٰ حتىٰ أتى الركن، فاستلمه، ثم قام بين الركن والباب، فألصق صدره ووجهه بالبيت، وقال: هكذا رأيت رسول الله عله فعل (٧).

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۸۹).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (المدني).

<sup>(</sup>٣) سقط من (د، ظ) وأثبته من مصادر التخريج.

 <sup>(</sup>٤) وقع في (د، ظ): (عن جده عن عن عبد الله بن عمرو)، و (عن) مكررة في (د)،
 وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) وخرجه البيهقي (٥/ ١٦٤) وابن عدي (٦/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٧) خرجه عبد الرزاق كما في «نصب الراية» (٣/ ٩١)، و«الدراية» (٢/ ٣١).

خرجه أبو داود في «سننه» (۱) فقال: [حدثنا مسدد] حدثنا مسدد] عيسى بن يونس، حدثنا المثنى بن الصباح (۳)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه قال: طفت مع عبد الله، فلما جثنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى آستلم الحجر، فأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله عله.

وحدث به أبو الوليد الأزرقي عن القعنبي، عن عيسىٰ بنحوه.

وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتاب «الآحاد والمثاني» (٤): حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان، قال: دخل رسول الله على البيت، فلما خرج سألت من كان معه، فقالوا: صلى ركعتين عند السارية الوسطى عن يمينها، ورأيت رسول الله على يلتزم البيت ما بين الحجر والباب (٥).

IN DENOMINATION OF THE PARTY OF

 <sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۱۸۹۹).

<sup>(</sup>٢) سقط من (د، ظ)، وأثبته من «السنن».

<sup>(</sup>٣) المثنى بن الصباح ضعيف جدًا.

 <sup>(</sup>٤) «الآحاد والمثاني» (٢/ ٨٣ رقم ٧٨١).

<sup>(</sup>٥) وتمامه: ورأيت الناس يلتزمون ما بين البيت إلى الحجر.

#### [ الخروج من مكة ]

ولما خرج على من المسجد الحرام بعد طواف الوداع خرج من باب الحناطين الذي يقال له باب الحزورة، كما قدمناه من رواية عبد الله بن نافع (۱)، عن مالك، [عن نافع] (۲)، عن ابن عمر وهو الذي يسميه رسول الله على ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة، وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة، وهو باب الحناطين.

وصح عن عائشة على أنها قالت: إن النبي على لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها (٣).

وله شاهد من حديث ابن عمر، حدث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن نافع، عن ابن عمر عليه أن رسول الله عليه وخل مكة من كداء من الثنية العلياء التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلي (٤٠).

كداء: وزان سحاب، هي الثنية التي تشرف على الحجون وتنحدر (٥) منها إلى المقبرة التي في أصل الحجون، وتسمى عقبة باب المسلاة (٢)،

<sup>(</sup>١) عبد الله بن نافع ضعيف الحديث، وراجع «التلخيص الحبير» (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) اصحيح البخاري، (١٥٧٧).

<sup>(</sup>٤) اصحيح البخاري، (١٥٧٦).

<sup>(</sup>٥) في (د): (وينحدر) بالياء المثناة من تحت.

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (المعلاة) بالعين المهملة.

وقد ذكرناها قبل، ولا تنصرف إعرابًا، وقال أبو زكريا النووي: ويجوز الصرف على إرادة الموضع (١٠). انتهى.

والثنية السفلى يقال لها (كُدىٰ) بالقصر والتنوين مع ضم الكاف وهي بالمسفلة من مكة، ومن المعلاة إلى المسفلة نحو ميلين وهو طول مكة من الحد الجنوبي إلى الشمالي.

وسار رسول الله على حتى أتى ذي (٢) طوى فبات بها حتى أصبح، ذكره ابن عمر الله على ثم أرتحل الله قاصدًا إلى المدينة، فكانت مدة إقامته على بمكة منذ دخلها إلى أن خرج منها متوجهًا إلى المدينة عشرة أيام كما تقدم في حديث أنس، وكان أولها يوم الأحد رابع ذي الحجة، وآخرها يوم الثلاثاء ثالث عشر ذي الحجة على خلاف في ذلك.

JAN JAN JAN

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الأسماء» (٣٠١/٣).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (ذا).

## [ عدم دخول النبي ﷺ الكعبة في حجه ]

وفي هأذِه الحجة لم يدخل النبي على جوف الكعبة على الصحيح. قال أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي: حدثني جدي، سمعت سفيان يقول: سمعت غير واحد من أهل العلم يذكرون أن رسول الله على إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح، ثم حج فلم يدخلها.

وقال الواقدي: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن جابر، عن أبي يحيئ، عن قزعة، عن عائشة على قالت: سمعت رسول الله على يقول يومًا ودخل البيت وعليه كآبة، فقلت: مالك يا رسول الله؟! قال: «فعلت اليوم أمرًا ليتني لم أكن فعلته، دخلت البيت، ولعل الرجل من أمتي لا يقدر أن يدخله فينصرف وفي نفسه حزازة، وإنما أمرنا بالطواف ولم نؤمر بالدخول»(۱).

وخرجه الترمذي (٢) من طريق إسماعيل بن عبد الملك -هو ابن أبي الصفراء- عن ابن أبي مليكة، عن عائشة والت: خرج النبي وهو من عندي وهو قرير (٣) العين طيب النفس، فرجع إليَّ وهو حزين، فقلت له، فقال: «إنى دخلت الكعبة، ووددت أني لم أكن فعلت».

هاذا حديث حسن صحيح، قاله الترمذي.

<sup>(</sup>۱) خرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۱۷۹) وإسناده واو.

<sup>(</sup>٢) ﴿جامع الترمذي (٨٧٣).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (قرر).

وخرجه أبو داود (۱) وابن ماجه (۲) والحاكم في «مستدركه» (۳) وصححه.

وإسماعيل: ضعَّفه ابن معين وغيره (٤)، لكن قال البخاري: يكتب حديثه (٥).

وقال طاهر (۲) بن خالد بن نزار: حدثنا أبي، حدثنا عمر بن قيس، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة الله النبي الها قالت: يا رسول الله، كل أزواجك دخل الكعبة غيري؟ فقال لها النبي على: «ادخلي الحِجْر فصلي فيه حتى تمس البيتَ عقصَتُكِ (۷) إذا سجدت وكل ذلك من البيت» (۸).

وحدث أحمد بن حنبل في «مسنده» (٩) عن حسن -هو ابن موسى الأشيب - حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن عائشة الله قالت: يا رسول الله كل أهلك قد دخل البيت غيري. فقال: «أرسلي لي (١٠) شيبة فيفتح (١١) لك الباب» فأرسلت

<sup>(</sup>۱) ﴿سنن أبي دواد؛ (۲۰۲۹).

<sup>(</sup>٢) السنن ابن ماجه، (٣٠٦٤).

<sup>(</sup>٣) «المستدرك» (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ ابن معين رواية الدوري» (٣٠٢/٣).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تهذيب الكمال» ٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٦) في (د): (الطاهر).

<sup>(</sup>٧) العقيصة: الخصلة من الشعر كما في «اللسان» (٧/ ٥٦).

<sup>(</sup>٨) إسناده واو، ففيه خالد بن قيس المكى أبو حفص، وهو متروك.

<sup>(</sup>P) «المسند» (۲/۷۲).

<sup>(</sup>١٠) في (د): (إليٰ).

<sup>(</sup>١١) في (د): (يفتح).

771

إليه، فقال شيبة: ما أستطعنا فتحه في جاهلية (١) ولا إسلام بليل، فقال النبي ﷺ: «صلي في الحِجْرِ، فإن قومك أستقصروا عن بناء البيت حين بنوه» (٢).

وحدث به يحيى بن أبي طالب فقال: حدثنا علي بن عاصم (٣)، أخبرنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن عائشة والت قالت الخبرنا عطاء بن السائك، قد دخلن البيت غيري، قال: "فاذهبي إلى ذي قرابتك"، قالت: فأتيته، فقلت: إن رسول الله على يأمرك أن تفتح لي، قالت: فاحتمل المفتاح، ثم ذهب معها إلى رسول الله يهي فقال: يا رسول الله، والله ما فتحت الباب بليل في الجاهلية ولا في الإسلام، فقال لعائشة في البحثر، فاذهبي فصلي في الجغر ركعتين". النفقة، فتركوا بعض البيت في الحِجْر، فاذهبي فصلي في الحِجْر ركعتين". خرجه البيهقي في "سننه" من طريق يحيى بن أبي طالب.

MUNE COM

<sup>(</sup>١) في (د): (الجاهلية).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، فيه عطاء بن السائب وهو مختلط، وحماد بن سلمة روى عنه قبل الأختلاط وبعده، فيتوقف فيه حتى يتابعه واحد ممن روى عن عطاء قبل أختلاطه.

<sup>(</sup>٣) علي بن عاصم روىٰ عن عطاء بعد أختلاطه.

<sup>(</sup>٤) في (د): (قلت).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرئ، (٥/ ١٥٨).

#### [ عود النبي ﷺ للمدينة ]

ولما توجه النبي على نحو المدينة لقي ركبًا بالروحاء فسلم عليهم. والروحاء قرية جامعة من عمل الفرع على ليلتين من المدينة بينهما نحو من أربعين ميلًا(١).

حدث الشافعي (٢)، عن سفيان بن عيبنة، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس على: أن النبي على قفل، فلما كان بالروحاء لقي ركبًا فسلم عليهم وقال: «مَن القوم؟» فقالوا: المسلمون، فمن القوم؟ فقال: («رسول الله على»)(٢)، فرفعت إليه آمرأة صبيًا لها من محفة، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر».

رواه دون لفظة: (قفل) مسلمٌ في «صحيحه»(٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعًا عن سفيان.

تابعه مالك بن أنس<sup>(٥)</sup> وعبد العزيز بن أبي سلمة<sup>(٦)</sup> وإسماعيل بن إبراهيم بنحوه.

راجع «معجم ما أستعجم» (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) «مسند الشافعي (ص١٠٧) ومن طريقه البيهقي (٥/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين في (د).

<sup>(</sup>٤) اصحيح مسلم (١٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) خرجه الشافعي في «مسنده» (ص١٠٧، ١٣٠) والنسائي في «الكبرى» (٣٦٢٩)، «المجتبئ» (٥/ ١٢١) وابن حبان (٣٧٩٧).

<sup>(</sup>۲) خرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۲٤٤).

والحديث عند سفيان الثوري، عن إبراهيم بن عقبة وأخيه محمد، فرواه فيما خرجه مسلم (١) أبو أسامة، وعبد الرحمن -هو ابن مهدي-عن الثوري، عن محمد بن عقبة.

ورواه أبو نعيم، عن الثوري، عن إبراهيم بن عقبة.

وممن رواه عن مالك، عن إبراهيم بن عقبة موصولًا: الشافعي، ومعن بن عيسى، ويحيى بن بكير، وأبو مصعب، وغيرهم.

ورواه فيما ذكره البيهقي في «المعارف»(٢) الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني في كتاب «القديم» عن الشافعي عن مالك منقطعًا، لم يذكر ابن عباس.

قال البيهقي: وكذلك رواه غيره عن مالك. أنتهلى (٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۳۲).

 <sup>(</sup>۲) خرجه أحمد (۱/ ۳٤٤) والنسائي في «الكبرئ» (۳۲۲۷) المجتبئ (٥/ ١٢٠)
 والبيهقي (٥/ ١٥٥) والطبراني (۱/ ۱۱٤).

<sup>(</sup>٣) ﴿ السنن الكبرى ٥ / ١٥٥.

# [ أكلُ النبي ﷺ من أضحيته ]

وفي رجوع النبي ﷺ إلى المدينة كان يأكل من لحم شاة قدَّدها له ثوبان مولاه من مِنَىٰ.

خرج أبو داود (۱) من حديث جبير بن نفير، عن ثوبان الله قال: ضحى رسول الله على ثم قال: «يا ثوبان، أصلح لنا لحم هاذه الشاة» فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة.

وخرجه الحاكم أبو عبد الله في «مستدركه» (٢) ولفظه عن ثوبان على الله على أبو عبد الله على أضحيته في السفر، ثم قال: «يا ثوبان، أصلح لحمها»، فلم أزل أطعمه منها حتى قدمنا المدينة.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قلت: بلى خرجه مسلم في "صحيحه" من طريق معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن ثوبان قال: ذبح النبي شخصَحيتَه، ثم قال: "يا ثوبان، أصلح لحم هلِّوه"، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة.

وخرجه مسلم أيضًا من طريق الزبيدي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان مولى رسول الله علي قال: قال

<sup>(</sup>۱) اسنن أبي داود؛ (۲۸۱٤).

<sup>(</sup>٢) «المستدرك» (٤/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) اصحيح مسلم، (١٩٧٥).

<sup>(</sup>٤) (صحيح مسلم) (١٩٧٥).

لي رسول الله على في حجة الوداع: «أصلح هذا اللحم» قال: فأصلحته، قال: فلم يزل على يأكل منه حتى بلغ المدينة.

وخرجه الدارمي في «مسنده» (١) عن جبير أنه سمع ثوبان مولى رسول الله ﷺ يقول: قال لي رسول الله ﷺ ونحن بمِنّى: «أصلح لنا من هأذا اللحم»، فأصلحت له منه، فلم يزل يأكل منه حتى بلغنا المدينة.

وفي «الصحيحين» (٢) عن جابر ظليه قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله ﷺ إلى المدينة.

MU MU MU

<sup>(</sup>١) السنن الدارمي، (١٩٦٠).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۹۸۰) ومسلم (۱۹۷۲).

# [ وصول النبي ﷺ إلى غدير خُم ]

ولما وصل النبي ﷺ إلىٰ غدير نُحم كان وصوله فيما قيل في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة في منصرفه من حجة الوداع.

والغدير: على ثلاثة أميال من الجحفة يسرة للطريق بقرب مكة (١٠).

وهذا الغدير تصب فيه عين، وحوله شجر كثير ملتف، وهي الغيطة التي تسمى خمّ، وبين الغدير والعين مسجد (٢) رسول الله ﷺ.

SESSECTION OF THE SESSECTION O

<sup>(</sup>۱) راجع «معجم ما اُستعجم» (۲/ ٥١٠)، «معجم البلدان» (۲/ ۳۸۹).

<sup>(</sup>٢) في (د): (سجد).

# [ طرق حديث موالاة علي بن أبي طالب ]

وفي ذلك المكان أخذ النبي ﷺ بيد علي ﷺ وقال: «اللهم مَن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه».

قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه: أخبرنا شبابة بن سوار المدائني، حدثنا نعيم بن حكيم، حدثنا أبو مريم، عن علي الله أن النبي على أخذ بيده يوم غدير خم فقال: «اللهم من كنتُ مولاه فعليٌ مولاه»، قال: فزاد الناس بعدُ: اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه.

وهذا الحديث له طرق هذا أمثلها، ونعيم فيه لين (١)، وأبو مريم سماه البخاري في «تاريخه الكبير» (٢) ومسلم في كتابه «الكنى (٣): قيسًا الثققي. زاد مسلم فقال: ويقال الحنفي، وسماه أبو نصر بن ماكولا: عبد الله بن سنان الكوفي (٤)، وليس به، والله أعلم.

وروى محمد بن بكار بن الزبير العيشي البصري، قال: حدثنا نوح بن قيس (٥)، حدثنا الوليد بن صالح (٢)، عن أبي أمرأة زيد بن أرقم، عن

<sup>(</sup>۱) نعيم بن حكيم المدائني، ضعفه النسائي وابن معين، ووثقه ابن معين مرة أخرى، وتضعيف ابن معين له يقدم على توثيقه.

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۷/ ۱۵۱).

<sup>(</sup>T) «الكنيل والأسماء» (٣١٣٤).

<sup>(</sup>٤) (الإكمال) (٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) نوح بن قيس بن رباح الأزدي الحداني، صدوق رمي بالتشيع.

<sup>(</sup>٦) الوليد بن صالح النخاس الضبي، أبو محمد الجزري، ثقة.

زيد بن أرقم قال: قدم رسول الله على من حجة الوداع حتى قدم الجحفة بين مكة والمدينة بين الروحات فقم ما تحتها.. وذكر الحديث مطولًا، ثم قال: «إنكم توشكون أن تَرِدُوا علي الحوض فأسألكم حين تلقوني عن ثقلي كيف خلفتموني فيهما» قال: فعيل علينا فلم ندر ما الثقلان، حتى قام رجل من المهاجرين فقال: يا نبي الله، ما الثقلان؟ قال: «الأكبر منهما كتاب الله، والأصغر منهما عترتي»، ثم أخذ بيد علي والما فقال: «من كنتُ مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه»(١).

وحدث غندر، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، سمعت أبا الطفيل، عن أبي سريحة (٢) أو زيد بن أرقم -شك شعبة- عن النبي على قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه» (٣).

وجاء عن شعبة مرة، عن ميمون أبي عبد الله، عن زيد بن أرقم بنحوه (٤).

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه من هذا الوجه، ولكن وقفت عليه من أوجه أخرى، منها ما خرجه الترمذي (٣٧٨٨) من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم به، وقال الترمذي: حسن غريب. وخرجه النسائي في «الكبرى» (٦١٤٨) من طريق الأعمش عن حبيب عن أبي الطفيل عن زيد به.

وخرجه أحمد (٣/ ١٧) وأبو يعلى (١٠٢١) من طريق الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أبو سريحة هو حذيفة بن أسيد، صحابي شهد الحديبية.

<sup>(</sup>٣) خرجه الترمذي (١٧١٣).

<sup>(</sup>٤) خرجه أحمد (٤/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>a) سقط من (c).

يه عدير خم ما سمع لما قام، فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذ بيده رسول الله يه المؤمنين من أنفسهم؟» والوا: نعم يا رسول الله، قال: «من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه» ثم قال لي زيد بن أرقم: سمعت رسول الله علي يقول ذلك له (۱).

وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي: حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار (٢)، عن أبيه (٣)، عن عامر بن سعد، عن أبيه والله قال: أما والله أشهد لقال رسول الله والله أله ورسوله، قال: «من كنتُ مولاه فعليٌ مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه (٤).

وخرج الدارقطني في «الأفراد» (٥) من حديث إسماعيل بن أبان الوراق (٢)، عن أبي داود الطهوي، واسمه عيسى بن مسلم (٧)، عن

<sup>(</sup>۱) خرجه النسائي في «الكبرئ» (٨٤٧٨) وابن حبان (٦٩٣١).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن مهاجر بن مسمار المدني ضعيف.

<sup>(</sup>٣) مهاجر بن مسمار القرشي مولى سعد بن أبي وقاص مجهول.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، وله عن سعد طرق أخرى: فخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٣٩٩) وابن ماجه (١٢١) من طريق موسى بن مسلم الصغير عن عبد الرحمن بن سابط عن سعد.

وخرجه الحاكم (١٢٦/٣) من طريق ابن فضيل عن مسلم الملاثي عن خيثمة بن عبد الرحمن عن سعد.

وخرجه النسائي في «الكبرئ» (٨٤٦٨) من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن سعد.

<sup>(</sup>ه) «أطراف الغرائب والأفراد» (١/ رقم ٣٤٢).

<sup>(</sup>٦) إسماعيل بن أبان الوراق، ثقة، تكلم فيه للتشيع.

<sup>(</sup>٧) عيسىٰ بن مسلم الكوفي الأعمىٰ ضعيف الحديث.

عمرو بن عبد الله، وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: خطب الناسَ أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب في الرحبة، فقال: أنشد الله آمرة انشدة الإسلام سمع رسول الله في يوم غدير خم أخذ بيدي يقول: «ألست أولى بكم يا معشر المسلمين من أنفسكم» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «من كنتُ مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله إلا قام فشهد، فقام بضعة عشر رجلًا فشهدوا، وكتم قوم فما فنوا في الدنيا حتى عموا وبرصوا.

تفرد به الطهوي عن عمرو بن عبد الله بن هند الجملي، وعبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ أنه سمع عليًا ينشد الناس في الرحبة.. وذكر الحديث بنحوه.

ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في «مسند أبيه» (١) من طريق سماك بن عبيد، عن ابن أبي ليلي.

وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن عقدة في كتابه «الموالاة»: حدثنا جعفر بن عبد الله، حدثنا نصر بن مزاحم وعثمان بن سعيد الأحول، أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن الحسين، حدثني أبي (٢)، عن أبيه (٣)، عن جده (٤)، عن علي شهرة قال: حججنا مع رسول الله علي، فلما نزل بغدير خم.. فذكر الحديث.

 <sup>(</sup>۱) «المسند» (۱/۹/۱) ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»
 (۲/٤/۲).

<sup>(</sup>٢) يعني إبراهيم بن الحسين عن على بن الحسين.

<sup>(</sup>٣) يعني الحسين بن علي بن الحسين.

 <sup>(</sup>٤) هو الحسين حفيد النبي ﷺ.

وقال أيضًا: حدثنا إبراهيم بن الوليد بن حماد، أخبرنا أبي، أخبرنا يحيى بن يعلى، عن حرب بن مسيح، عن ابن أخت حميد الطويل<sup>(1)</sup>، عن ابن جدعان<sup>(۲)</sup>، عن سعيد بن المسيب، قال: قلت لسعد بن أبي وقاص: إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أتقيك، قال: سل عما بدا لك، فإنما أنا عمك. قال: قلت مقام رسول الله على فيكم يوم غدير خم، قال: نعم، قام فينا بالظهيرة فأخذ بيد على بن أبي طالب فقال: «من كنتُ مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»<sup>(۳)</sup>. الحديث، وذكر له ابن عقدة طرقًا غير ذلك.

أخبرنا الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد إجازة إن لم يكن سماعًا أخبرنا أبو نصر محمد بن محمد بن محمد المزي، قراءة عليه غير مرة، أنبأنا إسماعيل بن علي الجوهري، أخبرنا أبو المعالي عمر بن علي الصيرفي قراءة عليه وأنا أسمع في ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وخمسمائة، أخبرنا رزق الله التميمي، أخبرنا أبو الحسين بن أحمد بن المتيم الواعظ، حدثنا أحمد، حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الأزدي، حدثنا أبي، حدثنا عبد النور بن عبد الله، قال: وحدثنا سليمان بن قرم وهارون بن سعد (٤) وسعيد بن دينار وفطر بن خليفة عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب (٥) وعمرو ذي

<sup>(</sup>١) لعله حماد بن سلمة كما سيأتي بعد قليل

<sup>(</sup>٢) زيد بن على بن جدعان ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٣) في إسناده حرب بن مسيح لم أعرفه.

<sup>(</sup>٤) في (د): (سعيد).

<sup>(</sup>ه) خرجه النسائي في «الكبرئ» (٨٤٧١، ٨٤٧١) من طرق عن سعيد بن وهب.

مر(۱) وزيد بن بثيع (۱)(۳): أن عليًا هي قال في الرحبة: أنشد الله كل أمرئ مسلم سمع رسول الله علي يوم غدير خُم يقول ما قال إلا قام، فقام ثلاثة عشر رجلًا ستة من جانب وسبعة من جانب، وقال هارون: أثنا عشر رجلًا، فشهدوا أن رسول الله علي قال: (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أجبه وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره)(٤).

أحمد شيخ ابن المتيم هو ابن عقدة صاحب كتاب «الموالاة».

وأخبرناه أبو هريرة عبد الرحمن بن الفارقي بقراءتي عليه أنبأك سليمان بن حمزة الحاكم ويحيى بن سعيد وغيرهما قالوا: أخبرنا الحسن بن يحيى بن صباح المصري إجازة - زاد الحاكم فقال: وأنبأنا أبو عبد الله محمد بن عماد الحراني، قالا: أخبرنا عبد الله بن رفاعة السعدي سماعًا، أخبرنا علي بن الحسن القاضي بقرافة مصر، أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن جعفر العطار، قراءة عليه وأنا أسمع، حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري، حدثنا أبو عبد الله محمد بن زريق بن جامع المديني سنة سبع وتسعين ومائتين، حدثنا أبو الحسين سفيان بن بشر الأسدي الكوفي، حدثنا علي بن هاشم بن البريد، عن عبد العزيز بن سياه (٥)، عن حبيب بن أبي ثابت قال: لما البريد، عن عبد العزيز بن سياه (٥)، عن حبيب بن أبي ثابت قال: لما

<sup>(</sup>۱) خرجه النسائي في «الكبرى» (٨٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) في (د): (يثيع) بالياء المثناة من تحت في أوله.

<sup>(</sup>٣) خرجه النسائي في «الكبري، (٨٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف فسليمان بن قرم ضعيف.

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز بن سياه الأسدي، صدوق يتشيع.

كان يوم غدير خُم أمر النبي عَيَّ بالدوح فقمَّ ثم أمر بلالًا(١) فهجَّر بالصلاة، ثم قام فقال: «يا معشر المسلمين، ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى، ثم أخذ عَيَّ بيد على هَيْ فقال: «من كنتُ مولاه فهذا مولاه، اللَّهم وال من والاه وعاد من عاداه» قال: فما بالدوح يومئذ إنسان يسمع بأذنيه ويبصر بعينيه (٢).

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن علي بن زيد (٥).

ومن طرق الحديث الواهية التي زيد فيها ما قال علي بن بحر: حدثنا

<sup>(</sup>١) في (د): (بلال).

<sup>(</sup>٢) إسناده مرسل.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (هدية) بالياء المثناة من تحت.

<sup>(</sup>٤) أبو هارون العبدي عمارة بن جوين متروك الحديث.

<sup>(</sup>٥) على بن زيد بن جدعان ضعيف.

سلمة بن الفضل الأبرش -قاضي الري<sup>(۱)</sup> - عن سليمان بن قَرْم<sup>(۲)</sup>، عن أبي إسحاق الهمداني، عن حُبشي بن جنادة شبه سمعت رسول الله يجهد [يقول]<sup>(۲)</sup> يوم غدير خُم لعلي بن أبي طالب شبه: «اللَّهم من كنتُ مولاه فعلي مولاه، اللَّهم وَالِ من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله».

<sup>(</sup>١) سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري، أبو عبد الله الأزرق، كثير الخطأ.

<sup>(</sup>٢) سليمان بن قرم بن معاذ، سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>٣) سقط من (د، ظ).

#### [ من بدع الشيعة ]

وقد بلغنا أن الشيعة قد اتخذوا اليوم الذي وصل فيه النبي الله إلى غليم غلير خُم - وهو الثامن عشر من ذي الحجة - وقال في حق علي عليه ما قال اتخذوه عيدًا، فيحيون ليلة ذلك اليوم ويصلون في صبيحتها ركعتين قبل الزوال.

وأول من أحدث عيد الغدير معزّ الدولة أبو الحسن علي بن بُويه في سنة أثنين وخمسين وثلاثمائة بعد أن أحدث النياحة على الحسين وللهذاء أن لأنّه لما كان عاشر المحرم من السنة المذكورة أمر ابن بُويه ببغداد أن تغلق (۱) الأسواق وأن تلبس النساء المسوح من الشعر وأن يخرجن كاشفات عن وجوههن ناشرات شعورهن يلطمن وجوههن ينحن على الحسين ولله يتمكن أهل السنة من منع ذلك.

وفي ثاني عشر ذي الحجة من السنة أمر ابن بويه أيضًا بإظهار الزينة ببغداد وأن تفتح الأسواق بالليل كما في الأعياد، وأن تضرب الدباب (٢) والبوقات، وأن تشعل النيران بأبواب الأمراء وعند الشرط فرحًا بيوم غدير خم، فكانتا بدعتين ظاهرتين شنيعتين إلى أن زالتا وما جانسهما من البدع بزوال ملك بني بُويه في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ولله الحمد، جنبنا الله الحوادث والبدع وجعلنا ممن أقتفى السنة النبوية واتبع.

JEN JEN JEN

<sup>(</sup>١) في (ظ): (يغلق) بالياء المثناة من تحت.

<sup>(</sup>٢) في (د): (الدبادب).

#### [ صدور النبي ﷺ من حجة الوداع ونزوله الجحفة ]

وقال حنبل بن إسحاق الشيباني: حدثنا سعيد بن سليمان، أخبرنا زيد بن الحسن القرشي<sup>(۱)</sup>، حدثنا معروف بن خربوذ، حدثنا أبو الطفيل، عن حذيفة ابن أسيد الغفاري هي قال: لما صدر رسول الله ي عن حجة الوداع نزل الجحفة ونهي عن شجرات أن ينزل تحتهن، ثم بعث إليهن فقمم ما تحتهن من الشوك، فصلى تحتهن، ثم أنصرف، فقال: «أيها الناس إنّه نبأني اللطيف الخبير، فإني لأظنني سأدعى فأجيب وإني مسئول وإنكم مسئولون فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وجهدت ونصحت فجزاك الله خيرًا. قال: «ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث بعد الموت حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟». قالوا: نشهد بذلك. ثم قال: فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟». قالوا: نشهد بذلك. ثم قال: بصرى وصنعاء، فيه عدد النجوم قدْحاَن من فضةٍ وإني سائلكم حين بودون علي» (۱).

<sup>(</sup>١) زيد بن الحسن القرشي الأنماطي منكر الحديث.

<sup>(</sup>٢) خرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ٦٧، ١٨٠) من طريق زيد بن الحسن عن معروف بن خربوذ به.

## [ مبيت النبي ﷺ بذي الحليفة ]

وقال دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم: حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا عبد الله بن نافع (٣)، عن أبيه، عن ابن عمر الله عن نافع حين رجع من مكة بذي الحليفة، دبر المسجد على شفة الوادي حين تهبط عن يمينك حتى أصبح ثم دخل فقال: «إنكم بتم ببطحاء مباركة».

SEN SEN SEN

<sup>(</sup>١) في (د): (ذي).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن نافع القرشي العدوي مولى ابن عمر ضعيف، قال أبوحاتم الرازي: هو أضعف ولد نافع، وخالفه ابن المديني فقال: كان عندي أحفظهم. يعني ولد نافع. قلت: وولد نافع فيما رأيت ثلاثة، عبد الله، وعمر، وأبو بكر.

#### [ وصوله ﷺ المدينة ]

ولما أبصر النبي ﷺ دوحات المدينة أوضع ناقته وكبر ثلاث مرات، وقال ما كان يقوله إذا قدم من سفر:

صح عن حميد أنه سمع أنسًا في يقول: كان النبي على إذا قدم من سفر فأبصر دوحات (١) المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها من جهتها (٢).

وصح عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ي كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»(٣). وله شاهد من حديث أنس(٤).

360360360

<sup>(</sup>۱) دوحات جمع دوحة، وهي الشجرة الكبيرة، وقوله: (دوحات) هو أحد ألفاظ الحديث هنا، وجاء: (درجات) وهي رواية البخاري في «صحيحه» (۱۸۰۲) وقال ابن حجر في «الفتح» (۳/ ٦٢٠): وللمستملي: دوحات.

ووقع في رواية أخرىٰ (جُدُرات) بضم الجيم والدال جمع جُدُر بضمتين.

<sup>(</sup>٢) وقع في (د): (جتها)، وفي (ظ): (جها)، وراجع «فتح الباري» (٣/ ٦٢٠–٦٢١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧٩٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٣٤٥).

### [ الصلاة إذا قدم من سفر ]

ودخل النبي ﷺ المدينة نهارًا من طريق العريش فأناخ على باب مسجده، ثم صلى فيه ركعتين ثم أنصرف إلى بيته.

وحدث به أبو داود في «سننه» (۲): عن محمد بن منصور الطوسي، عن يعقوب بن إبراهيم، بنحوه.

IN IN IN IN

<sup>(</sup>١) (مسند أحمد) (١/٩/٢).

<sup>(</sup>۲) ﴿سَنَ أَبِي دَاوِدٍ (۲۷۸۲).

## [ خطبته ﷺ بالمدينة ]

وحدث أبو السكين زكريا بن يحيى الطائي (١)، عن سليمان بن داود الهاشمي قال: حدثني خالد بن عمرو بن محمد الأموي -وهو ابن عمّ عبد العزيز بن أبان - عن سهل بن يوسف، بن (٢) سهل بن مالك الأنصاري، عن أبيه، عن جده على قال: لما قدم رسول الله من حجة الوداع صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «يا أيها الناس، إنَّ أبا بكر لم يسؤني قط فاعرفوا ذلك له، أيها الناس، إني راضٍ عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله (٣)، والزبير بن العوام، وسعد بن مالك، وعبد الرحمن بن عوف، والمهاجرين الأولين، فاعرفوا ذلك لهم، يا أيها الناس، أحفظوني في أختاني وفي أصهاري وفي أصحابي لايطلبنكم الله بمظلمة أحد منهم؛ فإنها ليست توهب، يا أيها الناس أرفعوا ألسنتكم عن المسلمين، وإذا مات الرجل فلا تقولوا فيه إلا خيرًا» ثم ألسنتكم عن المسلمين، وإذا مات الرجل فلا تقولوا فيه إلا خيرًا» ثم

<sup>(</sup>١) زكريا بن يحيى بن عمر بن حصن: صدوق له أوهام لينه بسببها الدارقطني.

<sup>(</sup>٢) في (د): (عن).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (عبد الله).

<sup>(3)</sup> خرجه العقيلي (٤/ ١٤٧) والطبراني (٦/ ١٠٤) والخطيب في «التاريخ» (٢/ ١١٧) – ١١٨) وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/ ٢٧١) و (٣/ ٢٣٥) والرافعي في «التدوين» (٢/ ٣٠).

وحدث به أبو روح الفرج بن سعيد العاص القرشي، عن سهل بن يوسف (١) بن سهل بن مالك ابن أخي كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده.. فذكره (٢).

تابعهما محمد بن معاوية النيسابوري، فرواه العاصى به.

وحدث به سيف بن عمر في «الفتوح» عن أبي الهمام (٣) سهل بن يوسف بنحوه (٤).

#### JEN JEN JEN

وإسناده واو، ففيه خالد بن عمرو، وهو متروك.

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢/ ٦٦٧): حديث منكر موضوع. وراجع «الإصابة» (٣/ ٢٠٥–٢٠٧) لابن حجر.

<sup>(</sup>۱) سهل بن يوسف بن سهل بن مالك مجهول الحال. قال ابن عبد البر: لا يعرف ولا أبوه. ترجمته في «لسان الميزان» (٤/ ١٢٥)، «الذيل على ميزان الأعتدال» (٨/ ١٢٢).

 <sup>(</sup>۲) خرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۲/ ٦٦٧) والعراقي في «الخلعيات» كما في
 «ذيل الميزان» (۸/ ۱۲۲) وابن حجر في «لسان الميزان» (٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) يمكن أن تقرأ بالحاء: (الحمام)، والمثبت موافق لما في «الذيل على ميزان الأعتدال» (٨/ ١٢٢) للعراقي.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن حجر في السان الميزان» (٤/ ١٢٥) وقال: أخرجه سيف بن عمر في الفتوح عن سهل بن يوسف وهو أولئ من السند الذي قبله [للسند الذي ساقه هو] وأورده ابن عبد البر وضعفه بخالد بن عمرو.

## [ متى كان قدوم النبي ﷺ المدينة ]

وكان قدوم النبي ﷺ المدينة لسبع أو ثمان بقين من ذي الحجة، روي عن علي ظليمة.

رواه سيف بن عمر في «الفتوح» عن عطية، عن رجل، عن علي والله قال: قدم النبي السبع بقين من ذي الحجة أو ثمان فوجد صداعًا يوم قدم وفترة، [و] (١) قدم عليه في أوَّل يومه ذلك خلع من بالبحرين من ربيعة، وقدم وافدهم في أثره بالسلم فوافق النبي الله وقد بدت الناس اليهم فوضع البعث وأمضى عمرو بن العاص إلى عُمان إلى جيفر بن العجلندا (٢) يدعوه (٣)، فمضى عمرو وعوفي النبي الله من ذلك الصداع وتلك الفترة لأيام بقين من ذي الحجة، وكان كالمتحلل من السير.

وروى الشعبي عن نفر من أصحاب النبي على قالوا: قدم النبي على مرجعه من حجته فتحلل به السير فما زال محلوجًا حتى استعنَّ (٤) به الوجع.

وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الوراق في « المغازي»: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال ابن إسحاق: ثم قفل رسول الله على من حجة

<sup>(</sup>١) سقط من (د).

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲/ ٥٤٥) وذكر إسلامه علىٰ يد عمرو
 ابن العاص.

<sup>(</sup>٣) في (د) (الجلندا ليدعوه)

<sup>(</sup>٤) وقع في (د): «استلعن»، وهو تصحيف، وأما (استعن) فمعناه: أشتد وتمادئ به الوجع.

الوداع فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة [و](١) المحرم وصفر، وبه قال ابن إسحاق(٢).

SECONO COMO

<sup>(</sup>١) سقط من (د).

<sup>(</sup>۲) «السير النبوية» (٦/ ١٢) لابن هشام.

## [ أبواب مرض رسول الله ﷺ ووفاته ]

### \* [ابتداء شكوى رسول الله ﷺ]:

فبينا الناس علىٰ ذلك آبتدئ رسول الله ﷺ بشكواه الذي قبضه الله فيه إلىٰ ما أراد به من رحمته وكرامته في ليال بقين من صفر، أو في أول شهر ربيع الأول.

خرجه البيهقي في «الدلائل»(١) من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه أن النبي على مرض لاثنتين وعشرين ليلة من صفر، وبدأ وجعه عند وليدة له يقال لها: ريحانة، كانت من سبي اليهود، وكان أول يوم مرضه على يوم السبت.

وذكر البيهقي في «الدلائل»<sup>(٣)</sup>: من رواية الواقدي، عن أبي معشر، عن محمد بن قيس قال: آشتكلي رسول الله ﷺ يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة في بيت زينب بنت جحش.

الدلائل النبوة (٧/ ٢٣٤)، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (منهي).

<sup>(</sup>٣) «دلائل النبوة» (٧/ ٢٣٤)، وإسناده واو

وقال أبو حاتم بن حبان (٢) وأبو عمر بن عبد البر: ثم بدأ به ﷺ مرضه الذي مات منه يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر.

وهذا فيه نظر؛ لأن وقفة النبي على في حجة الوداع كانت يوم الجمعة على الصحيح الذي ما سواه وهم وغلط، فيكون أول ذي الحجة يوم الخميس، [و] على هذا إما أن يكون ذو الحجة كاملًا والمحرم كاملًا، وذو الحجة ناقصًا، وإما أن يكون عكس ذلك فعلى الأول والثاني [يكون أول] صفر يوم الأثنين، وعلى الثالث والرابع يكون أول صفر الأحد، وعلى كل من ذلك لا يصح أنَّ آبتداء مرضه على الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر، لكنه يتصور في يوم الأربعاء لمن قال: أشتكىٰ يوم الأربعاء لإحدىٰ عشرة بقيت من صفر كما قدمناه، ويتصور أيضًا في قول من قال يوم الأربعاء ثاني شهر ربيع الأول، والله أعلم.

### \* [ابتداء وجع النبي ﷺ بالصداع]

وكان أبتداء وجع النبي ﷺ الصداع، فَحُمّ وصدع وتمادى به، وكان صداع الرأس والشقيقة (٥) يعتريه كثيرًا ويتألم من ذلك أيامًا.

۱) الطبقات الكبرئ (۲/ ۲۳۵).

<sup>(</sup>۲) (الثقات) (۲/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٥) نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس. راجع «النهاية» (٢/ ٤٩٢).

روىٰ يونس بن بكير، عن المسيب بن مسلم الأزدي، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: كان رسول الله على ربما أخذته الشقيقة فمكث اليوم واليومين لا يخرج، فلما نزل خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس.. وذكر الحديث (۱).

#### \* [نعى النبي ﷺ إلىٰ نفسه]:

وقبل(٢) مرض النبي ﷺ نُعيت إليه نفسه الشريفة مرارًا.

منها: ما قال ابن سعد في «الطبقات» (٣): أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مبشر السعيدي، عن ابن شهاب قال: رأى النبي على رؤيا فقصها على أبي بكر رؤي فقال: «يا أبا بكر، رأيت كأني آستبقت أنا وأنت درجة فسبقتك بمرقاتين ونصف» قال: خير يا رسول الله، يبقيك الله حتى ترى ما يسرك، وتقر عينك، قال: فأعاد عليه ثلاث مرات، وأعاد عليه مثل ذلك، قال: فقال له في فأعاد عليه ثلاث مرات، وأعاد عليه مثل ذلك، قال: فقال له في الثالثة: «رأيت كأني آستبقت أنا وأنت في درجة فسبقتك بمرقاتين ونصف» قال: يا رسول الله، يقبضك الله إلى رحمته ومغفرته وأعيش بعدك سنتين ونصفًا.

ومنها: ما قال الإمام أحمد في «مسنده»(٤): حدثنا عبد الرزاق، أخبرني أبي (٥)، عن ميناء، عن عبد الله بن مسعود رفي قال: كنت مع

<sup>(</sup>۱) خرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۳۹) من طريق المسيب بن مسلم، ولم أعرفه، وهو من رجال الحاكم، ولم يذكره الشيخ مقبل كلله في كتابه.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (وقيل) بالياء المثناة من تحت.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» (٣/ ١٧٧)، وهو مرسل.

<sup>(3) (1/</sup> P33).

<sup>(</sup>٥) همام بن نافع مجهول.

النبي عَلَيْ ليلة وفد الجن فلما أنصرف تنفس، فقلت: ما شأنك؟ قال: «نُعيت إليَّ نفسي يا ابن مسعود».

وقال ابن سعد في «الطبقات»(۱): أخبرنا المعلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة قال: قال العباس هي الأعلمن بقاء رسول الله على فينا، فقال له: لو أتخذت عرسًا فإن الناس قد آذوك فقال: «والله لا أزال بين ظهرانيهم ينازعوني (۲) ردائي ويصيبني غبارهم حتى يكون الله تبارك وتعالى يريحني منهم» قال العباس: فعرفنا أن بقاء رسول الله على فينا قليل.

وقال الطبراني في «معجمه الأوسط» (٤): حدثنا أحمد بن القاسم،

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى، (۱۹۳/۲).

<sup>(</sup>۲) في (ظ): (ينازعوني).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٩٧٠).

<sup>(3) «</sup>المعجم الأوسط» (376).

حدثنا عمي عيسى بن المساور، حدثنا سويد بن عبد العزيز (۱)، عن سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قول الله عن ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللهِ وَٱلْفَتَحُ وَال الله عَلَى نفسه فاستغفر الله ربك، واعلم أنه قد حضر أجلك.

قال الطبراني: لم يرو هاذا الحديث عن سفيان بن حسين إلا سويد بن عبد العزيز.

وقال سيف بن عمر التميمي الأسيدي في كتابه «الردة والفتوح»: حدثنا محمد بن عون، عن يحيى بن يعمر الرشقي (٢)، عن ابن عباس قال: أنزل الله على على نبيه على: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللهِ وَٱلْفَتَحُ فَنعى إليه نفسه، فالفتح: فتح مكة، والنصر: على العرب قاطبة، ﴿وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَوْاجًا النصر: ٢] وذلك أن الهجرة أنقطعت إلى المدينة بعد الفتح، فكانت القبيلة بأسرها تسلم وتقيم مكانها، وكان دخولهم قبل ذلك الرجل بعد الرجل، والعدة بعد العدة؛ لأنهم أمروا بالهجرة فثقلت، فإذا كان ذلك فسبّح، فصلٌ فأكثر، واحمد الله واستغفره للأموات من أمتك وللأحياء، إنه كان توابا لمن تاب منهم، ففعل صلوات الله وسلامه عليه (٣)، فأكثر وألح.

<sup>(</sup>١) سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي أبو محمد الدمشقي ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٢) وقع في (د): (الوشقي)، ويحيي بن يعمر الراوي عن ابن عباس: بصري.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (عليه وسلامه).

وقال الإمام أحمد في «مسنده»(١): حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عطاء (٢)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عالى قال: لما نزلت: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ قال رسول الله على: «نعيت إليّ نفسي» بأنه مقبوض في تلك السنة.

وثبت عنها أيضًا قالت: كان رسول الله على يكثر من قول: «سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه» فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: «خبَّرني ربي على أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ فتح مكة، ﴿وَرَأَيْتَ ٱلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفَرَاجًا ۞ فَسَيّحْ عِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ إِنّهُ كَانَوَابًا ﴾ (٥).

وعن أم سلمة والله قالت: كان النبي الله في آخر عمره لا يقوم، ولا يقعد، ولا يذهب، ولا يجيء إلا قال: «سبحان الله وبحمده» فذكرت ذلك فقال: «إني أمرت بذلك» وتلا هاذِه السورة (٢).

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱/۲۷).

<sup>(</sup>٢) عطاء بن السائب مختلط، ورواية ابن فضيل عنه بعد الأختلاط.

<sup>(</sup>٣) في (د): (وبحمد).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٩٦٧).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٤٨٤).

<sup>(</sup>٦) خرجه ابن جرير (٣٠/ ٣٣٥).

وهانيه السورة (١) تسمى: سورة التوديع قاله ابن مسعود رضياله.

وقال قتادة ومقاتل: عاش النبي ﷺ بعد نزول هٰلَذِه السورة سنتين.

وحدث مكي بن إبراهيم، عن موسى بن عبيدة، عن صدقة بن يسار، عن عبد الله بن عمر على قال: نزلت هاذِه السورة: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ على رسول الله على وسط أيام التشريق فعرف أنه الوداع فبركت ناقته العضباء.. هاذا مختصر (٢).

ورواه مكي، عن موسلي<sup>(٣)</sup>، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر شاه.

وجاء من حديث أبي بكر بن أبي الجهم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس عباس عباس قال: آخر سورة نزلت من القرآن جميعًا: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْدُرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾.

خرجه الطبراني في معجمه الكبير<sup>(٤)</sup>.

وحدث به مسلم في «صحيحه» عن أبي بكر بن أبي شيبة وهارون ابن عبد الله، وعبد بن حميد، عن جعفر بن عون، أخبرنا أبو عميس، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد قال: قال لي ابن عبد المحيد بن سهيل، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: تعلم -وقال هارون: تدري- آخر سورة من القرآن نزلت جميعًا؟ قلت: نعم ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ قال: صدقت.

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) خرجه البيهقي (٥/ ١٥٢) وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) موسىٰ بن عبيدة ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٤) (المعجم الكبير) (١٠/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٣٠٢٤).

قال: وفي رواية ابن أبي شيبة: تعلم أي سورة؟ لم يقل: آخر(١).

[قال] (٢): وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو معاوية، حدثنا أبو العميس، بهذا الإسناد مثله، وقال: آخر سورة (٣).

وروى سيف بن عمر الأسيدي، عن عطية، عن الضحاك، عن ابن عباس عباس عباس الله على قد عهد إلى نبيه الله أنه متوفيه على حين فراغه في الذي بعثه به، وتأدية الذي عليه، وأمره أن ينعي إلى أمته نفسه بصرفه لكي لا يفتنوا من بعده فقرأ عليهم: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللهِ وَٱلْفَتَحُ وقص عليهم رؤيا رآها: أن القمر دُلِّي إليه ثم رفع، وقال لهم بمِنَّى وعرفات: «إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا».

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (٤/ ٢٣١٨).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٤/ ٢٣١٩).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ).

نعرف ما ذلك حتى كان من أمره حين أنزل الله على: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْبُرُ ٱللّهِ وَالْفَتَحُ وَحِينَ قَالَ: ﴿إِنِي رأيت القمر دُلّي لِي بأمراس فركبته ثم رفعت إلى السماء»، وحين قال بمِنّى: ﴿إِنِي لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدًا» وقوله على على المنبر: ﴿إِنْ عبدًا خيره الله جل وعز أن يكون ملكًا مخلدًا في الدنيا ما بقيت ثم الجنة، وبين ما عنده والجنة، فاختار لقاء الله جل وعز».

وقال أبو اليمان (٢): حدثنا صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد، عن عاصم بن حميد السكوني: أن معاذ بن جبل الله المنه النبي الله اليه اليمن فخرج النبي الله معه يشيعه، ومعاذ راكب ورسول الله الله تحت راحلته فلما فرغ قال: «يا معاذ، إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك تمر بمسجدي وقبري» فبكى معاذ أسفًا لفراق رسول الله فقال الله

<sup>(</sup>١) تابعه ابن أبي شيبة: خرجه الروياني (١٠٧٠) والطبراني (٦/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) الحكم بن نافع.

<sup>(</sup>٣) خرجه أحمد (٥/ ٢٣٥) والبزار (٢٦٤٧/ البحر الزخار) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/ ٤٢٠) والطبراني (٢٠/ ١٢١).

وقال سيف بن عمر في كتابه «الفتوح والردة» عن عطية، عن أبي أيوب، عن علي ظليه في قول الله على: ﴿ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَمْمَتُ كُمْ دِينَكُمْ وَاَمْمَتُ كُمْ دِينَكُمْ وَاَمْمَتُ كُمْ دِينَكُمْ وَالله عَلَى الله الله الله عنه المائدة: ٣] قال: اليوم يوم عرفة من حجة التمام، بهذا سميت حجة التمام وحجة الإسلام، وأما قوله تعالى: ﴿ اَكُمْلَتُ لَكُمْ سميت حكم ما بينكم فلم ينزل بعد ذلك اليوم فريضة ولا حد، كمل الدين يعني الحكم ما يدينون به الرعية فعرف رسول الله على أن قد فرغ من الإبلاغ والتأدية، وأن الأجل قد أظل فأقام لهم أحكامهم، وتجرد لِسَنِّ السنن.

وحدث أيضًا عن داود بن [أبي] (١) هند، عن عامر أنه قال في هلّه الآية: ﴿ اللّهِ مَ الْكُمُ الْكُمُ وَيَنكُمُ وَالْمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ وِيناً ﴾ قال: قالت اليهود: إنا لنعجب من العرب كيف لم يحفظوا هذا اليوم فيتخذونه عيدًا؟! فقال عمر هيه: أشد ما حفظوه، نزلت هله الآية على (٢) رسول الله عليه يوم عرفة، وقد وقف نبي الله عليه يوم عرفة وقد وقف أبراهيم على أبراهيم على المشركون عن البيت واضمحل الشرك، وهدمت منار الجاهلية. تابعه ابن عُلية، عن داود.

وقد تقدم في حجة الوداع مع بعض طرق حديث نزول قوله تعالى: ﴿ الْمُوا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الله

وقال مقاتل في «تفسيره»: ثمانين ليلة.

<sup>=</sup> قلت: وهو منكر، فإن البكاء على الميت ليس من الشيطان، وقد صح عن النبي على أنه بكلي لموت ابنه إبراهيم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (على الآية علي).

وقوله تعالىٰ: ﴿ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ المراد به يوم عرفة كما تقدم عن على رهبي المفسرين على الله على الله عن عمر بن الخطاب رابع الله وهو قول المفسرين قاطبة، إلا ما روي عن عطية، عن ابن عباس رابع أنه ليس بيوم معين، وقاله السدي.

وقد آخْتُلِف في إكمال الدين ما معناه؟ فقال ابن عباس: هو إكمال<sup>(١)</sup> فرائضه وحدوده، ولم ينزل بعد هانِه الآية تحريم ولا تحليل.

وكذا قال مقاتل: هي آخر آية نزلت في الحلال والحرام.

وذكره السدي، واختاره المحققون من الأئمة.

وقال سعيد بن جبير وقتادة: أكمل الدين بنفي المشركين عن البيت فلم يحج معهم مشرك عامه.

وقال الشعبي: كمال الدين هلهنا عزّه وظهوره، وذل الشرك ودثوره، لا بتكامل (٢) الفرائض والسنن؛ لأنها لم تزل على عهد رسول الله على الله وقال نحوه الزجاج (٣): إكمال الدين زوال الخوف من العدو والظهور عليهم (٤).

وقيل: إكمال الدين رفع النسخ عليه، فشريعته لا تنسخ بشريعة أخرى بعدها، كما نسخ بهالم الشريعة ما تقدمها من الشرائع، والله أعلم.

MAN COME COME

<sup>(</sup>١) في (ظ): (كمال).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (يتكامل) بالياء المثناة من تحت.

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج المتوفى سنة ٣١١ هـ

<sup>(</sup>٤) «معانى القرآن وإعرابه» (١٤٨/٢).

## [ إسرار النبي ﷺ بوفاته إلى ابنته فاطمة ]

وثبت عن عائشة على قالت (١): إن كنا أزواج النبي على عنده جميعًا لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة على تمشي، لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله على، فلما رآها رحّب وقال: «مرحبًا بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدًا، فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك، فقلت لها أنا من بين نسائه: خصك رسول الله على "(١) سألتها عما سارك قالت: ما كنتُ لأفشي على رسول الله على سره، فلما توفي على قلت: غرمتُ عليك من الحق لما أخبرتيني، قالت: أما الآن فنعم، فأخبرتني قالت: أما حين سارني على في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل على كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة «وأنه قد عارضني به العام مرتين، فلا أرى (١) الأجل إلا قد أقترب، فاتقي الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك».

قالت (٤): فبكيتُ بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارَّني الثانية فقال: «يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو «سيدة نساء هاذِه الأمة».

البخاري (٣٦٢٣، ٥٢٢٥) ومسلم (٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في (د، ظ)، وتمامه: (بالسر من بيننا ثم أنت تبكين، فلما قام رسول الله على).

<sup>(</sup>٣) في (د): (أدري).

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: (قال).

وفي رواية قالت: إنه خبرني أني أول أهله يتبعه، فضحكت (١).

وروي عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين النها أنها قالت: ما رأيت أحدًا كان أشبه كلامًا وحديثًا من فاطمة برسول الله عليه وكانت إذا دخلت عليه رحّب وقام إليها وأخذ بيدها فقبّلها، فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فرحّب بها، وقبلها، وأسر إليها فبكت، ثم أسر إليها فضحكت، فقلت: كنت أحسب أن لهانيه المرأة فضلًا على النساء، فإذا هي منهن تبكي إذ أحسب أن لهانيه المرأة فضلًا على النساء، فإذا هي منهن تبكي إذ هي منالتها فقالت: إني إذَنْ لبذِرة، فلما توفي رسول الله على النها فنحد، ثم أسرً إليً فأخبرني أنه ميت فبكيت، ثم أسرً إليً فأخبرني أني أول أهله لحوقًا به، يعني فضحكت.

خرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) لميسرة.

وجاء عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أنه فاطمة بنت الحسين حدثته: أن عائشة حدثتها: أنها كانت تقول: إن رسول الله على قال في مرضه الذي قبض فيه لفاطمة: «يا بنية، أحنى على» فأحنت عليه فناجاها ساعة، ثم أنكشفت عنه وهي تبكي، وعائشة حاضرة، ثم قال رسول الله على بعد ذلك بساعة: «أحنى على يا بنية» فأحنت عليه، فناجاها ساعة، ثم أنكشفت تضحك، قال: فقالت عائشة: أي بنية

<sup>(</sup>١) في (ظ): (فيضحك).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (إذا هي).

<sup>(</sup>۳) اسنن أبي داود، (۲۱۷).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٣٨٧٢).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرىٰ» (٩٢٣٦).

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، فيه ضعف ولين.

أخبريني ماذا ناجاك أبوك على قالت فاطمة: أوشكت رأيته ناجاني على حال سرِّ وظننتِ أني أخبر بسرِّه وهو حي؟! قال: فشق ذلك على عائشة، أن يكون سرًا دونها، فلما قبضه الله على قالت لفاطمة: ألا تخبريني بذلك الخبر؟ قالت: أما الآن فنعم ناجاني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل الخبر كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة «وأنه عارضني بالقرآن العام مرتين وأخبرني أنه لم يكن نبي كان بعده نبي إلا عاش بعده نصف عمر الذي كان قبله، وأخبرني أن عيسى ابن مريم عليهما السلام عاش عشرين ومائة سنة، فلا أراني إلا ذاهبًا على رأس الستين» فأبكاني ذلك وقال: «يا بنية، إنه ليس أحد من نساء المسلمين أعظم رزية منك، فلا تكوني من أدنى آمرأة صبرًا» وناجاني في المرة الآخرى (١) فأخبرني أني أول أهله لحوقًا (٢) به، وقال: «إنك سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من البتول مريم بنت عمران» فضحكت لذلك.

خرجه البيهقي في «الدلائل»<sup>(٣)</sup>. وقال: كذا في هله الرواية، وقد روي عن ابن المسيب أن عيسى ابن مريم بي حين رفع إلى السماء كان ابن ثلاث و ثلاثين سنة، وعن وهب بن منبه آثنان وثلاثون سنة، وأنان وثلاثون سنة، وأنان صح قول ابن المسيب ووهب] فالمراد من الحديث والله أعلم – بما يبقى في الأرض بعد نزوله من السماء، والله أعلم. أنتهى قول البيهقى أهي.

في (د): (الآخرة).

<sup>(</sup>۲) وقع في (د، ظ): (نحوفًا)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) (دلائل النبوة) (١٦٦/٧).

<sup>(</sup>٤) سقط من (د، ظ) وأثبته من «دلائل النبوة».

<sup>(</sup>ه) راجع «دلائل النبوة» (٧/ ١٦٦-١٦٧).

وروي عن عبد الله بن أبي لبيد (١)، عن عائشة والت: سألت فاطمة عن بكائها حين سارها النبي الله وعن ضحكها، فقالت: أخبرني أنه مقبوض، «وأن أمتي سيصيبهم بعدي بلاء شديد» فبكيت، ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقًا به فضحكت.

خرجه الترمذي وقال: هاذا حديث حسن غريب (٢).

قلت: هذا يشعر أن هذه القصة وقعت مرتين (٣)، هذه المرة في سنة الفتح سنة ثمان، وفي سنة وفاته ﷺ في ضعف الموت كما قدمناه، والله أعلم.

JEN JEN JEN

<sup>(</sup>١) عبد الله بن أبي لبيد الكوفي مجهول.

 <sup>(</sup>۲) «جامع الترمذي» (۳۸۹۳) من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن هاشم بن هاشم عن عبد الله بن وهب بن زمعة عنها، وموسى بن يعقوب: سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>٣) وهاذا ينبني على ثبوت الرواية التي ذكرها هنا عن أم سلمة، وهي رواية ضعيفة الإسناد، لسوء حفظ الزمعي.

# [ صلاة النبي ﷺ على أهل البقيع ودعاؤه لهم ]

وقال محمد بن سعد في «الطبقات»(۱): أخبرنا معن بن عيسى ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، ح.

وقال أيضًا: وأخبرنا محمد بن عمر (٢)، حدثنا أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار أن رسول الله على أتي، فقيل له: أذهب فصل على أهل البقيع، ففعل ذلك، ثم رجع فرقد، [فأتي] (٣)، فقيل له: أذهب فصل على أهل البقيع، فذهب فصلى عليهم، فقال: «اللَّهم أغفر لأهل البقيع» ثم رجع، فرقد، فأتي، فقيل له: أذهب فصل على الشهداء، فذهب إلى أحد، فصلى على قتلى أحد، فرجع معصوب الرأس، فكان بدء الوجع الذي مات فيه على .

البقيع المذكور هو -بقيع الغرقد- مقبرة المدينة النبوية، قال الأصمعي: قطعت غرقدات في هذا الموضع حين دفن فيه عثمان بن مظعون فسمي بقيع الغرقد لهذا.

وقال الزبيدي في «مختصر العين»: البقيع موضع فيه أروم شجر من ضروب<sup>(٤)</sup> شتى، والغرقد: ضرب من الشجر، وقيل: هو العوسج، وقيل: الشجر العظام.

<sup>(</sup>١) ﴿الطبقات الكبرى ١٠٤ / ٢٠٤ – ٢٠٥) وهو مرسل.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عمر الواقدي متهم بالكذب.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (غروب).

وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الوراق في «المغازي»: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال ابن إسحاق: وكان أول ما ابتدئ به من ذلك عليه الصلاة والسلام فيما ذكر لي -يعني من وجعه- أنه خرج إلى البقيع بقيع الغرقد من جوف الليل فاستغفر لهم، ثم رجع إلى أهله فلما أصبح ابتدئ بوجعه من يومه ذلك(١).

وقال ابن سعد في «الطبقات الكبرىٰ» (٢): أخبرنا محمد بن عمر، حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي، عن أبيه، عن عائشة على قالت: وثب رسول الله على من مضجعه من جوف الليل، فقلت: أين، بأبي وأمي يا رسول الله؟ قال: «أُمِرْتُ أن أستغفر لأهل البقيع» قالت: فخرج رسول الله على، وخرج معه مولاه أبو رافع، وكان أبو رافع يحدث قال: استغفر رسول الله على لهم طويلا ثم أنصرف وجعل يقول: «يا أبا رافع إني خُيِّرْتُ بين خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة، وبين لقاء ربي والجنة فاخترت لقاء ربي».

وحدث ابن سعد<sup>(۳)</sup> بنحو هانِه القصة ، عن محمد بن عمر<sup>(3)</sup> ، حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده<sup>(6)</sup> ، عن أبي مويهبة <sup>(7)</sup> مولى رسول الله ﷺ من جوف الليل: «يا أبا مويهبة ، إني

<sup>(</sup>١) «الدرة الثمينة في أخبار المدينة» (ق٣٧/ب).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرىٰ» (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرىٰ» (٢/٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) هو الواقدي، وهو متهم.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٦) أبو مويهبة مولى رسول الله على كان من مولدي مزينة، آشتراه رسول الله على وأعتقه، يقال شهد المريسيع. راجع «الاستيعاب» (٤/ ١٧٦٤)، «الإصابة» (٤/ ١٨٨).

قد أُمِرْتُ أن أستغفر لأهل البقيع فانطلقْ معي» فخرج وخرجت معه.. وذكر الحديث(١).

وحدث به سيف بن عمر وأبو يحيى بكر بن سليمان الأسواري، ويونس بن بكير (٢)، وجرير بن حازم، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم (٣) – واللفظ له – عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن عمر بن علي العبلي (٤)، عن عبيد بن جبير مولى الحكم بن أبي العاص، عن عبد الله بن عمرو (٥) بن العاص، عن أبي مويهبة –مولى رسول الله عبد الله بن عمرو (١ بن العاص، عن أبي مويهبة – قال: بعثني رسول الله على من جوف الليل فقال: «يا أبا مويهبة، إني أُمِرْتُ أن أستغفر لأهل البقيع فانطِلْق معي» [قال] (٢): فانطلقتُ معه، [قال] (٧): فلما وقف بين أظهرهم قال: «السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أخراها أولاها، الآخرة شر من الأولى "ثم أقبل علي فقال: «يا أبا مويهبة، الهل علمت أني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة، خرت بين ذلك وبين لقاء ربى والجنة».

<sup>(</sup>١) علقه ابن عبد البر في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) خرجه من طريقه البيهقي في «الدلائل» (٢/ ١٦٢) ووقع عنده: (عبيد بن حنين) بدلا من: (عبيد بن جبير)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) خرجه البيهقي في «الدلائل» (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) العبلي من بني العبلات. راجع «الإكمال» (٧/ ١٠٨) لابن ماكولا، «تعجيل المنفعة» (رقم ٥٦٧).

<sup>(</sup>٥) وقع في (د): (عمر)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) سقط من (د).

<sup>(</sup>V) سقط من (ظ).

قال: قلت: بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة.

قال: «لا والله يا أبا مويهبة لقد آخترت(١) لقاء ربى والجنة».

قال: ثم اُستغفر لأهل البقيع، ثم اُنصرف، فبدئ رسول الله ﷺ في وجعه الذي قبض فيه حين أصبح.

خرجه الإمام أحمد (٢) والدارمي (٣) في مسنديهما من طريق ابن إسحاق.

ورواه سيف بن عمر أيضًا عن مبشر بن الفضل، عن عبيد بن جبير<sup>(1)</sup> بنحوه.

ورواه مرة، عن عبد الله بن سعيد بن ثابت، عن عبيد بن جبير، وزاد في آخره وقال: أصبح رسول الله على فضرب بَعْثَ أسامة وندب معه وجوه المهاجرين منهم عمر بن الخطاب في وأمره أن يوطئ إبل الزيت من مشارف الأردن، فقال المنافقون في ذلك، فلم يجتمع آخرهم وعسكرهم بالجرف حتى توفي الله على نبيه على .

JEN JEN JEN

<sup>(</sup>١) في (ظ): (أخرت).

<sup>(</sup>٢) «مسند أحمد» (٣/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارمي» (٧٨).

<sup>(</sup>٤) عبيد بن جبير وثقه ابن حبان والعجلى فقط.

## [ إنفاذ رسول الله ﷺ جيش أسامة بن زيد ]

وفي «الطبقات»(١) لابن سعد أنه لما كان يوم الأثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدىٰ عشرة من مهاجر رسول الله ﷺ أمر رسول الله ﷺ بالتهيؤ لغزو الروم، فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيد فقال: "سِرْ إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم (٢) الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، فأغِر صباحًا على أهل أُبْنى (٣) وحرّق عليهم، وأسرع السير تسبق الأخبار، فإن ظفرك الله فأقلل اللبث فيهم، وخذ معك الأدِلَّاء، وقدم العيون والطلائع أمامك» فلما كان يوم الأربعاء بدئ برسول الله على فحُمَّ وصدع، فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواءً بيده، ثم قال: «اغْزُ بسم الله في سبيل الله فقاتِلْ من كفر بالله» فخرج بلوائه معقودًا فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي وعسكر بالجرف، فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا أنتدب في تلك الغزوة، فيهم: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجرَّاح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وقتادة بن النعمان، وسلمة بن أسلم بن حريش، فتكلم قوم وقالوا: يستعمل هاذا الغلام على المهاجرين الأولين، فغضب رسول الله ﷺ غضبًا شديدًا، فخرج وقد عصب علىٰ رأسه عصابة، وعليه قطيفة، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» (۲/ ۱۹۰). (۲) في (ظ): (فأوطهم).

<sup>(</sup>٣) بضم أوله وسكون ثانيه على وزن فُعْلىٰ موضع ناحية البلقاء من الشام، ومن روىٰ هذا الحديث بلفظ أبلىٰ فهو تصحيف لأن أبلىٰ ناحية نجد. «راجع «معجم ما اًستعجم» (١/١٠١)، «معجم البلدان» (١/ ٧٩).

عليه، ثم قال: «أما بعد أيها الناس، فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة، ولئن طعنتم في إمارتي أسامة لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله، وايم الله، إن كان للإمارة لخليقًا، وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة، وإن كان لمن أحبِّ الناس إليَّ، وإنهما لمحيلان لكل خير، فاستوصوا به خياركم» ثم نزل على فدخل بيته وذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأول.. وذكر بقيته.

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: كان أسامة بن زيد يُخَاطَبُ بالأمير حتى مات، يقولون: بعثه رسول الله ﷺ.

خرجه الحاكم في «مستدركه» (۱) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق به.

وقال أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ الوراق حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، حدثنا بشر بن الوليد القاضي، أخبرنا أبو معشر، عن محمد بن قيس قال: لم يلق عمرُ أسامةً بنَ زيد قط إلا قال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، أمير أمره رسول الله على غنزعه حتى مات(٢).

وقال أحمد بن منصور الرمادي: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أبيه قال رسول الله ﷺ: «نصرت بالرعب، وأعطيت الخزائن، وخيرت بين أن أبقىٰ حتىٰ أرىٰ ما يفتح علىٰ أمتي وبين التعجيل فاخترت التعجيل (٣).

<sup>(</sup>۱) «المستدرك» (۳/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) خرجه بنحوه عبد الرزاق (٥/ ٤٨٣) والطبراني (١٥٩/١).

<sup>(</sup>٣) خرجه البيهقي (٧/ ٤٨).

هاٰذا مرسل.

وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة والت: رجع رسول الله والله على من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعًا في رأسي وأنا أقول: وارأساه، قال: «بل أنا والله يا عائشة وارأساه» قالت (۱): ثم قال: «وما ضَرَّكِ لو متّ قبلي فقمتُ عليك فكفنتك وصليتُ عليك ودفنتك» قالت: قلت: والله لكأني بك لو فعلت ذلك قد رجعتَ إلى بيتى فأعرشتَ فيه ببعض نسائك، قالت: فتبسم رسول الله ويهي (۱).

IN IN IN IN

<sup>(</sup>١) وقع في (د، ظ): (قال).

<sup>(</sup>۲) خرجه النسائي في «الكبرئ» (۷۰۷۹) وابن ماجه (۱٤٦٥) والدارمي (۸۰) وابن حبان (۲۵۸٦) والبيهقي (۳/ ۳۹۲).

# [ استئذان النبي ﷺ أزواجَه أن يُمرَّض في بيت عائشة ]

وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استُعن به (۱) وهو في بيت ميمونة فدعا نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيتي، فأذِنَّ له، فخرج رسول الله على يمشي بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن العباس، ورجل آخر، تخط قدماه عاصبًا رأسه حتى دخل بيتي قال عبد الله: فحدثتُ هأذا الحديث عنها عبد الله بن عباس في [فقال] (۲): هل تدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا، قال: علي بن أبي طالب في ثم غمر رسول الله في واشتد وجعه فقال: «هريقوا عليّ سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم» قالت: فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عمر، ثم صببنا عليه الماء حتى طفق (۳) يقول بيده: حسبكم عصر، ".

وحدث ابن سعد في «الطبقات» (٥): عن يزيد بن هارون، أخبرنا حماد (٦) بن سلمة، عن أبي عمران الجوني (٧)، عن يزيد بن بابَنُوس (٨)

<sup>(</sup>١) أي: تمادي به.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) وقع في (د): (أطفق)، وفي (ظ): (أصفق).

<sup>(</sup>٤) خرجه بهاذا الطول أبو يعلىٰ (٤٥٧٩)، وابن النجار في «الدرة الثمينة» (٣٧/ ب).

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرئ» (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (عمار) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في (ظ): (الجوفي).

<sup>(</sup>۸) يزيد بن بابنوس مجهول.

وروى سيف بن عمر، عن سعيد بن عبد الله، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة والت: أشتكى رسول الله وجعه الذي لزمه في ليلة ريحانة بنت شمعون، وفي بيتها لأول ليلة من صفر، واشتكيت في تلك الليلة شكوى شديدة فجاءني النبي وأنا في صَرَّة أنادي: واغماه، وارأساه، عاصبًا رأسه يعودني فقال: «لقد طرقني يا عائشة طارق من صداع فما برحني والآن وجعك ضوَّرني فكيف تجدينك؟» قالت: فوالذي بعث محمدًا والآن وجعك ضوّرني وكيف تجدينك؟» حتى ما أحس منه شيئًا وثرتُ إليه فالتزمته وأنا أقول: واويلاه، فقال: «واضراه، لا تدعي بالويل» وأقبل يمازحني حتى سكنني وإنه لمثبت، وفزع الناس لصيحتي، فأقبلوا، فقال النبي وزيه لم يحدث وفزع الناس لصيحتي، فأقبلوا، فقال النبي وزيه لم يحدث بيتي فأذِنَّ له.

وروىٰ سيف -أيضًا- عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، ويزيد بن رومان وأبى بكر بن عبد الله أن الذي كان ٱبتدئ به رسول الله ﷺ من وجعه الذي لزمه أن دخل علىٰ عائشة وهو يجد صداعًا فوجدها تصدع وتقول: وارأساه، فقال: «بل أنا والله يا عائشة وارأساه» قالت: فوالله لطار عني ما أجد، وكدت أن أستطار فسكنني بالمزاح على تجشم منه، فقال: «وما ضرك يا عائشة لو مت قبلى فأقوم عليك وإليك وأصلى عليك؟ » قالت: فتفاءلت له فما نجاني مما خشيت الحذر، وقلت: أجل والله لكأني بك قد فعلتَ قد أعرستَ ببعض نسائك في بيتي من آخر ذلك اليوم، فتبسم رسول الله ﷺ [ثم تمادیٰ به وجعه وهو فی ذلك يدور علیٰ نسائه حتی أستعن برسول الله ﷺ [(١) وهو في بيت ميمونة ﴿ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ما به أجتمع رأي من في البيت علىٰ أن يلدُّوه، وتخوفوا أن يكون به ذات الجنب ففعلوا ثم فُرِّج عن رسول الله ﷺ وقد لدُّوه فقال: «من فعل هاذا؟ " فهبنه واعتللن بالعباس في البيت العباس سببًا، ولم يكن له في ذلك رأي، فقالوا: يا رسول الله عمك العباس أمر بذلك وتخوفنا أن يكون بك ذات الجنب، فقال: «إنها من الشيطان، ولم يكن الله ﷺ ليسلطه عليَّ، ولا ليرميني بها، والكن هذا عمل النساء، لا يبقى في البيت أحد إلا لُدَّ إلا عمى العباس؛ فإن يميني لا تناله اللُّه وللُّه وللرَّت ميمونة وكانت صائمة لقول رسول الله على، ثم خرج رسول الله على إلى بيت عائشة، وكان يومها بين العباس وعلى، والفضل ممسك بظهره، ورجلاه تخطان في الأرض، حتى دخل على عائشة والله فلم يزل عندها مغلوبًا لا يقدر على

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

الخروج، وغير مغلوب وهو يقدر على الخروج من بيتها إلىٰ غيره.

#### 3603603000

<sup>(</sup>١) وهو من مصنفات ابن وهب، وهو مأخوذ من قول النبي ﷺ: ﴿ لا هَامُ وَلَا صَفَرُۗ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (اشتكاه).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

## [ تعظيم رسول الله ﷺ عمه العباس ]

وقال الإمام أحمد في «مسنده»(١): حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا عبد الرحمن (٢)، عن هشام بن عروة، أخبرني أبي: أن عاشة والله عليها قالت له: يا ابن أختى، لقد رأيت من تعظيم رسول الله ﷺ عمه أمرًا عجيبًا، وذلك أن رسول الله ﷺ كانت تأخذه الخاصرة فتشتد به جدًا، فكنا<sup>(٣)</sup> نقول: أخذ رسول الله ﷺ عرق الكلية، لا نهتدي أن نقول: الخاصرة، ثم أخذت رسول الله ﷺ يومًا فاشتدت به جدًّا، حتى أغمى عليه، وخفنا عليه، وفزع الناس إليه فظننا أن به ذات الجنب فلددناه، ثم سُرِّي عن رسول الله على وأفاق فعرف أنه قد لُدَّ، ووجد أثر اللدود فقال: «ظننتم أن الله جل وعز سلطها عليّ، ما كان الله على ليسلطها عليٌّ، والذي نفسي بيده، لا يبقىٰ في البيت أحد إلا لُدَّ إلا عمى عليها» فرأيتهم يلدُّونهم رجلًا رجلًا، قالت عائشة ﴿ اللهِ عَلَمُنَّا: ومن في البيت يومئذٍ فيذكر فضلهم فلُدُّ الرجال أجمعون، وبلغ اللدود أزواج النبي ﷺ فلددن أمرأة [امرأة](٤)، حتى بلغ اللدّ أمرأة منا -قال ابن أبي الزناد: لا أعلمها إلا ميمونة- قال: وقال الناس: أم سلمة، قالت: إني والله صائمة، فقلنا: بئس ما ظننت أن نتركك وقد أقسم رسول الله على، فلددناها، والله يا ابن أختي وإنها لصائمة.

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/۱۱۸).

<sup>(</sup>۲) هو ابن أبي الزناد، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في (د): (فكن)

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ).

وقال محمد بن سعد في «الطبقات»(۱): أخبرنا محمد بن عمر، حدثني سعيد بن عبد الله بن أبي الأبيض، عن المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أمّ سلمة ولله قالت: بُدئ رسول (۲) الله ولي وجعه في بيت ميمونة، فكان إذا خف عنه ما يجد، خرج فصلى بالناس، وإذا وجد ثقلة قال: «مروا الناس فليصلوا» فتخوفنا عليه ذات الجنب، وثقل فلددناه، فوجد النبي ولله خشونة اللد فأفاق، فقال: «ما صنعتم بي؟» قالوا: لددناك قال: «بماذا؟» قلنا: بالعود الهندي وشيء من ورس وقطرات من زيت، فقال: «من أمركم بهلذا؟» قالوا: أسماء بنت عميس، قال: «هلذا طب أصابته بأرض الحبشة، لا يبقين أحد في البيت إلا التد إلا ما كان من عم رسول المجشة، لا يبقين أحد في البيت إلا الند إلا ما كان من عم رسول قالوا: ذات الجنب، قال: «ما الذي كنتم تخافون عليً؟» قالوا: ذات الجنب، قال: «ما كان الله ليسلطها عليً».

ولهاذا طرق غير ما ذكرنا.

وقال أبو عبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي في كتابه «التداوي»: حدثني أسد بن موسى، عن إبراهيم بن محمد، عن العباس بن عبد الرحمن أن رسول الله على غشي عليه في مرضه الذي مات فيه، فتخوفوا أن يكون ذات الجنب فلدُّوه فوجدوه خف فأفاق فقال: «ما صنعتم؟» قالوا: لددناك يا رسول الله، قال: «بماذا؟» قالوا: بالعود الهندي -يعني الكُست- وشيء من وَرْس، وقطرات زيت، وزُبد، قال: «من أمركم بذلك؟» قالوا: أسماء بنت عميس،

 <sup>(</sup>۱) (الطبقات» (۲/ ۲۳۵–۲۳۲).

<sup>(</sup>۲) في (د): (برسول).

قال: «هذا طب أصابته بأرض الحبشة، لا يبقين أحد في البيت إلا لدّ إلا ما كان من عمي» يعني العباس، ثم قال: «ما الذي تخافون عليًّ؟» قالوا: ذات الجنب، قال: «ما كان الله ليسلطها عليّ، ولكن هذا من شاة (١) اليهودية يوم خيبر، هذا أوان قطعت أبهري» (٢).

SECOND CONS

<sup>(</sup>١) في (د، ظ): (شأن)، قال ناسخ (ظ): (كذا).

<sup>(</sup>٢) إسناده منقطع.

## [ نعت النبي ﷺ اللدود لذات الجنب ]

و «اللدود» الموصوف (١) في هذا الحديث ورد أن النبي ﷺ كان ينعته من ذات الجنب:

قال الترمذي في «جامعه» (٢): حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي عبد الله، عن زيد بن أرقم رفيه أن النبي رفيه كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب، قال قتادة: يلده ويلده من الجانب الذي يشتكيه.

هاذا حديث صحيح (٣)، وأبو عبد الله أسمه ميمون شيخ بصري، قاله الترمذي.

تابعه محمد بن أبي بكر المقدمي، عن معاذ بن هشام.

وخرجه الترمذي أيضًا<sup>(٤)</sup> من طريق شعبة، عن خالد الحذاء، أخبرنا ميمون أبو عبد الله سمعت زيد بن أرقم قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نتدوايٰ من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت.

هذا حديث حسن صحيح غريب. قاله الترمذي(٥).

<sup>(</sup>١) في (ظ): (للموصوف).

<sup>(</sup>۲) «جامع الترمذيٰ» (۲۰۷۸).

<sup>(</sup>٣) في «جامع الترمذي»: (هذا حديث حسن صحيح).

<sup>(</sup>٤) «الجامع» (٢٠٧٩).

<sup>(</sup>٥) في «الجامع»: (حسن غريب صحيح).

وهو في «تاريخ البخاري الكبير»(١) لشعبة<sup>(٢)</sup>.

ورواه يعقوب بن إسحاق الحضرمي [عن] (٣) عبد الرحمن بن ميمون، عن أبيه بنحوه.

وقال عبد الملك بن محمد الرقاشي: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، حدثني عبد الرحمن بن ميمون، حدثني أبي، عن زيد بن أرقم والله عليه الله عليه عليه من ذات الجنب ورسًا وزيتًا وقُسُطًا.

خرجه الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك» (٥) للرقاشي، وإسناده جيد. قال ابن سعد في «الطبقات» (٢): أخبرنا محمد بن عمر، حدثني عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي قال: دخلت أم بشر بن البراء على رسول الله على مرضه فقالت: يا رسول الله، ما وجدت مثل هاذه الحمى التي عليك على أحدٍ، فقال النبي على: «إنما يضاعف لنا الأجر، ما يقول الناس؟» قال: قلت: يقولون: به ذات الجنب. فقال رسول الله على رسوله إنها همزة من الشيطان، ولكنها من الأكلة التي اكلتها أنا وابنك هاذا أوان قطعت أبهري».

وله طريق أخرى ستأتي إن شاء الله تعالىٰ.

 <sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۷/ ۳۳۹).

<sup>(</sup>۲) وقع في (د): (لشبعه).(۳) سقط من (د).

 <sup>(</sup>٤) وقع في (د): (عبد الرحيم بن ميمون)، وفي (ظ): (عبد الرحيم عن ميمون)،
 وكلاهما خطأ وصوابه كما أثبته كما سيأتي بعد سطرين، وهو مترجم في «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٨٧)، «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٥١) وهو من رجال «التهذيب».

<sup>(</sup>٥) (الطبقات) (٢/ ٢٣٦). (٦) (الطبقات) (٢/ ٢٣٦).

#### [ تخيير رسول الله ﷺ بين الدنيا وبين ما عند الله ]

وقال الزهري: حدثني أيوب بن بشير (١) أن رسول الله على خرج عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر، ثم كان أول ما تكلم به أن صلى على أصحاب أُحُد، ثم استغفر لهم وأكثر الصلاة عليهم، ثم قال: "إن عبدًا من عباد الله خيَّره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله قال: ففهمها أبو بكر فيه وعرف أن نفسه يريد، فبكى وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا ثم قال: "على رسلك يا أبا بكر، انظروا هله الأبواب اللافظة في المسجد فسدوها(٢) إلا ما كان من بيت أبي بكر فإني لا أعلم أن أحدًا كان أفضل عندي يدًا في الصحبة منه "٢).

وفي رواية: أن رسول الله على قال يومئذ في كلامه: «لو كنت متخذًا من العباد خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده»(٣).

وقال أحمد بن حنبل في «مسنده» (٤): حدثنا أبو الوليد، حدثني أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن أبي المعلى، عن أبيه ولله أن النبي الله خطب يومًا فقال: «إنَّ عبدًا خيره ربه الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش فيها، ويأكل من الدنيا ما شاء أن

<sup>(</sup>١) أيوب بن بشير بن سعد بن النعمان، ثقة، من كبار التابعين.

<sup>(</sup>٢) في (د، ظ): (فسددوها).

<sup>(</sup>٣) «السيرة النبوية» (٦٤/٦).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٤/ ٢١١).

يأكل، وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه» قال: فبكى أبو بكر على فقال أصحاب رسول الله على: ألا تعجبون من هذا الشيخ يبكي أن ذكر رسول الله على رجلًا صالحًا خيره ربه على بين لقاء ربه، وبين الدنيا، فاختار لقاء ربه، وكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله على، فقال أبو بكر: بل نفديك يا رسول الله بأموالنا وأبنائنا، فقال رسول الله على: هما من الناس أحد أمن علينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت ابن أبي قحافة، ولكن ود وإخاء إيمان ومرتين وإن صاحبكم خليل الله».

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري(١) وغيره.

وجاء عن أنس في قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الناس عليه في نفسه وذات يده أبا بكر، ولو كنت متخذًا خليلًا لاتخذته، ولكن أخوة الإسلام، سدوا كل خوخة إلا خوخة أبى بكر» في المراه الإسلام، سدوا كل خوخة إلا خوخة أبى بكر» في المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

وعن ابن عباس على قال رسول الله على: «ما أحد أعظم عندي يدًا من أبي بكر واساني بنفسه وماله، وأنكحني ابنته» (٣).

وعن أبي هريرة رضي قال رسول الله علي: «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر» فبكئ أبو بكر وقال: ما أنا(٤) ومالى إلا لك.

<sup>(</sup>۱) خرجه البخاري (٤٦٦، ٣٦٥٤) ومسلم (٢٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) المسند الشاميين» (١٥٤).

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» (٤٠٥، ٣٨٣٥)، «الكبير» (١٩١/١١) من طريق محمد بن صالح عن أرطاة أبي حاتم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. وقال: لم يرو هاذا الحديث عن ابن جريج إلا أرطاة، تفرد به محمد بن صالح.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (مالنا).

خرجه أحمد في «مسنده» (١) وابن ماجه في «سننه» (٢).

وخرج عبد الرزاق في «جامعه» (٣) عن ابن المسيب أن رسول الله ﷺ قال: «ما مال رجل من المسلمين أنفع لي من مال أبي بكر» قال: وكان رسول الله ﷺ يقضى في مال أبي بكر كما يقضى في مال نفسه.

SECOND CONS

<sup>(</sup>۱) (المسند) (۲/۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) «سنن ابن ماجه» (٩٤). والحديث من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا، ومن هذا الوجه خرجه ابن حبان (٦٨٥٨) وابن أبي شيبة (٣٤٨/٦) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٥٨/٤) وابن أبي عاصم في «السنة» (١٢٢٩) وغيرهم.

 <sup>(</sup>۳) «المصنف» (۱۱/ ۲۲۸) لعبد الرزاق، ومن طريقه خرجه خيثمة القرشي في حديثه
 (ص٠١٣٠)، وهو مرسل.

### [ مبلغ ما أنفق أبو بكر على النبي ﷺ ]

[قلت] (۱): ومبلغ مال أبي بكر الذي أنفقه على رسول الله على أربعون الفًا:

جاء عن عائشة رضي قالت: أنفق أبو بكر رضي على النبي (٢) على أربعين ألفًا (٣).

وروي عن عروة بن الزبير من قوله نحوه.

ومن أرباح تلك النفقة ما خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وَ الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر فإن الله عندنا يدًا يكافئه الله عنه بها يوم القيامة (٤).

هلذا مع ما خُصَّ به ظلله من الكرامات (٥) وحصل له من شريف المقامات وبُشر ببعضه كما تقدم قبل موت النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) في (ظ) بحمرة فلم تظهر.

<sup>(</sup>٢) في (د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) خرجه ابن حبان (٦٨٥٩).

<sup>(</sup>٤) خرجه الترمذي (٣٦٦١) وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (الكرمات).

ومن ذلك: ما حدث به عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث، أخبرنا جندب هي أنه سمع النبي عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث، أخبرنا جندب هي أنه سمع النبي عبل أن يتوفى بخمس يقول: «قد كان لي منكم إخوة وأصدقاء، إني أبرأ إلى الله في أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذًا خليلًا من أمتي لا تخذت أبا بكر خليلًا، وإن ربي في أتخذني خليلًا كما أتخذ إبراهيم خليلًا، ألا إن من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»(١).

JEN JEN JEN

<sup>(</sup>۱) مسلم في «المساجد» (٥٣٢).

### [ من وصايا النبي ﷺ قبل وفاته ]

وقال أبو الحسن أحمد بن مكرم البرتي: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا معن بن عيسى القزاز، حدثنا الحارث بن عبد الملك بن عبد الله بن إياس الليثي الأشجعي، عن القاسم بن يزيد بن الليثي الأشجعي، عن القاسم بن يزيد بن قسيط (٢)، عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح المكي، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل بن عباس علي قال: جاءني رسول الله ﷺ، فخرجت إليه، فوجدته موعوكًا قد عصب رأسه، فقال: «خذ بيدي» فأخذت بيده، فانطلق حتى جلس على المنبر ثم قال لى: «ناد في الناس» قال: فصحت في الناس، فلما آجتمعوا إليه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد، أيها الناس، فإنه قد دنا منى حقوق من بين أظهركم، فمن كنت جلدت له ظهرًا فهاذا ظهرى فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالًا فهاذا مالى فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضًا فهاذا عرضى فليستقد منه، ولا يقول رجل: إنى أخشى الشحناء من قبل رسول الله ﷺ، ألا وإن الشحناء ليست من طبيعتي ولا من شأني، فإن أحبكم إليَّ من أخذ شيئًا إن كان له، أو حللني فلقيت الله على وأنا طيبة نفسى، وإني أرىٰ أن هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مرارًا».

قال الفضل ﷺ: ثم نزل فصلى الظهر، ثم رجع إلى المنبر فعاد لمقالته الأولى بالشحناء وغيرها، فقام رجل فقال: يا رسول الله،

<sup>(</sup>١) وقع في (د، ظ): (عن)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) القاسم بن يزيد بن عبد الله حديثه منكر. «الميزان» (٥/٢٦٣).

إن(١) لي عندك ثلاثة دراهم.

قال: «أما إنا لا نكذّب قائلًا ولا نستحلفه على يمين، ففيم كانت لك عندي؟». قال: يا رسول الله تذكر يوم مرّ بك المسكين فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم؟ قال: «أعطه يا فضل». قال: فأمر به فجلس ثم قال رسول الله على: «من كان لنا عنده شيء فليرده، ولا يقول رجل: فُضُوح الدنيا، ألا وإن فُضُوح الدنيا أيسر من فُضُوح الآخرة». فقام رجل فقال: يا رسول الله، عندي ثلاثة دراهم غللتها(٢) في سبيل الله عنال: «ولم غللتها؟». قال: كنت محتاجًا إليها. قال: «خذها منه يا فضل».. وذكر الحديث(٣).

تابعه عبد الرحمن بن يعقوب القلزمي، وموسى بن إسماعيل أبو عمران الحبلي، عن معن بن عيسى القزاز.

خرجه الطبراني في «معجمه الأوسط» (٤) عن أبي مسلم الكجي، عن ابن المديني علي بن عبد الله نحوه، وقال: لا يروى هذا الحديث عن الفضل إلا بهذا الإسناد، تفرد به الحارث بن عبد الملك.

قلت: حدث به ابن سعد في «الطبقات» (٥) عن كثير بن هشام، أخبرنا جعفر بن بُرقان قال: حدثنى رجل من أهل مكة قال: دخل الفضل

<sup>(</sup>۱) في (د): (إني).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (خللتها).

<sup>(</sup>٣) خرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٤٨٣) وقال: ليس لهذا الحديث أصل من حديث عطاء بن أبي رباح ولا عطاء بن يسار، وأخاف أن يكون عطاء الخراساني ؟ لأن عطاء الخراساني يرسل عن ابن عباس.اه.

<sup>(</sup>٤) «الأوسط» (٢٦٢٩).

<sup>(</sup>a) «الطبقات» (۲/ ۲۵۵).

ابن عباس على النبي على النبي على النبي الله فقال: "يا فضل، شد هله العصابة على رأسي فشدها، ثم قال النبي على: "أرني يدك؟" قال: فأخذ بيد النبي على فانتهض حتى دخل المسجد، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم".. وذكر الحديث بنحو ما تقدم.

وخرجه أبو أحمد العسكري<sup>(۱)</sup> في كتابه «المواعظ والزواجر» مطولًا.
وقال الزهري: وحدثني عبد الله بن كعب بن مالك<sup>(۲)</sup> أن رسول الله
على قال يوم صلى واستغفر لأصحاب أحد، وذكر من أمره ما ذكر قال مع
مقالته يومئذ: «يا معشر المهاجرين أستوصوا بالأنصار خيرًا؛ فإن الناس
يزيدون وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم كانوا عيبتي التي أويت
إليها، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم»<sup>(۲)</sup>.

وقال سيف بن عمر في كتابه «الفتوح»: حدثني سعيد بن عبد الله، عن أبيه قال: لما رأت الأنصار أن رسول الله على يزداد ثقلًا أطافوا بالمسجد، فدخل العباس على النبي على النبي المشاقهم ثم دخل عليه الفضل على فأعلمه بمثل ذلك، ثم دخل عليه على فأعلمه بمثل ذلك، ثم دخل عليه على فله فأخبره بمثل ذلك، فمد يده وقال: «ها» فتناولوه فقال: «ما يقولون؟» قال: يقولون: نخشى أن يموت، وتصايح نساؤهم الاجتماع رجالهم إلى النبي على فثار النبي على فخرج متوكمًا على على

<sup>(</sup>١) وقع في (د): (السكري).

<sup>(</sup>٢) صورته هنا الإرسال، وهو موصول في «المعجم الكبير» (٧٩/١٩) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري به موصولاً، ورواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعفة.

<sup>(</sup>٣) له شواهد، منها حديث أنس بن مالك عند أحمد (٣/ ١٦١) وغيره.

والفضل والعباس أمامه والنبي علي معصوب الرأس يخط رجليه حتى جلس علىٰ أسفل مرقاة من المنبر، وثاب الناس إليه فحمد الله وأثنىٰ عليه وقال: «أيها الناس بلغني أنكم تخافون على الموت -كأنه استنكار منكم للموت-وما تنكرون من موت نبيكم؟! ألم أنع لكم وتنع(١) لكم أنفسكم؟ هل خلد نبي قبلي فيمن بعث إليه فأخلد فيكم؟! ألا إني لاحق بربي وإنكم لاحقون به، وإني أوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرًا، وأوصى المهاجرين فيما بيسهم فإن الله عَلْ قال: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ١ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرِ ١ ﴾ - إلى آخرها- وإنَّ الأمور تجري بإذن الله، فلا يحملنكم أستبطاء أمر على استعجاله، فإن الله الله الله علا يعجل لعجلة أحد، ومن غالب الله غلبه، ومن خادع الله خدعه ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوّا الدار والإيمان من قبلهم أن تحسنوا إليهم، ألم يشاطروكم الثمار؟ ألم يوسعوا عليكم في الدار؟ ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة؟ ألا فمن ولي أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، ألا ولا تستأثروا عليهم، ألا وإني فَرَطٌ لكم وأنتم لاحقون بي، ألا وإن موعدكم الحوض، حوض أعرض مما بين بُصرى الشام وصنعاء اليمن، يصب فيه ميزاب الكعبة، أشد بياضًا من اللبن وألين من الزبد وأحلى من الشهد، من شرب منه لم يظمأ، أبدًا حصباؤه اللؤلؤ وبطحاؤه المسك، من حرمه في الموقف هذا(٢) حرم الخير كله، ألا فمن أحب أن يَرِدَهُ عليَّ غدًا فليكف يده ولسانه إلا مما ينبغي». فقال العباس عَيْهُ: يا نبي الله، أوص بقريش. فقال: «إنما أوصي بهاذا

<sup>(</sup>١) في (ظ): (وتنثي). (٢) في (ظ): (غدا).

الأمر قريشًا، الناس تبع<sup>(۱)</sup> لقريش برهم لبرهم، وفاجرهم لفاجرهم، فاستوصوا إلى قريش بالناس خيرًا، يا أيها الناس، إن الذنوب تغير النعم وتبدل القسم، فإذا برَّ الناس برَّهم أثمتهم، وإذا فجر الناس عقوهم، وقال الله جل وعز: ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِّ بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِّ بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٢) [الأنعام: ١٢٩].

JAN JAN JAN

<sup>(</sup>١) وقع (د، ظ): (بتبع).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف.

## [ آخر مجلس جلسه رسول الله ﷺ على المنبر ]

وثبت عن أنس بن مالك على قال: مرّ أبو بكر والعباس على بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي على منا، فدخل على النبي على فأخبره بذلك، قال: فخرج النبي على وقد عصب على رأسه حاشية برد قال: فصعد المنبر، ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم»(١).

ورواه ابن سعد في «الطبقات» (۲) فقال: أخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي، والفضل بن دكين، وهشام بن الوليد الطيالسي، قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، عن عكرمة، عن ابن عباس قال عبيد الله في حديثه: أتي النبي على فقيل له: هاذِه الأنصار في المسجد نساؤها ورجالها يبكون عليك، قال: «وما يبكيهم؟» قال: يخافون أن تموت، ثم آجتمعوا في الحديث، فقالوا جميعًا في يخافون أن تموت، ثم آجتمعوا في الحديث، فقالوا جميعًا في حديثهم: فخرج رسول الله على فجلس على المنبر مشتملًا متعطفًا عليه بملحفة طارحًا طرفيها على منكبيه عاصبًا رأسه بعصابة. قال عبيد الله:

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٧٩٩).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» (٢/ ٢٥٢).

وسخة، وقال أبو نعيم وأبو الوليد: دسماء، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «يا معشر الناس، إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا<sup>(1)</sup> كالملح في الطعام، فمن ولي من أمرهم شيئًا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم».

قال أبو الوليد في حديثه: خرج في مرضه الذي مات فيه وكان آخر مجلس جلسه حتى قُبض ﷺ.

وهذا الحديث وما قبله مصرّح أن هذا آخر مجلس جلسه رسول الله على منبره.

SECONO CON

<sup>(</sup>١) في (د): (يكون).

#### [ خطبة الوداع بالمدينة ]

وأما تلك الخطبة المسماة بخطبة الوداع التي رويت من طريق أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسين البكري، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الليثي، حدثنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد، حدثنا أبو محمد الحارث بن أبى أسامة (١)، حدثنا داود بن المحبر بن قحذم (٢) أبو سليمان البصري، حدثنا ميسرة بن عبد ربه، عن أبي عائشة السعدي، عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة وابن عباس ري قالا: خطبنا رسول الله ﷺ خطبة قبل وفاته، وهي آخر خطبة خطبها على بالمدينة حتى لحق بالله فوعظنا فيها موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب واقشعرت منها الجلود، وتقلقلت منها الأحشاء، ثم أمر بلالًا فنادى: الصلاة جامعة، قبل أن يتكلم، فاجتمع إليه الناس فارتقى المنبر، وقال: «يا أيها الناس، أدنوا وأوسعوا لمن خلفكم» ثلاث مرات، فدنا الناس، واضطم بعضهم إلى بعض وجعلوا يلتفتون فلا يرون أحدًا فقام رجل فقال: لمن نوسع؟ للملائكة؟! فقال: «نعم؛ لأنهم إذا كانوا معكم لم يكونوا من بين أيديكم ولا من خلفكم، والكن يكونون عن أيمانكم وشمائلكم، قال: ولِمَ لا يكونون بين أيدينا ولا خلفنا؟ أهم أفضل منا؟ قال: «بل أنتم أفضل من

<sup>(</sup>۱) «مسند الحارث زوائد الهيثمي» (۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) وقع في (د، ظ): (مخدم)، وهو تصحيف.

الملائكة، آجلس» فجلس، ثم خطب فقال: «الحمد لله نحمده ونستعينه..» الخطبة بطولها.

فهي خطبة مصنوعة ملفقة في بضع عشرة (١) ورقة، وإسنادها مظلم وفيه متهمان بالوضع: أحدهما: داود بن المحبر (٢)، والثاني: ميسرة بن عبد ربه، وهو أشد وهنًا من الأول، قال أبو زرعة (٣) عن ميسرة: كان يضع الحديث وضعًا.

وإنما ذكرت هذا لبيانه؛ لئلا يغتر به من ليس الحديث من شأنه.

SECONO SECONO

(١) وقع في (د، ظ): (بضعة عشر).

<sup>(</sup>٢) داود بن المحبر بن قحدم بن سليمان،أبو سليمان البصري، وهو من رجال «التهذيب».

 <sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل، (٨/ ٢٥٤). وقد وردت عدة أحاديث في آخر خطبة خطبها رسول الله ﷺ:

منها ما خرجه ابن حبان (٣١٩٨، ٣١٩٩، ٢٥٩٥) عن عقبة بن عامر.

ومنها ما خرجه الحاكم في «المستدرك» (٨٨/٤) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/ ٣٧٧) عن كعب بن مالك.

ومنها ما خرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٤٤٠) عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان.

ومنها ما خرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٢٤٢) عن عائشة. ومنها ما خرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٩٠) عن جابر.

#### [ شدة حمى النبي ﷺ وازدياد وجعه ]

ولما أوصى النبي على منبره بالأنصار ونزل عنه تتام به وجعه، وكانت حماه شديدة، ووجعه متزايد قال هناد بن السري في كتابه «الزهد»(۱): حدثنا أبو الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي بردة، عن بعض أمهات المؤمنين قالت: آشتكي رسول الله على فاشتد عَلَزه (۲)، فلما أفاق، فقلت له: لو أن إحدانا فعلت هذا لخشيت أن تجد عليها، قالت: فقال: «أولا تعلمين أن المؤمن يشدد (۳) عليه في وجعه ليحط عنه من خطاياه».

جاء أن هٰذِه القائلة عائشة رهياً.

ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي قال: دخلت على النبي وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدًا، قال: «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» قلت: ذلك بأن لك أجرين؟ قال: «أجل، ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى -شوكة فما فوقها- إلا كفر الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها»(٤).

وعن عائشة على قالت: ما رأيت أحدًا الوجع أشد عليه من رسول الله عليه إلى الله عليه من رسول الله عليه (٥).

<sup>(</sup>١) ﴿ الزهدِ (٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) العَلَزُ: الضجر، والعلز: شبه رعدة تأخذ المريض. راجع السان العرب، (٥/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (يشد).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٦٤٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٦٤٦).

وقال ابن سعد في «الطبقات»(١): أخبرنا الفضل بن دكين، عن شيبان بن عبد الرحمن.

قال: وأخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان بن يزيد العطار جميعًا، قالا: حدثنا يحيىٰ بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن عبد الرحمن بن شيبة، عن عائشة أم المؤمنين في أن رسول الله في طرقه وجع، فجعل يشتكي ويتقلب علىٰ فراشه، فقالت له عائشة: يا رسول الله، لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه، فقال لها – قال الفضل بن دكين: «إن الصالحين»، وقال مسلم بن إبراهيم: - «إن المؤمنين يشدد عليهم؛ لأنه لا يصيب المؤمن نكبة من شوكة فما فوقها» – قال مسلم: «ولا وجع إلا رفع الله له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة» ثم قال الفضل بن دكين: «فما فوقها إلا حط بها عنه بها خطيئة».

وقال أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي: حدثنا خالد بن الحارث (٣)، عن شعبة، أخبرني حصين، سمعت أبا عبيدة، عن عمته فاطمة أنها قالت: أتينا رسول الله في نساء نعوده، فإذا سقاء يقطر عليه من شدة ما يجد من الحمى، فقلت: يا رسول الله، لو دعوت الله في كشف عنك، فقال: "إن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».

<sup>(</sup>۱) ﴿الطبقات﴾ (۲۰۲/۲). (۲) في (د): (عنه بها).

<sup>(</sup>٣) تابعه أبو عامر العقدي: خرجه الحاكم (٤/ ٤٤٨)، وتابعه كذلك محمد بن أبي عدي، خرجه النسائي في «الكبرى» (٧٦١٣)، وتابعه كذلك سعيد بن الربيع، خرجه الطبراني (٢٤٥/٢٤)، وتابعه كذلك النضر -وهو ابن شميل- خرجه إسحاق بن راهويه (١/ ٢٥٩) وتابعه كذلك حجاج بن محمد، خرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (٦).

فاطمة هي أخت حذيفة بن اليمان.

وقال أحمد في «مسنده»(۱): حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم عن رجل، عن أبي سعيد الخدري والله قال: وضع رجل يده على النبي وقال: والله ما أطبق أن أضع يدي عليك من شدة حماك، فقال النبي وقال: «إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، إنْ كان النبي من الأنبياء ليبتلئ بالقمل حتى يقتله، وإن كان النبي من الأنبياء ليبتلئ بالفقر حتى يأخذ العباءة فيجوبها، وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء».

وكذلك حدث به في كتابه «الزهد»(٣)، والرجل المبهم في الإسناد هو عطاء بن يسار.

قال الحاكم أبو عبد الله في «مستدركه» (٤): حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، حدثنا بشر بن موسى (٥)، حدثنا خالد بن خداش بن عجلان المهلبي (٢)، حدثنا عبد الله بن وهب، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري والمهمة قال: دخلت على النبي وهو محموم فوضعت يدي من فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى، فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله !قال: «إنا كذلك معشر الأنبياء، يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر..» الحديث.

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۳/ ۹۶).

<sup>(</sup>٢) في (د، ظ): (النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٣) «الزهد» (ص ٥٩).

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» (٤/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) بشر بن موسئ: ثقة راجع (رجال الحاكم»: (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) من رجال «التهذيب»، وهو صدوق يخطئ.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.انتهى.

تابعه محمد بن سعد في «الطبقات» (١) وأبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» (٢) فحدثا به عن خالد بن خداش.

ورواه زيد بن الحُباب التميمي العكلي، عن موسى بن عبيدة الربذي (٢٥)، عن زيد بن أسلم، عن أبي سعيد الخدري والمالية عن زيد بن أسلم وأبي سعيد أحدًا.

وحدث به ابن سعد في «الطبقات» (٤) عن عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة الربذي كذلك.

وقال عبد الله بن وهب في كتاب «لا هام» (٥): أخبرني عبد الرحمن بن زيد (٢)، عن أبيه أن أبا الدرداء ولله على دخلت على رسول الله يله يومًا وعليه حمى فوضعت يدي فآذاني حرها، فقلت: يا رسول الله، إن الحمى تأخذك بشيء ما تأخذ به أحدًا! فقال: «إنا كذلك معشر الأنبياء، إنا كما يضاعف علينا البلاء كذلك يضاعف لنا الأجر..» الحديث.

وقال الإمام أحمد في كتابه «الزهد» (۱): حدثنا حسين بن محمد، عن الفضيل بن سليمان، عن محمد بن مطرف، عن أبي حازم (۱)، عن عمر بن

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» (۲۰۸/۲).

<sup>(</sup>۲) «المرض والكفارات» (۱).

<sup>(</sup>٣) وقع في (د): (الزبدي)، وهو تصحيف، وموسى بن عبيدة ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٤) (الطبقات) (٢/٨٠٢).

<sup>(</sup>٥) ذكره الذهبي في «السير» (٩/ ٢٢٣) في مصنفات ابن وهب.

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٧) «الزهد» ص٣٩٧.

<sup>(</sup>٨) سلمة بن دينار، وهو ثقة، وروايته عن عمر منقطعة.

الخطاب ولله أنه قال: دخلت على نبي الله وهو موعوك، فوضعت يدي فوق ثوبه فوجدت حرَّها من فوق الثوب، فقلت: يا نبي الله، ما رأيت أحدًا تأخذه الحمى أشد من أخذها إياك! قال: «كذلك يضاعف لنا الأجر، من أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون (۱)، إن كان من الأنبياء لمن يبتلى بالفقر حتى يتدرع العباءة من الفقر، وإن كان منهم ليسلط (۲) عليه القمل حتى يقتله».

وحدث ابن سعد في «الطبقات»(٣): عن عفان بن مسلم، حدثنا أبو هلال، حدثنا بكر بن عبد الله، أن عمر هذه دخل على رسول الله وهو محموم أو مورود قال: فوضع يده عليه فقبضها من شدة حره، فقال: يا نبي الله، ما أشدًّ وردك! أو أشد حماك! قال: «فإني قد قرأت الليلة أو البارحة سبعين سورة فيهن السبع الطول(٤)» قال: يا نبي الله قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلو رفقت بنفسك، أو خففت عن نفسك، قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا».

وخرج أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي في كتاب «الزهد» له من حديث سليمان بن المغيرة، عن ثابت قال: كان النبي على يمرض ويصح فلما مرض مرضه الذي توفي فيه قال: «ما أرى هذا إلا الذي ليس الله بتارك منه أحدًا لموافاة يوم القيامة»(٢).

<sup>(</sup>١) في (ظ): (الصالحين).

<sup>(</sup>۲) في (ظ): (ليسلطه). (۳) «الطبقات» (۲۰۸/۲).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (الطوال). (٥) في (ظ): (عليًّا).

<sup>(</sup>٦) الرواية هلهنا مرسلة، وروي موصولاً: خرجه أحمد (٣/ ١٤١) والطبراني في «الأوسط» (٩٣١٣) من طريق المبارك – وهو ابن فضالة – وخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٧٥) من طريق عبد الله بن الزبير الباهلي عن ثابت به.

وفي أبتداء مرضه ﷺ سأله أبو بكر أن يمرِّضه عنده.

روى سيف بن عمر الأسيدي من حديث ابن عمر الله قال: جاء أبو بكر ولله النبي الله النبي الم أحمِّلُ الزواجي وأكون الذي أقوم عليك، فقال: «يا أبا بكر، إن لم أحمِّلُ الزواجي وبناتي علاجي، إن دارت مصيبتي عليهم عظمًا، وقد وقع أجرك على الله تعالىٰ».

CONCERNO CONC

#### [قسم النبي ﷺ بين نسائه في مرضه ]

ولما آشتد عليه الوجع، كان يحمل على في ثوب ليقسم بين نسائه. حدث محمد بن سعد، عن أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله على كان يحمل في ثوب يطاف به على نسائه، وهو مريض يقسم بينهن (١).

وخرجه أحمد في «مسنده»(۲) عن عائشة بمعناه.

وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الوراق: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال ابن إسحاق: ثم استأذن رسول الله على نساءه أن يكون في بيت عائشة، ويقال: إنما قال ذلك لهن فاطمة في فقالت: إنه يشقُ على رسول الله على الأختلاف فأذِنَ له، فخرج من بيت ميمونة إلى بيت عائشة تخط رجلاه بين عباس ورجل آخر حتى دخل بيت عائشة في ا

وقال سيف بن عمر: حدثنا سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن شقيق بن سلمة، عن عائشة على قالت: لما آشتكى رسول الله على جعل يدور بين نسائه ويتحامل، فقال يومًا لهن وهن مجتمعات عنده: «قد ترين ما قد أصابني من الشكوى (٣)، وهو يشتد عليّ أن أدور بينكن، فلو أذنتن لي فكنت في بيت إحداكن حتى أعلم ما يصنع الله بي، فقالت إحداهن: أي نبي الله، قد أذنا لك وعرفنا البيت الذي تريد، فتحول إليه، فالزمه،

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» (۸/ ۱٦٨ – ۱۷۲) من عدة وجوه.

<sup>(</sup>Y) «المسند» (7/ AT).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (الشكو).

فإنا لو قدرنا أن نفديك بأنفسنا فديناك وسررناك. قال: «فأي بيت هو؟» قالت: بيت عائشة لا تعدل به. قال: «صدقت» قالت: فتحول [رسول الله](۱) ﷺ إلىٰ بيتي.

وروىٰ سيف، عن محمد بن عبيد الله، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قال: فخرج رسول الله في بين العباس وعلي والفضل وهو

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) الرواية هنا مرسلة، وله طرق أخرى صحيحة موصولة، وهو في الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين مكرر في (ظ).

<sup>(</sup>٤) الرواية هنا مرسلة، وله طرق أخرى صحيحة موصولة، وهو في الصحيحين.

آخذ بظهره، ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل البيت فلم يزل فيه (۱). وقال الواقدي: حدثني أسامة بن زيد، عن أبيه، عن عطاء بن يسار قال: اَجتمع إلى رسول الله على نساؤه في مرضه الذي مات فيه، فقالت صفية زوجته: أما والله يا نبي الله، لوددت أن الذي بك بي، فغمزنها أزواج النبي على وأبصرهن النبي على فقال: «مضمضن (۱)» فقلن: من أي شيء؟ قال: «من تغامزكن بصاحبتكن، والله إنها لصادقة» (۳).

SECONO SECONO

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، فالحكم لم يسمع من مقسم إلا بضعة أحاديث، وليس هأذا منها، وأصله في «الصحيحين» من طرق أخرى.

<sup>(</sup>٢) في (د): (مضمض).

<sup>(</sup>٣) (الطبقات) (٢/٣١٣).

### [ تطبيب عائشة للنبي ﷺ ]

وقد جاء أن عائشة في كانت تعالج رسول الله على بالأدوية التي توصف لها لما ضعف على أخر عمره.

خرج أحمد بن حنبل في «مسنده» (۱) من حديث هشام بن عروة قال: كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاه لا أعجب من فقهك، أقول زوجة رسول الله على وبنت أبي بكر فيه ، ولا أعجب من علمك بالشعر، أقول ابنة أبي بكر فيه ، ولكن أعجب من علمك بالطب، كيف هو، ومن أين هو؟ قال: فضربت على منكبه وقالت: أي عروة، إن رسول الله على كان سقم عند آخر عمره أو في آخر عمره، فكانت تقدم عليه وفود العرب، فتنعت له الأنعات فكنت أعالجها، فمن ثم .

وخرجه الحاكم في «مستدركه» (٢) لهشام ولفظه قلت لعائشة: قد أخذتِ السنن عن رسول الله ﷺ، والشعر والعربية عن العرب، فَعَمَّنْ أخذت الطب؟ قالت: إن رسول الله ﷺ كان رجلًا مُشقامًا، وكان العرب يأتونه فأتعلم منهم.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وهو في «الحلية» (٣) لأبي نعيم بنحو الحديث الأول، وخرجه أبو نعيم أيضًا في كتاب «الطب».

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٦/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) «المستدرك» (٤/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) «حلية الأولياء» (٢/٥٠).

وثبت عن عائشة الله قالت: كان رسول الله الله الله المتكلى نَفَثَ على نفسه بالمعوذات، ومسح عليه (١) بيده، فلما أشتكلى وجعه الذي توفي فيه، طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي الله البركتها (٢).

وفي بعض طرقه عن عائشة على أن رسول الله على كان إذا أوى إلى فراشه، جمع كفيه ثم نفث فيهما به: ﴿ وَلَلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ ﴾ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، فيفعل ذلك ثلاث مرات.

وقال محمد بن سعد في «الطبقات» (٤): أخبرنا عارم بن الفضل (٥) وسليمان بن حرب وخالد بن خداش، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك النكري (٢)، عن أبي الجوزاء (٧)، عن عائشة على قالت: كنت أعود النبي على بدعاء إذا مرض: أذهب الباس رب الناس، بيدك الشفاء، لا شافى إلا أنت، أشف شفاء لا يغادر سقمًا، قالت: فلما

<sup>(</sup>١) في (ظ): (عنه).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧٠، ٥٧٤٨).

<sup>(</sup>٤) (الطبقات) (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (الفضيل).

<sup>(</sup>٦) عمرو بن مالك ضعيف.

<sup>(</sup>V) أوس بن عبد الله الربعي لم يسمع عائشة.

كان مرضه الذي مات فيه ذهبت أعوِّذه به، فقال: «ارتفعي عني، فإنه إنما كان ينفعني في المدة».

وهو في «مسند أحمد»<sup>(١)</sup> بنحوه.

وحدث به ابن سعد (٢)، عن إسحاق بن يوسف الأزرق (٣)، حدثنا هشام الدستوائي، [عن حماد] (٤)، عن إبراهيم قال: كان رسول الله على إذا عاد مريضًا مسح بيده على وجهه وصدره، وقال: «أذهب الباس رب الناس، واشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا» قال: فلما مرض رسول الله على تساند إلى عائشة على فأخذت بيده فجعلت تمسحها على وجهه وصدره، وتقول (٥) هؤلاء الكلمات، فانتزع رسول الله على جنة الخلد».

وحدث به أيضًا (٢) عن عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، [عن حماد] (٧) عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.. فذكر نحوه، إلا أنه قال: وقال: «أسأل الله الرفيق (٨) الأعلى الأسعد».

ورواه أيضًا (٩) عن يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن سليمان -يعني الأعمش- عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة بنحوه،

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/۰۲۲).

<sup>(</sup>٢) ﴿الطبقاتِ (٢/٢١٠).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (الأزرقي).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (ويقول) بالياء المثناة من تحت.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>V) سقط من (د، ظ)، وأثبته من «الطبقات».

<sup>(</sup>A) في (ظ): (التوفيق).

<sup>(</sup>٩) «الطبقات الكبري، (٢/٢١٢).

وفيه قالت: فانتزع يده من يدي فقال: «اللَّهم أغفر لي واجعلني في الرفيق الأعلى مرتين، قالت: فما علمت بموته حتى وجدت ثقله.

وروى الإمام أحمد في «مسنده» (١) فقال: حدثنا سريج، حدثنا نافع، عن ابن أبي مليكة، قالت عائشة رابع الله الله الله الله الله على صدره فقلت: أذهب الباس رب الناس، أنت الطبيب، وأنت الشافي، وكان رسول الله الله يقول: «وألحقني بالرفيق الأعلى».

وروى أبو يحيى -عبد الله بن أحمد بن زكريا- حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي بردة، عن عائشة وهو قالت: أغمي على رسول الله وهو في حجري، فجعلت أمسح وجهه وأدعو له بالشفاء، فقال: «لا، بل أسألي الله الرفيق الأعلى الأسعد، مع جبريل [وميكائيل وإسرافيل).

خرجه ابن حبان في اصحيحه ا(٢) بنحوه.

SECONO SECONO

<sup>(</sup>۱) (المسند) (۲/۸۰۱).

<sup>(</sup>٢) خرجه ابن حبان (٢٥٩١) من طريق قبيصة، وخرجه النسائي في اعمل اليوم والليلة» (١٠٩٧) وفي اكتاب الوفاة» (٢٨) من طريق الفريابي، كلاهما عن الثوري به، وإسناده صحيح.

#### [ رقية جبريل للنبي ﷺ ]

وقد ورد أن جبريل](١) ﷺ رقى النبي ﷺ:

قال على بن عياش: حدثنا ابن (٢) ثوبان، عن عمير بن هانئ: أنه سمع جنادة بن أبي أمية، سمعت عبادة بن الصامت والله قال: أتى جبريلُ رسولَ الله ﷺ، وهو يوعك، فقال: باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد حاسد، ومن كل عين، أسم الله يشفيك.

تابعه زيد بن الحباب فيما خرجه أبو محمد عبد بن حميد في «مسنده» (۳) فقال: حدثني ابن أبي شيبة (٤)، حدثنا زيد بن الحباب، عن عبد الرحمن بن ثوبان، أخبرني عمير بن هانئ، وذكره بنحوه<sup>(ه)</sup>.

وخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٦) من طرق إلى أبي سعيد الخدري ظَيْهُ منها: أن جبريل أتى النبي ﷺ فقال: ٱشتكيت يا محمد؟ قال: «نعم» قال: باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين يشفيك، باسم الله أرقيك.

وهو في "صحيح مسلم" (٧) و "جامع الترمذي ( $^{(\Lambda)}$ ، وفي كتاب "مساوئ

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) وقع في (د، ظ): (أبو)، وهو تصحيف، وهو عبد الرحمن بن ثوبان كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (١٨٧).

<sup>«</sup>المصنف» (٥/ ٤٦)، (٦/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) وخرجه ابن حبان (٩٥٣، ٢٩٦٨) والحاكم (٤/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>r) «المسئد» (۳/ ۲۸، ۵).

<sup>(</sup>A) «جامع الترمذي» (۹۷۲).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۱۸۲).

وقال أسد بن موسى: حدثنا الفضيل بن مرزوق، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن محمد بن علي -وهو ابن الحنفية-عن عمار بن ياسر في أنه دخل على رسول الله في وهو يشتكي، فقال له رسول الله في: «ألا أعلمك رقية رقاني بها جبريل في قال: بلى يا رسول الله، قال: فعلمه رسول الله في : «بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء يعنيك، خذها فلتغنيك» (٢).

وقال محمد بن سعد في «الطبقات»(٤): أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا ابن جريج، أخبرني عطاء وعمرو بن شعيب وجبير بن أبي سليمان أن جبريل على كان يعود محمدًا(٥) على: بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل عين ونفس حاسد وباغ يبغيك، باسم الله أرقيك، والله يشفيك.

وقال الحافظ أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة الكوفي: حدثنا أحمد بن طارق الوابشي (٦)، حدثنا علي بن هاشم، عن محمد بن عبيد

 <sup>(</sup>١) «مساوئ الأخلاق» (٧٦٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في «المجمع» (٥/ ١١٤) وضعفه بشيخ الطبراني.

<sup>(</sup>٣) خرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢/٣١٣).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» (٢/٣/٢).

<sup>(</sup>ه) في (د): (النبي).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (الرابشي).

الله، عن عون بن أبي رافع، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب على قال: دخلت على نبي الله على وهو مريض، فإذا رأسه في حجر رجل أحسن ما رأيت من الخلق، والنبي على نائم، فلما دخلت عليه قلت: أدنو؟ قال الرجل: أدن إلى ابن عمك، فأنت أحق به مني، فدنوت منهما، فقام الرجل وجلست مكانه، ووضعت رأس النبي على في حجري كما كان في حجر الرجل، فمكثت ساعة، ثم إن النبي على استيقظ فقال: «أين الرجل الذي كان رأسي في حجره؟» فقلت: لما دخلت عليك دعاني، ثم قال: أدن إلى ابن عمك فأنت أحق به مني، ثم قام فجلست مكانه فقال النبي على "فهل تدري من الرجل؟» قلت: لا بأبي فجلست مكانه فقال النبي على كان يحدثني حتى خف عني وجعي وأمي، قال: «ذلك جبريل على كان يحدثني حتى خف عني وجعي ونمت، ورأسي في حجره».

إسناده ضعيف، ومحمد هاذا هو ابن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي الله عنه (۱)، وهو شيعى كالراوي عنه (۲)، وقد ضُعُفا.

sarcera con

<sup>(</sup>١) محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ضعيف الحديث منكر الحديث جدًا.

<sup>(</sup>٢) علي بن هاشم بن البريد، صدوق يتشيع، كما في التقريب، ولم أر من ضعفه إلا أن ابن حبان ذكره في «الضعفاء»، وقال ابن عدي: يروي في فضائل علي أشياء لا يرويها غيره، وهو -إن شاء الله صدوق- لا بأس به.

### [ رغبة النبي ﷺ في الكتابة لأصحابه عند موته ]

وثبت (۱) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس الله أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس! ثم بكي حتى بلَّ دمعه الحصى، ثم قال: استد برسول الله (۲) [ عله الله (۳) وجعه فقال: «التوني أكتب لكم كتابًا (٤) لن تضلوا بعده أبدًا » فتنازعوا، ولا ينبغي عند [نبيً ] (٥) تنازع.

وفي روايةٍ: فقال بعضهم لبعض.

وفي روايةٍ: قال عمر هيئة: إن رسول الله على قد غلبه الوجع (٢) وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قَرِّبوا يكتب لكم كتابًا لا(٧) تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله على: «قوموا» قال عبيد الله: فكان ابن عباس هيئه (٨) يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله على وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم (٩).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۰۵۳).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (أسيد رسول الله).

<sup>(</sup>٣) سقط من (c).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (كتابابا).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (الوجيع).

<sup>(</sup>٧) في (د): (ألا).

<sup>(</sup>A) في (ظ): (عنهما).

<sup>(</sup>٩) البخاري (١١٤، ٣٠٥٣، ٣١٦٨).

وخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» (۱) من حديث قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس على قال: لما كان يوم الخميس وما يوم الخميس! ثم بكى فقال: [قال] (۲) رسول الله على: «اثتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده أبدًا» فقالوا: يهجر رسول الله، ثم سكتوا وسكت، قالوا: يا رسول الله، ألا نأتيك [بعد، قال] (۲): «بعد ما».

وقد صح هذا في «صحيح مسلم» (۳) من حديث طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير دون الزيادة التي أولها: ثم سكتوا.

قال الإمام أبو بكر البيهقي (٤) رحمة الله عليه حين روى الحديث: وإن عمر رفي الله الله عليه الله عليه الوجع. الحديث.

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» (١١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>r) اصحیح مسلم» (۱۲۳۷).

<sup>(</sup>٤) «دلائل النبوة» (٧/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (ولما).

ٱستخلاف أبي بكر ظليم ثم ترك كِتْبَتَه أعتمادًا على ما علم من تقدير الله تعالى ذلك، كما همّ (١) [به] (٢) في آبتداء مرضه حين قال: «وارأساه» ثم بدا له أن لا يكتب وقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر».

on one one

<sup>(</sup>١) في (ظ): (هو).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

# [ رغبة النبي ﷺ في الكتابة باستخلاف أبي بكر الصديق ]

وحدث به أسد السنة (٣) في كتابه (٤) «فضائل أبي بكر وعمر» رفي عن محمد بن خازم.

وكذلك أحمد في «مسنده» (٥) فقال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة والت عبد الرحمن بن أبي بكر: قالت: لما ثقل رسول الله والت الله عبد الرحمن بن أبي بكر: «ائتني بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر كتابًا لا يختلف عليه» فلما

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، واسم أبي مليكة زهير.

 <sup>(</sup>۲) خرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۲۷)، «فضائل الصحابة» (۲۲۲) وابن سعد في
 «الطبقات» (۳/ ۱۸۰) عن أبي معاوية الضرير عن عبد الرحمن به.

<sup>(</sup>٣) أسد بن موسى بن إبراهيم، أسد السنة، صدوق يغرب، وفيه نصب.

<sup>(</sup>٤) في (د): (كتاب).

<sup>(0) «</sup>المسند» (٢/٢٧).

ذهب عبد الرحمن ليقوم قال: «أبئ الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر».

ورواه محمد بن أبان الجعفي: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة على قالت: قال رسول الله على في مرضه الذي مات فيه: «ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر، أكتب لأبي بكر كتابًا لا يختلف عليه أحد بعدي» ثم قال: «دعيه، معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر على الم

تابعهما نافع بن عمر الجمحي (٢)، فرواه عن ابن أبي مليكة كرواية عبد الرحمن وعبد العزيز.

وقال مسلم في "صحيحه" (٣): حدثني عبيد الله بن سعيد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إبراهيم بن سعد، حدثنا صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ولي قالت: قال لي رسول الله كي في مرضه: "ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك، حتى أكتب كتابًا، فإني أخاف أن يتمنى متمنّ، ويقول قائل أنا ولا، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر».

وفي "كتاب السنة" (٤) لأبي بكر بن أبي عاصم من حديث عائشة وابنه، أن رسول الله والله على قال في مرضه: "ألا أرسل إلى ابن أبي قحافة وابنه، فلا يطمع في هذا الأمر طامع"، ثم قال: "كلا ويدفع الله، ويدفع بالمؤمنين".

<sup>(</sup>١) «السنة» لابن أبي عاصم (١١٦٣).

<sup>(</sup>٢) نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل الجمحى، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٣) (صحيح مسلم) (٢٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) «كتاب السنة» لابن أبي عاصم (١١٥٦).

وجاء من طريق جعفر بن شاكر الصائغ، حدثنا الخليل بن زكريا، حدثنا محمد بن ثابت (۱)، حدثني أبي، عن أنس شخبه أن رسول الله قطبه قال: «يا عائشة -في شكاته التي توفي فيها- اَدعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر، حتى أكتب لأبي بكر كتابًا لا يختلف عليه أحد بعدي، معاذ الله لا يختلف على أبي بكر أحد من المؤمنين».

SECONO SECO

<sup>(</sup>١) محمد بن ثابت بن أسلم ضعيف الحديث.

## 

قال البيهقي (١): ثم نبه ﷺ أمته على خلافته -يعني أبا بكر- ﷺ باستخلافه إياه في الصلاة، حين عجز عن حضورها.

قلت: ونبه ﷺ على خلافة أبى بكر ﷺ بغير ذلك.

منها: ما رويناه (۲) من الحديث المتفق على صحته (۳) من طريق محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: أتت أمرأة إلى النبي المناه فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت يا رسول الله إن جثت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، فقال المنها (إن لم تجديني فأتي أبا بكر) المنها.

وقد روينا من حديث أبي الحسن علي بن عمر الحربي، أخبرنا أبو عبد الله -أحمد بن الحسن الصوفي - حدثنا أبو زكريا يحيى بن معين، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة بن سيف قال: كنا عند شُفيًّ يزيد، عن سمعت عبد الله بن عمرو(٤) يقول: [سمعت رسول الله يقول:](٥) «يكون خلفي آثنا عشر خليفة: أبو بكر لا يلبث خلفي إلا قليلًا، وصاحب رحَىٰ دارة العرب يعيش حميدًا ويموت شهيدًا»،

<sup>(</sup>۱) «دلائل النبوة» (۷/ ۱۸۶-۱۸۵).

<sup>(</sup>٢) في (د): (روينا).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٦٥٩) ومسلم (٢٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) في (د، ظ): (عمر) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) سقط من (د، ظ)، وأثبته من «المجروحين» وغيره.

قالوا: ومن هو؟ قال: «عمر بن الخطاب»، قال: ثم التفت إلى عثمان بن عفان والله فقال: «يا عثمان إن كساك الله قميصًا فأرادك [الناس](١) على خلعه فلا تخلعه، فوالذي نفسي بيده لئن خلعته لا ترى الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط».

خرجه ابن حبان في كتاب «الضعفاء» (٢) عن الصوفي، وهذا يعد من أفراد أبي صالح (٣) وله مناكير هذا منها. بلي، وربيعة بن سيف صاحب مناكير وعجائب (٤)، والعجب من ابن معين كيف رواه من غير تبين؟!.

ومن هذا الضرب: ما رويناه من طريق أبي يعلى الموصلي (٥)، حدثنا أبو بهز الصقر بن عبد الرحمن ابن ابنة مالك بن مغول، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك ولله قال: جاء النبي فدخل بستانًا، وجاء آتٍ فدق الباب، فقال: «يا أنس أفتح له وبشره بالجنة وبشره بالخلافة من بعدي قال: قلت: يا رسول الله، أعلِمُه؟ قال: «أعلِمُه» فإذا أبو بكر فله فقلت: أبشر بالجنة، وأبشر بالخلافة من بعد رسول الله عليه قال: ثم جاء آت فدق الباب. وذكر الحديث في عمر وعثمان.

<sup>(</sup>١) سقط من (د، ظ)، وأثبته من «المجروحين».

<sup>(</sup>٢) ﴿الْمَجْرُوحِينِ (٢/ ٤٤).

 <sup>(</sup>٣) وخرجه ابن عدي (٢٠٧/٤) وابن أبي عاصم في «السنة» (٦٩/١) والطبراني
 (١/ ٥٤، ٥٤) وفي «الأوسط» (٨٧٤٩)، كلهم من طريق عبد الله بن صالح عن الليث به.

<sup>(3) «</sup>الميزان» (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>۵) «مستد أبي يعليٰ» (۳۹۵۸).

وهذا موضوع من قِبَلِ الصقر<sup>(۱)</sup>، ذاك الكذّاب الوضاع<sup>(۲)</sup>، ولا يلتفت إلى قول أبي حاتم<sup>(۳)</sup> فيه: صدوق، قال الذهبي: من أبن جاءه الصدق؟! وله طريق أخرىٰ عن أبان بن أبي عياش<sup>(٤)</sup>، عن أنس.

وقد قدمنا في ذكر بناء مسجد النبي على من حديث يحيى الحماني، عن حشرج بن نباتة، حدثنا سعيد بن جمهان، عن سفينة قال: لما بنى رسول الله على المسجد وضع حجرًا ثم قال: «ليضع أبو بكر حجرًا إلى حجري، ثم ليضع عمر حجرًا إلى حجر أبي بكر» ثم قال: «ليضع عثمان إلى حجر عمر» ثم قال النبي على «هؤلاء الخلفاء بعدي»(٥).

وله شاهد نحوه في الضعف، عن ابن عمر، وتقدم.

وقال قريش بن أنس<sup>(۱)</sup>: حدثنا صالح بن أبي الأخضر<sup>(۷)</sup>، عن الزهري، عن رجل<sup>(۸)</sup> سمعت أبا ذر رضي يقول: لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته، كنت رجلًا أتتبع خلوات رسول الله<sup>(۹)</sup> رضي الله بعد شيء رأيته،

<sup>(</sup>۱) راجع «تاریخ بغداد» (۹/ ۳۳۹).

<sup>(</sup>٢) راجع «الضعفاء» (٢/ ٥٦) لابن الجوزي، «لسان الميزان» (٣/ ١٩٢)، «الكشف الحثيث» (ص. ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) في (د): (تمام)، وهو خطأ، راجع «لسان الميزان» (٣/ ١٩٤)، «الجرح والتعديل» (٤/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) متروك الحديث.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف كما تقدم بيانه.

<sup>(</sup>٦) قريش بن أنس الأنصاري، أبو أنس البصري، صدوق تغير بآخرة.

<sup>(</sup>٧) رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري فيها ضعف، وهو ضعيف يعتبر به.

<sup>(</sup>A) لعله سويد بن يزيد السلمي، كما في طرق الحديث، وهو مجهول لم يرو عنه غير الزهري.

<sup>(</sup>٩) في (د): (النبي).

فرأيته وحده، فجلست فجاء أبو بكر فسلم وجلس، ثم جاء عمر، ثم عثمان وبين يدي النبي وبي سبع حصيات فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن حتى سمعت لهن خنينًا كخنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله وضعهن في يد عثمان فسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله وضعهن في يد عثمان فسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله وضعهن في يد عثمان أسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله وضعهن في يد عثمان أسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله وضعهن في يد عثمان أسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله وضعهن في يد عثمان أسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله وضعهن في يد عثمان فسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله وضعهن في يد عثمان فسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله وضعهن في يد عثمان فسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله وضعهن في يد عثمان فسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله وضعهن في يد عثمان فسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله وضعهن في يد عثمان فسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله وضعهن في يد عثمان فسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله وضعهن في يد عثمان فسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله وضعهن في يد عثمان فسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله وضعهن في يد عثمان فسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله وضعهن في يد عثمان فسبحن و سبحن و

ورواه شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قال: ذكر الوليد بن سويد أن رجلًا من بني سليم كبير السن، كان ممن أدرك أبا ذر بالربَذَةِ، ذكر له هذا الحديث عن أبي ذر<sup>(٢)</sup>.

وجاء عن عاصم بن حميد، عن أبي ذر(٣).

وله شاهد عن أنس عليه لكنه من طريقين واهيين، والله أعلم.

وفي نسخة عصمة بن مالك بن أمية الخطمي والله التي رواها الطبراني، عن أحمد بن رشدين المصري(٤)، حدثنا خالد بن عبد السلام

<sup>(</sup>۱) خرجه اللالكائي في «شرح أصول اَعتقاد أهل السنة والجماعة» (۱٤٨٥، ١٤٨٥) وقد توسعت في تخريجه هناك، وهو حديث ضعيف، وراجع «علل الدارقطني» (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) خرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٣١٩٨) من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري به، وعلقه البيهقي في «الدلائل» (٦/ ٦٥).

 <sup>(</sup>٣) خرجه الطبراني في المسند الشاميين (١٨٣٧) وابن أبي عاصم في السنة (١١٤٦) وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد أبو جعفر المصري، قال ابن عدى: كذبوه، وأنكرت عليه أشياء.

الصدفي، حدثنا الفضل بن المختار، عن عبد الله (۱) بن موهب، عن عصمة قال: قدم رجل من أهل البادية بإبل له، فلقيه رسول الله على فاشتراها منه فلقيه علي فقال: ما أقدمك؟ قال: قدمت بإبل فاشتراها رسول الله الله قال: فنقدك؟ قال: لا، ولكن بعتها منه بتأخير، فقال له علي في أرجع إليه فقل له: يا رسول الله، إن حدث بك حدث من يقضيني مالي، وانظر ما يقول لك، فارجع إلي حتى تعلمني، فقال: يا رسول الله، إن حدث بك حدث من يقضيني؟ قال: «أبو بكر» فأعلم عليًا، فقال له: فارجع فاسأله، فإن حدث بأبي بكر فمن يقضيني، فجاءه فسأله، فقال: «عمر» فأعلم عليًا، فقال له: أرجع فاسأله إذا مات عمر، فإن أستطعت أن تموت فمت» (۱)

وروى أحمد بن عبد المؤمن المصري، عن يعقوب بن عبد الرحمن الحنفي، عن محمد بن جابر (٣)، حدثنا أبو مالك الأشجعي، حدثني أبو العريض دليل رسول الله على قال: كان لي على رسول الله على أجمال فأتيته أتقاضاه فقضاني جملًا منها وبقيت بقية، فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجدك؟ قال: «فأت أبا بكر» فلقيني علي فقال: أرجع فسأله إن لم أجد أبا بكر، قال: فرجعت، قال: «فأت عمر» قال: فلقيني على فله أبد عمر قال: فرجعت، فقال: «فأت عمر» فقال: فلقيني على فله أبد عمر قال: فرجعت، فقال: «فأت عمر» فرجعت، فقال: «فأت عمر» فرجعت، فقال: «فأت عثمان» فرجعت إلى على فله أخبرته.

<sup>(</sup>١) وقع في (د، ظ): (عبيد الله)، وصوابه كما أثبته، وهو من رجال «التهذيب».

<sup>(</sup>٢) «المعجم الكبير» (١٨٠/١٧).

<sup>(</sup>٣) محمد بن جابر ضعيف الحديث جدًا.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (عنهما).

وحدث بنحوه محمد بن المسيب الأرغياني، عن أبي حاتم الرازي، عن محمد بن جابر.

وقال البيهقي(١) بعد قوله: ثم نبه ﷺ أمته علىٰ خلافته -يعني أبا بكر ظَيُّهُ - باستخلافه إياه في الصلاة، حين عجز عن حضورها قال: وإن كان المراد به رفع الخلاف في الدين، فإن عمر صلى علم أن الله تعالى قد أكمل دينه بقوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] وعلم أنه لا تحدث واقعة إلىٰ يوم القيامة إلا في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ بيانها نصًّا أو دلالة، وفي نص رسول الله ﷺ على جميع ذلك في مرض موته مع (٢) شدة وَعَكِهِ مما يشق عليه، فرأى عمر بن الخطاب ضِّطَّهُ الأقتصار على ما سبق بيانه نصًّا أو دلالة تخفيفًا علىٰ رسول الله ﷺ، ولكي لا تزول فضيلة أهل العلم بالاجتهاد في الأستنباط وإلحاق الفروع بالأصول بما دل الكتاب والسنة عليه، وفيما سبق من قوله ﷺ: «إذا آجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أجتهد فأخطأ فله أجر واحد، دليل على أنه على وكَلَ [بيان] (٣) بعض الأحكام إلى أجتهاد العلماء، وأنه أحرز من أصاب منهم الأجرين الموعودين أحدهما بالاجتهاد(٤)، والآخر بإصابة العين المطلوبة بما عليها من الدلالة في الكتاب أو السنة، وأنه أحرز من أجتهد فأخطأ أجرًا واحدًا باجتهاده ورفع عنه إثم الخطأ، وذلك في أحكام الشريعة التي لم يأت بيانها نصًّا، وإنما ورد خفيًّا، فأما مسائل الأصول فقد ورد بيانها جليًّا، فلا عذر لمن خالف بيانه، (فرأى عمر بن

<sup>(</sup>۱) «دلائل النبوة» (۷/ ۱۸٤ - ۱۸۵).

<sup>(</sup>٢) في (د): (في).

<sup>(</sup>٣) سقط من (د، ظ) وأثبته من «دلائل النبوة» (٧/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) وقع في (د، ظ): (بالاجتهاد والأجر) وهو خطأ، وصوبته كما جاء في «الدلائل».

الخطاب في من الصواب تركه على هذه الجملة)(١) لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد، وإلحاق الفروع بالأصول بالدلالة مع طلب التخفيف على صاحب الشريعة على وفي ترو رسول الله على الإنكار عليه فيما قال دليل واضح على استصوابه رأيه، وبالله التوفيق. انتهى انتهى المناد).

IN DENOMINATION OF THE PARTY OF

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين غير مثبت في «دلائل النبوة».

<sup>(</sup>۲) راجع «دلائل النبوة» للبيهقي (٧/ ١٨٥).

### [ استخلاف النبي ﷺ أبا بكر في الصلاة ]

واستخلاف النبي على لأبي بكر فله في الصلاة (۱): ثبت من حديث عائشة والله الله على قال في مرضه: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت عائشة: فقلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فَمُرْ عمر فليصلِّ بالناس فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس، ففعلت حفصة، فقال رسول الله على: «مه، إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرًا.

<sup>(</sup>۱) «الدرة الثمينة» (۳۸/أ) لابن النجار.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲٦٤) ومسلم (٤١٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١/٣١٣).

وفي رواية عن عائشة والله عن عائشة والله ما أقول ذلك إلا أني كنت أحب أن يُصرف ذلك عن أبي بكر، وعرفت أن الناس لا يحبون رجلًا قام مقامه أبدًا، وإن الناس سيتشاءمون به في كل حدث كان، [فكنت] أحب أن يُصرف ذلك عن أبي بكر في الله الله الله عن أبي بكر المناها الله الله عن أبي بكر المناها الله الله عن أبي بكر الله عن أبي الله عن أبي بكر الله عن أبي الله عن أبي بكر الله عن أبي الله الله عن أبي الله عن أبي الله عن أبي الله الله عن أبي اله عن أبي الله عن

وقال أبو يعلى الموصلي (٢): حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا يوسف بن خالد (٣)، حدثنا موسى بن طلحة، عن خالد (٣)، حدثنا موسى بن طلحة، عن عائشة بنت سعد، عن عائشة والت: قال رسول الله والله والله والله والله والله يسلم قال: أبو بكر بالناس قالوا: يا رسول الله لو أمرت غيره أن يصلي، قال: «لا ينبغي لأمتي أن يؤمهم إمام وفيهم أبو بكر» والله الله وقيهم أبو بكر» والله الله وقيهم أبو بكر»

وخرجه (۱) الطبراني في «معجمه الأوسط» (۱) من حديث محمد بن اسلمة، عن محمد بن إسحاق (۷)، عن الزهري، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن [عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد] (۸) بن عبد العزى (۱۹) شائه قال: لما أستعن (۱۰) برسول الله علي وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه

<sup>(</sup>۱) «السيرة النبوية» (٦/ ٦٩)، وما بين معقوفين منها.

<sup>(</sup>۲) «مسند أبي يعلىٰ» (۲۹۸٤).

<sup>(</sup>٣) يوسف بن خالد ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (ليصلي).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (وخرج).

<sup>(</sup>r) «المعجم الأوسط» (١٠٦٥).

<sup>(</sup>V) محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

<sup>(</sup>A) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٩) في (ظ): (العزيز).

<sup>(</sup>١٠) أي أشتد به الوجع كما في «النهاية» (٣/ ٢٢٨).

لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا محمد بن إسحاق، ولا يروى عن عبد الله بن زمعة إلا بهذا الإسناد، قاله الطبراني.

ورواه متابعة لابن سلمة إبراهيم بن سعد، وإسحاقُ بن يوسف الأزرق، وعبدُ الأعلىٰ، ويونسُ بن بكير.

ومن طريقه خرجه الحاكم أبو عبد الله في «مستدركه» (٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا محمد بن إسحاق، ولا يروى عن عبد الله بن زمعة إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (فإذا إذا).

<sup>(</sup>٣) سقط من (د).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (قالت).

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» (٣/ ٧٤٣).

قلت: ورواه عن الزهري أيضًا ابن أخيه محمد بن عبد الله.

قال ابن سعد في «الطبقات»(۱): أخبرنا محمد بن عمر، حدثني محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه.. فذكره.

وخرج القصة أحمدُ بن حنبل في «مسنده» (٢) عن عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري قال: فقال النبي ﷺ -وهو في بيت ميمونة- لعبد الله بن زمعة: «مر الناس فليصلوا».. وذكر القصة بنحوها.

وقال الإمام أحمد في «مسنده» (٣): حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أرقم بن شرحبيل، عن ابن عباس على قال: لما مرض رسول الله على مرضه الذي مات فيه، فكان في بيت عائشة قال: «ادعوا لي عليًا» قالت عائشة: ندعو لك أبا بكر؟ قال: «ادعوه»، قالت حفصة: يا رسول الله، ندعو لك عمر قال: «ادعوه»، قالت أم الفضل: يا رسول الله ندعو لك العباس، قال: «ادعوه»، فلما أجتمعوا رفع رأسه فلم ير عليًا فسكت، فقال عمر: قوموا عن رسول الله على فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: «مروا أبا بكر يصلي بالناس» فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل حصر، ومتى لا يراك الناس يبكون، فلو أمرت عمر يصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى بالناس، فوجد النبي على من نفسه خفة، فخرج يُهَادىٰ بين رجلين، ورجلاه تخطان في الأرض، فلما رآه الناس سبحوا بأبي بكر، فذهب يتأخر، فأوماً إليه أي مكانك، فجاء النبي على حتى جلس، وقام أبو بكر

<sup>(</sup>١) «الطبقات» (٢/٩١٧).

<sup>(</sup>Y) "amit أحمد" (7/ 3Y).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (١/ ٣٥٦).

عن يمينه، فكان أبو بكر يأتم بالنبي ﷺ، والناس يأتمون بأبي بكر. قال ابن عباس: وأخذ النبي ﷺ من حيث كان بلغ أبو بكر، ومات في مرضه ذاك ﷺ.

خرجه أسد بن موسى في كتابه «فضائل أبي بكر وعمر» وها الله عن أبي إسحاق (١) عن الأرقم بن شرحبيل، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق (١) عن الأرقم بن شرحبيل، قال: سافرت مع ابن عباس من المدينة إلى الشام فسألته: أوصى النبي عليه؟ فقال: إن النبي عليه لما مرض مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة وقال: «ادعوا لي عليًا». الحديث بنحوه، وزاد في آخره: فمات رسول الله عليه ولم يوص.

تابعه زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق.

أرقم بن شرحبيل هاذا ليس بأخي هُزيل -والله أعلم- بل هو أرقم بن أرقم، واسم أبي أرقم فيما قاله ابن الجوزي: شرحبيل<sup>(۲)</sup>.

وأرقم بن أبي أرقم روى حميد بن مهران الخياط عنه قال: سئل ابن عباس رأى محمد ﷺ ربه ﷺ قال: نعم، مرتين.

خرجه البخاري في «تاريخه الكبير» (٣) وقال: هو -يعني أرقم- شيخ مجهول، لا يعرف إلا بهاذا. أنتهئي.

وأما أرقم بن شرحبيل أخو هزيل فهو من الرواة عن ابن مسعود، قال البخاري<sup>(٤)</sup>: ولم يذكر أبو إسحاق سماعًا منه<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن.

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء والمتروكون» (١/ ٩٤) لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٢/ ٤٦)، وهو ثقة كما في الجرح والتعديل (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء والمتروكون» (١/ ٩٤) لابن الجوزي.

وثبت عن عائشة (۱) وقالت: ثقل رسول الله وقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، قال: «ضعوا لي ماءً في المخضب» ففعل فاغتسل، ثم ذهب لينوء (۲) فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، قال: «ضعوا لي ماءً في المخضب» ففعل فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول عليه، ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي في لصلاة العشاء الآخرة، فأرسل النبي في إلى أبي بكر في بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله في يأمرك أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر – وكان رجلا رقيقًا: يا عمر صل بالناس، فقال له عمر: أنت أحق بذلك، فصلى أبو بكر تلك الأيام.

وحدث موسى بن عبيدة الربذي (٣) ، عن مصعب بن محمد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي على قالت: فتح رسول الله على بابًا ، أو كشف سترًا بينه وبين الناس، وهم يصلون خلف أبي بكر، فقال رسول الله على: «ما من نبيّ توفاه الله تعالى حتى يؤمه رجل من أمته»(٤).

ورواه مختصرًا عبد الله بن وهب وابن القاسم، فقالا: حدثنا مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قال رسول الله ﷺ: «ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته».. الحديث.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸۷). (۲) أي لينهض بجهد كما في «الفتح».

<sup>(</sup>٣) موسى بن عبيدة ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٤٤٨) من طريق عبد الله بن جعفر عن مصعب بن محمد بن شرحبيل عن أبي سلمة به.

وقال الإمام أحمد في «مسنده»(١): حدثنا أسود بن عامر، حدثني عبد الحميد بن أبي جعفر -يعني الفراء- عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يُعَيْع، عن علي وَ الله قال: قيل: يا رسول الله، من نُؤمِّر بعدك؟ قال: «إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينًا زاهدًا في الدنيا، راغبًا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويًّا أمينًا، لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليًّا، ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديًا مهديًّا، يأخذ بكم الطريق المستقيم».

تابعه سفيان الثوري فيما قاله أبو حامد بن الشرقي، حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا يحيى بن العلاء، عن سفيان الثوري، ح.

وقال أيضًا: حدثنا حمدان السلمي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا النعمان بن (٢) شيبة، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد.. فذكره بنحوه.

وحدث به أبو الصلت الهروي عبد السلام بن صالح(7)، عن عبد الله

وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر المديني والد علي بن المديني.

قلت: والحديث له شاهد من رواية أبي بكر الصديق: خرجُه أحمد في «المسند» (١٣/١) وإسناده ضعيف.

وله شاهد آخر عن المغيرة بن شعبة: خرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٧٠) وإسناده ضعيف كما بين الدارقطني في «السنن» (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱/۸۰۱).

<sup>(</sup>٢) وقع في (د، ظ): (من)، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) عبد السلام بن صالح واهي الحديث. راجع «الجرح والتعديل» (٦/ ٤٨)، «المغني في الضعفاء» (٢/ ٣٩٤)، «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (٢/ ٢٠٢).

ابن محمد، هو ابن نمير، حدثنا سفيان، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق.. فذكره.

وقال البرقاني: رواه عبد الرزاق وابن هراسة، عن الثوري، لم يذكرا<sup>(۱)</sup> شريكًا.

وقال الإمام الزاهد أبو بكر محمد بن إسحاق البخاري الكلاباذي في كتابه «معاني الأخبار»: حدثنا حاتم بن عقيل، حدثنا يحيى بن إسماعيل، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن أبي وائل، عن حذيفة في قال: قالوا: يا رسول الله، ألا تستخلف علينا، فقال: «إن أستخلف عليكم خليفة من بعدي ثم عصيتم خليفتي نزل العذاب بكم»، ثم قال: «إن تولوا هذا الأمر أبا بكر، تجدوه قويًا في أمر الله، ضعيفًا في بدنه، وإن تولوها (٢) عمر [تجدوه قويًا في أمر الله] في بدنه، وإن تولوها عليًا -ولن تفعلوا- تجدوه هاديًا مهديًا، يسلك في بدنه، وإن تولوها عليًا -ولن تفعلوا- تجدوه هاديًا مهديًا، يسلك بكم الطريق المستقيم» (٤).

قال الإمام أبو بكر الكلاباذي كَلَهُ: النبي ﷺ كان أفطن الخلق كلهم، وأبعدهم عما يخل بأفعاله، سمع الله تعالى يقول حكاية عن كليمه حين قال لأخيه هارون: ﴿ اَخْلُفُنِي فِي قَرْى ﴾ [الأعراف: ١٤٢] فكان منهم ما كان من عبادتهم العجل، فكانت توبتهم أغلظ توبة، قال الله تعالى: ﴿ فَنُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْنُلُوا أَنفُكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٤] فحذر رسول الله ﷺ في

<sup>(</sup>١) في (ظ): (لم يذكر).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (تولونها).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جدًّا.

الأستخلاف عليهم ما حل بقوم موسى، واستخلف الله عليهم، فقال: «الله خليفتي عليكم» (١) فخار الله لهم، فاستخلف الله أبا بكر، فهو والله خليفة رسول الله عليه إشارة، وخليفة الله بيانًا.

وأخبر النبي ﷺ أن أبا بكر ضعيف في بدنه، قوي في أمر الله، وأن عمر قوي في بدنه، قوي في أمر الله، وأجمع أهل السنة والجماعة أن خير الناس بعد رسول الله ﷺ أبو بكر، ثم عمر. وقال ابن عمر: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله ﷺ، فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان.

ثم ذكر أبو بكر الكلاباذي إسناده إلى ابن عمر، ثم قال: فكان أبو بكر خيرًا من عمر وهو أضعف بدنًا من عمر، وعمر أقوى بدنًا منه، وكلاهما قويان في أمر الله في فدل ذلك على أن الفضل ليس من جهة قوة الأبدان، ولا بكثرة الأعمال؛ لأن من كان أقوى بدنًا مع قوته في أمر الله يجب أن يكون أكثر عملًا، فدل ذلك على أن كثرة العمل لا توجب الفضل، وإنما يكون أكثر عملًا، فدل ذلك على أن كثرة العمل لا توجب الفضل، وإنما يوجب الفضل صحة العمل، ومعنى في السر، بل إنما يكون الفضل لمن فضله الله، والله تعالى لا يفعل شيئًا بعلة، وإنما يفعل ما يفعل بالمشيئة، فيختار من يشاء ويفضل من يريد، وهو الحكيم الخبير، ثم يجعل في قلب من فضله واختاره معنى يكون ذلك عَلَمًا لفضله، ودليلًا على أختيار الله له، كما قال النبي على الله: "إن أبا بكر لم يفضلكم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه" أنتهى قوله.

وقال أبو بكر بن عياش الكوفي المقرئ أحد الأعلام: أبو بكر على

<sup>(</sup>۱) حدیث کذب موضوع، راجع «مجمع الزوائد» (۹/ ۲۹-۳۱).

<sup>(</sup>٢) لا يصح مرفوعًا.

خليفة رسول الله على في القرآن؛ لأن في القرآن في المهاجرين ﴿ أُوَلَكِكَ هُمُ الْفَكَدِفُونَ ﴾ [الحشر: ٨] فمن سماه الله تعالىٰ صادقًا لم يكذب، هم سموه وقالوا: يا خليفة رسول الله.

SECONO SECONO

### [ تحذير النبي ﷺ

#### من اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا]

ولما أنقطع النبي ﷺ عن الصلاة بالمسلمين قوي به سقمه واشتد مرضه، فكان يغتم تارة ويفيق أخرىٰ:

ثبت عن ابن عباس وعائشة على قالا: لما نزل برسول الله على طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا أغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصادى أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا(١).

وخرج الطبراني في «معجمه الكبير»: من حديث محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عائشة والله على الله على رسول الله وجعه، فهو يضعها مرة على الله وجعه، ومرة يكشفها ويقول: «قاتل الله قومًا أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ذلك على أمته.

وقال الفيض بن وثيق: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن حنيف المؤذن، عن أبي الرقاد (٢)، عن علقمة بن قيس، عن علي ظائم قال: مرض رسول الله علي فأغمي عليه فلما أفاق قال: «يا علي آئذن للناس»

<sup>(</sup>۱) أما حديث ابن عباس، فخرجه البخاري (٤٣٥، ٤٣٦)، وأما حديث عائشة فهو كذلك في «صحيح البخاري» (١٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) أبو الرقاد النخعي الكوفي: مقبول.

فأذن على للناس، وقام على الباب وعرض رجله؛ أن لا يكثروا عليه، فقال رسول الله ﷺ: «لعن الله أناسًا ٱتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(١).

تابعه أبو موسى الهروي، حدثنا جرير.. فذكره.

وخرجه النسائي في "مسند علي" رهي المجرير بنحوه.

وقال یحییٰ بن معین: حدثنا جریر.. فذکره مرسلًا، لم یذکر فیه علیًا. وکذا رواه أبو خیثمة زهیر بن حرب، عن جریر.

وأبو الرقاد: آسمه شويس، وسماه البخاري في «تاريخه الكبير» (٢) ومسلم في كتابه «الكني (٣) شُويس (٤)، زاد البخاري في نسبه فقال: ابن حيّاش، وفي نسخة: ابن جيّاش (٥)، والمعروف الأول، والله أعلم (٦).

وقال ابن سعد في «الطبقات»(٧): حدثنا عبد الله بن نمير، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة والله الله الله الله الله الله عنده في مرضه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرن من حسنها وتصاويرها، وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فقال رسول الله الله الله المرجل قوم إذا كان فيهم الرجل

<sup>(</sup>۱) خرجه البزار (۲۱۲/۲) من طریق جریر عن حنیف به.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» (٤/ ٢٦٥). (٣) «الكني والأسماء» (١١٧٤).

<sup>(</sup>٤) في (د) تُقرأ: (شُريس) بالراء والذي في المطبوع من «التاريخ» و«الكنيٰ»: شويس.

<sup>(</sup>٥) وقع أضطراب في (د، ظ) في وضع النقط، وقد أثبته على الصواب، فقد ذكر المزي أنه بالحاء المهملة، وقيل بالجيم المعجمة. راجع «تهذيب الكمال» (١٢/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٦) راجع: «الأسماء المفردة» (ص٩٨) للبرديجي، «الجرح والتعديل» (٤/ ٣٨٩) لابن أبي حاتم، «الإكمال» (٤/ ١٠٨)، «تكملة الإكمال» (٣/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>V) «الطبقات» (۲/ ۲۳۹).

الصالح بنوا على قبره مسجدًا، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله (١٠).

قال العلماء: إنما نهى النبي على عن أتخاذ قبره وقبر غيره مسجدًا؛ خوفًا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية.

ولما أحتاجت الصحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله على حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة الما مدفن رسول الله وصاحبيه أبي بكر وعمر الله بنوا على القبر حيطانًا مرتفعة مستديرة حوله؛ لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام، ويؤدي إلى المحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين حرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من أستقبال القبر ذكره الشيخ أبو زكريا النووي في معنى قول النبي على: «لعن الله اليهود والنصاري». الحديث، ولهذا قال راوي الحديث: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا(٢).

<sup>(</sup>١) أصله في «الصحيحين»: البخاري (٤٢٧) ومسلم (٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) راجع «الجواب الباهر في زوار المقابر» لشيخ الإسلام ابن تيمية بتخريجي ط دار ابن رجب بمصر، «الدرة الثمينة» (٤٠/ب).

# [ تألم النبي ﷺ عند موته من أكلة الشاة المسمومة بخيبر ]

وثبت عن عائشة والت: كان النبي الهي يقل يقول في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت أنقطاع أبهري من ذلك السم»(١).

وجاء من طريق بقية: حدثنا أبو بكر العنسي(٤)، عن يزيد بن أبي

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸٪).

<sup>(</sup>٢) اسنن الدارمي، (٦٧).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) وقع في (د، ظ): (العبسي)، وهو تصحيف، فهو أبو بكر العنسي، ذكر ابن عدي أنه مجهول، وقال ابن حجر: وأنا أحسب أنه ابن أبي مريم، قلت: وهو ضعيف.

حبيب ومحمد بن يزيد المصريين قالا: حدثنا نافع، عن ابن عمر، قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا يزال يصيبك في كل عام وجع من تلك الشاة المسمومة التي أكلت، فقال: «ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب عليّ وآدم عليّ في طينته»(١).

وقال عبد الرزاق<sup>(۲)</sup>: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك أن آمرأة يهودية أهدت إلى النبي على شأة مصلية بخيبر فقال: «ما هانيه؟» قالت: هدية، وحذرت أن تقول من الصدقة فلا يأكل منها، فأكل النبي على وأكل الصحابة، ثم قال: «أمسكوا»، ثم قال للمرأة: «هل سممت هانيه الشاة؟» قالت: من أخبرك بهاذا؟ قال: «هاذا العظم» لساقها وهو في يده على قالت: نعم، قال: «لِمَ»، قال: قالت: أردت إن كنت كاذبًا أن يستريح منك الناس، وإن كنت نبيًا لم يضرك [شيء](۲)، قال: فاحتجم النبي على ثلاثة على الكاهل، وأمر أصحابه أن يحتجموا، فاحتجموا فمات بعضهم (٤).

<sup>(</sup>۱) خرجه ابن ماجه (۳٥٤٦) والطبراني في امسند الشاميين، (١٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) (المصنف) (١١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرىٰ» (٢/٢٠٠).

نريح الناس منك، وكان رسول الله ﷺ إذا وجد شيئًا أحتجم، قال: فخرج مرة إلى مكة، فلما أحرم وجد شيئًا فاحتجم (١).

وهانده المرأة التي سمت الشاة جاءت مسماة. قال ابن سعد في «الطبقات» (۲): أخبرنا محمد بن عمر (۳)، حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة.

قال - يعني ابن عمر -: وحدثني محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله.

قال: وحدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، عن يونس بن يوسف، عن سعيد بن المسيب.

قال: وحدثني عمر بن عقبة، عن سعيد، عن ابن عباس، زاد بعضهم على بعض.

قالوا: لما فتح رسول الله على خيبر واطمأن، جعلت زينب ابنة الحارث بنت أخي مرحب، وهي أمرأة سلام بن مشكم، تسأل أي الشاة أحب إلى محمد على فيقولون الذراع، فعمدت إلى عنز لها فذبحتها وصلتها، ثم عمدت إلى شم لائطي قد شاورت يهود في سموم فأجمعوا لها على هذا السم بعينه، فسمت الشاة وأكثرت في الذراعين والكتف، فلما غابت الشمس وصلى رسول الله على المغرب بالناس أنصرف وهي جالسة عند رحله، فسأل عنها، فقالت: يا أبا القاسم، هدية أهديتها لك، فأمر بها رسول الله على فأخذت منها فوضعت بين

<sup>(</sup>١) إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرئ» (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) محمد بن عمر الواقدي متهم.

يديه، وأصحابه حضور، أو من حضر منهم، وفيهم بشر بن البراء بن معرور، فقال رسول الله على: «ادنوا فتعشوا» وتناول رسول الله الذراع فانتهس منها، وتناول بشر بن البراء عظمًا آخر فانتهس منه، فلما أزدرد رسول الله على أزدرد بشر بن البراء ما في فيه، وأكل القوم منها، فقال رسول الله على: «ارفعوا أيديكم فإن هأذه الذراع» أو قال بعضهم: «فإن هأذه الشاة تخبرني أنها مسمومة» فقال بشر: والذي أكرمك، لقد وجدت ذلك من أكلتي التي أكلت حين التقمتها، فما منعني أن ألفظها إلا أني كرهت أن أنغص إليك طعامك، فلما أكلت ما في فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوت ألا تكون أزدرتها وفيها بغي، فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان وماطله وجعه سنة لا يتحوّل إلا ما حوّل، ثم مات.

وقال بعضهم فلم يرم بشر من مكانه حتى توفي، وطرح منها لكلب فأكل، فلم يتبع يده حتى مات، ودعا رسول الله على زينب ابنة الحارث، فقال: «ما حملك على ما صنعت؟» فقالت: / نلت من قومي ما نلت، قتلت أبي وعمي وزوجي، فقلت: إن كان نبيًا ستخبره الذراع، وقال بعضهم: الشاة، وإن كان ملكًا أسترحنا منه، ورجعت اليهودية كما كانت، قال: فدفعها رسول الله على [إلى ولاة بشر بن البراء فقتلوها، وهو الثبت، واحتجم رسول الله على الله على كاهله من أجل الذي أكل، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وأمر رسول الله يعلى بعد ذلك أصحابه فاحتجموا بأوساط رؤوسهم، وعاش رسول الله يعلى بعد ذلك ثلاث سنين، حتى كان وجعه الذي قبض فيه، جعل يقول في مرضه:

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

«ما زلت أجد من الأكلة التي أكلتها يوم خيبر عدادًا حتى كان هذا أوان النقطاع أبهري» –عرق في الظهر– وتوفي رسول الله ﷺ شهيدًا.

«السم اللائطي» المذكور في هذا الحديث لا يلبث أن يقتل من ساعته، وهو الذي يقول الناس: سم ساعة.

والعداد قال الجوهري في "صحاحه" (١): العداد أهتياج وجع اللديغ، وذلك إذا تمت له سنة مذ يوم لدغ، آهتاج به الألم يقال: عادته اللسعة إذا أتته بعداد، وفي الحديث: "ما زالت أُكُلة خيبر تعادُني، فهذا أوان قطعت أبهري».

وقال الشاعر:

يُسلاقِس (٢) مسنْ تَسذَكَّس آلَ لسيسلسىٰ

كما يَلْقى السَّلِيمُ مِنَ العِدَادِ

كذا قال الجوهري إن العداد أهتياج وجع اللديغ، وليس هو خاصًا بوجع اللديغ، بل بكل وجع يأتي لوقتٍ.

قال الزبيدي في «مختصر العين»: والعداد آهتياج وجع يعادُّ الرجل، أي يأتيه لوقت معلوم.

وقال أبو الحسين بن فارس في «مجمله»: والعداد أهتياج كل وجع يأتى لوقت كحمى الربع والغب.

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الضرير الأندلسي ابن سيده في كتابه «المحكم»(٣): وبه قال: مرض عداد وهو أن يدعه زمانًا، ثم

<sup>(</sup>١) (الصحاح) (ص١٧٥).

 <sup>(</sup>۲) وقع في (د، ظ): (ألاقي)، وهو تصحيف، وصوبته من «تفسير القرطبي» (٤/ ٦٣)،
 وسيأتي بعد قليل على الصواب.

<sup>(</sup>٣) «المحكم» (١/ ٨١) ط دار الكتب العلمية.

يعاوده، وقد عادَّه معادة وعدادًا، وكذلك السليم والمجنون، كأن آشتقاقه من الحساب من قبل عدد الشهور والأيام، أي أن الوجع كأنه يعدُّ ما يمضي من السنة، فإذا تمت عاود الملدوغ، وفي الحديث: «ما زالت أكُلة (١) خيبر تعادُني (٢)، فهاذا أوان قطعت أبهري» (٣). قال:

# يُسلاقِي مَسنْ تَسذَكَّسر آلَ سَسلْسميل

### كما يَلْقى السّلِيمُ مِنَ العِدَادِ

وقيل: عداد السليم، أن تعدَّ له سبعة أيام، فإن مضت رجوا له البرء، وما لم تمض قيل هو في عداده، وعداد الحمَّىٰ وقتها المعروف الذي لا يكاد يخطئه. وعمَّ بعضهم بالعداد فقال: هو الشيء يأتيك لوقت، وأصله من العدد كما تقدم (3).

وذكر الجوهري في «الصحاح» في الأبهر أنه عرق إذا قطع مات صاحبه، وهما أبهران يخرجان من القلب، ثم يتشعب منهما سائر الشرايين.

وقال أبو الحسن ابن سيده في «المحكم»: الأبهر عرق في الظهر

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي في «إصلاح غلط المحدثين» (ص١٥٦-١٥٧): قال أبو العباس ثعلب: لم يأكل رسول الله على من تلك الشاة إلا لقمة واحدة، ولا يجوز أن يروي «أكلة خيبر» مفتوحة الألف كما رواه بعض أصحاب الحديث إنما الأكلة بمعنى المرة الواحدة من الأكل، والأكلة بالضم: اللقمة. اهـ

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «هدي الساري» (ص١٥٤): بتشديد الدال أي تعاودني، والعداد آهتياج الألم باللديغ، كلما مضت سنة من يوم لدغ هاج.

<sup>(</sup>٣) خرجه بهاذا اللفظ: ابن عدي (٣/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) راجع «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص ١٨١)، «تهذيب الأسماء» للنووي (٣/ ١٩٣).

يقال: هو الوريد في العنق، وبعضهم يجعله عرقًا مستبطن الصلب، وقيل: الأبهران الأكحلان<sup>(۱)</sup>، وقيل: الأبهر عرق منشؤه من الرأس، ويمتد إلى القدم، وله شرايين تتصل بأكثر الأطراف والبدن، فالذي في الرأس منه يسمى النامة، ومنه قولهم أسكت الله نامته<sup>(۱)</sup>، أي أماته، ويمتد إلى الحلق فيسمى الوريد، ويمتد إلى الصدر فيسمى الأبهر، ويمتد إلى الظهر فيسمى الوتين، والفؤاد معلق به، ويمتد إلى الفخذ فيسمى النّسا، ويمتد إلى الساق فيسمى الصافن.

وحجامة النبي على الكاهل لأجل السم الذي أكله؛ لمعنى وهو أن الكاهل أقرب المواضع التي يمكن فيها الحجامة إلى القلب، فاحتجم فيه ليكون أبلغ وأسرع في إخراج المادة [السمية] (٣) التي تصل إلى القلب، فخرجت مع الدم غير بقايا يسيرة كانت تعادُّ النبي على كل سنة، لما يريد الله تعالى من إكمال مراتب الفضل كلها، فحين أراد الله إكرامه بالشهادة الخطيرة ظهرت بقايا ذلك السم اليسيرة، فقطعت من أبهره على، ما كان موصولًا ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا وظهر سر قوله تعالى لأعدائه اليهود: ﴿أَنَكُمُ مَا كَانَ مَفعولًا وَظهر سر قوله تعالى لأعدائه اليهود: ﴿أَنَكُمُ مَا كَانَ مَفعولًا وَظهر الله وَله تعالى المناهم المنافي الذي وقع منهم وتحقق، وجاء بلفظ ﴿ كَذَّبْتُم كَا بالماضي الذي يتوقعونه وينتظرونه، والله أعلم، ذكره بنحوه بعضهم.

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: حدثنا ابن وهب، أخبرنا ابن

<sup>(1) «</sup>المحكم» ٤/ ٣١٢ (العلمية).

<sup>(</sup>٢) راجع (لسان العرب) (١٢/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

سمعان: أن ربيعة أخبره أن أبا هند يسارًا هو الذي حجم النبي ﷺ بقرن وشفرة من الشكوى الذي كان يعتريه من الأكلة التي أكلها بخيبر.

وهذا أحد الأقوال في أسم أبي هند [الحجَّام](١) مولىٰ بني بياضة(٢).

[وروى أبو اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قال: كان جابر ضي أبي يحدث أن رسول الله على التجم على كاهله من أجل الشاة التي أكلها، حجمه أبو هند مولى بني بياضة] (٣) بالقرن والشفرة (٤).

SAN SAN SAN

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) قيل: أسمه عبد الله، وقيل يسار، وقيل سنان، وقيل سالم.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) السنن أبي داود؛ (٤٥١٠).

### [ طرق حديث سم النبي ﷺ ]

وطرق حديث سم النبي ﷺ كثيرة.

ومنها: ما صح من حديث أنس فله أن أمرأة يهودية أتت رسول الله على بشاة مسمومة، فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله على فسألها عن ذلك، فقالت: أردت أقتلك، فقال: «ما كان الله ليسلطك على ذلك» أو قال: «عليّ» قالوا: أفنقتلها؟ قال: «لا»(١).

وجاء من حديث جابر بن عبد الله [رضي الله] (٢) عنهما وفيه: فعفا عنها ولم يعاقبها (٣).

وروي عن أبي هريرة في إحدى الطرق أنه قال: أتت يهودية النبيّ على بشاة مسمومة فقال لأصحابه: «أمسكوا، فإنها مسمومة» فقال: «ما حملك على ما صنعت؟» قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيًا فسيطلعك الله عليه، وإن كنت كاذبًا أريح الناس منك، فما عرض لها رسول الله عليه،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) ﴿سنن أبي داود؛ (٤٥١٠).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (أحد).

<sup>(</sup>a) «السنن الكبرىٰ» للبيهقي (٨/٤٦).

<sup>(</sup>٦) «دلائل النبوة» (٤/ ٢٦١).

وفي رواية أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي قال: فأمر بها فقتلت (١). وخرجه أبو داود (٢)، عن أبي سلمة مرسلًا: أن رسول الله على أمر باليهودية فقتلت، وأن بشر بن البراء كان ممن أكل من تلك الشاة فمات كله [تعالى] (٣).

قال أبو محمد عبد الحق الأشبيلي في «الأحكام الوسطى»: هكذا رواه مرسلًا، والصحيح ما تقدم -يعني من حديث أنس ظليه الوا: أفنقتلها؟ قال: «لا» إلا أن عندي أن الخبرين لا يتنافيان، فيمكن أن أولياء بشر ما عفوا فقتلها بذلك.

وقال البيهقي في كتاب «السنن الكبير» (٤): أختلفت الروايات في قتلها، ورواية أنس بن مالك أصحها، ويحتمل أنه ﷺ في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من أصحابه ممن أكل، فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها، فأدىٰ كل واحد من الرواة ما شاهد، والله أعلم.

قلت: تقدمت الرواية مصرحة بما ظنه البيهقي كلله في حديث ابن سعد الذي رواه عن شيخه، عن رجاله.

قال الشيخ أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي (٥) كَاللهُ في شرح قصيدة الشقراطسي (٦): ولم أر في شيء من الحديث التعبير عن قصة الذراع بالنطق.

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» (٢/ ٣٤)، «دلائل النبوة» (٤/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>۲) (سنن أبي داود) (۲۵۱۱). (۳) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبير» (٨/ ٤٧)، «دلائل النبوة» للبيهقي (٤/ ٢٦٢-٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) أبو شامة الإمام الحافظ العلامة المجتهد ذو الفنون عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي الشافعي النحوي، ولد سنة ٩٩٥ هـ، وتوفي سنة ٩٦٥هـ راجع «تذكرة الحفاظ» (٤/ ١٤٦٠–١٤٦١).

<sup>(</sup>٦) كذا، ولم أعرفه.

قلت: ورد التعبير بالكلام وبالقول وهو النطق.

قال محمد بن سعد في «الطبقات»(۱): أخبرنا عمر بن حفص، عن مالك بن دينار، عن الحسن أن آمرأة يهودية أهدت إلى رسول الله على الله مسمومة، فأخذ منها بضعة فلاكها في فيه، ثم طرحها، فقال لأصحابه: «أمسكوا إن فخذها يكلمني أنها مسمومة» ثم أرسل إلى اليهودية فقال: «ما حَمَلُكِ على ما صنعت؟» قالت(٢): أردت أن أعلم إن كنت صادقًا أن الله سيطلعك على ذلك، وإن كنت كاذبًا أرحت الناس منك.

وقال سيف بن عمر الأسيدي في كتابه «الفتوح والردة»: حدثني سعيد بن عبد الله، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة ولله قالت: دخلت أم بشر على النبي وهو يجد غمّا ونفسًا، فقال: «يا أم بشر، هذا أوان وجدت آنقطاع أبهري من الأكلة التي أكلتها أنا وابنك يوم خيبر».

وكانت آمرأة من أهل خيبر أتتهما بشاة مصلية مسمومة، فأهوى ابنها إلى اللقمة ونهش النبي ﷺ الذراع وقال: «آكل؟» قالت: لا تأكل فإني مسمومة، فرمي بها وتعقبه منها (٣) ما تعقب.

وتقدم في حديث أبي هريرة: «إن هالِده خبرتني<sup>(٤)</sup> أنها مسمومة».

وفي حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أن النبي على قال للمرأة: «هل سممت<sup>(٥)</sup> هاله الشاة؟» قالت: من أخبرك بهاذا؟ قال:

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبرى» (٢/٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) وقع في (د): (قال).

<sup>(</sup>٣) في (د): (منه).

<sup>(</sup>٤) في (د): (أخبرتني).

<sup>(</sup>٥) وقع في (د، ظ): (سمعت)، وهو تصحيف.

«هاذا العظم» لساقها وهو في يده.

وفي رواية موسىٰ بن عقبة، عن ابن شهاب قال: «فإن كتف هانِه الشاة تخبرني أن قد بغيت فيها»(١<sup>)</sup>.

وروينا من حديث أبي القاسم عبيد الله بن معروف، أخبرنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قراءة عليه وأنا أسمع، حدثني هلال بن بشر أبو الحسن، حدثنا سهل بن حماد، ح.

وقال الحاكم أبو عبد الله في كتابه (۲) «المستدرك» (۳) واللفظ له: حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو، حدثنا أبو قلابة الرقاشي، حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد، حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري في أن يهودية أهدت شاة إلى رسول الله في (سميطًا، فلما بسط القوم أيديهم قال لهم رسول الله في (٤٠٠٠) «كفوا أيديكم، فإن عضوًا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة» قال: فأرسل إلى صاحبتها: «أسممت طعامك هذا؟» قالت: نعم، أحببت إن فأرسل إلى صاحبتها: «أسممت طعامك هذا؟» قالت: نعم، أحببت إن من أعضائها يخبرني أنها مله في فأرسل إلى عليه، فقال رسول الله في اذكروا أسم الله وكلوا» قال: فأكلنا فلم تضر أحدًا منا شيئًا.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٥).

وقال أبو تُميلة يحيى بن واضح: حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا

<sup>(</sup>۱) إسناده مرسل.

<sup>(</sup>٢) في (د): (كتاب).

<sup>(</sup>٣) «المستدرك» (٤/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين مكرر في (ظ).

<sup>(</sup>٥) قلت: عبد الملك بن أبي نضرة صدوق ربما أخطأ.

عبد الملك بن أبي بكر، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن موسى بن طلحة، عن ابن (۱) الحوتكية (۲)، عن عمار بن ياسر في قال: كان رسول الله على لا يأكل من هدية أهديت (۳) له حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها؛ للشاة التى أهديت له بخيبر.

خرجه الطبراني في «معجمه الكبير»(٤) من طريق أبي تميلة.

ورواه العباس بن محمد الدوري فقال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا أبو تميلة. فذكره، ولفظه: أن عمارًا قال لعمر بن الخطاب والمابية إن رسول الله المابية كان لا يأكل هدية حتى يأمر صاحبها يأكل منها؛ للشاة التي أهديت له بخيبر (٥).

SECONO SECONO

<sup>(</sup>١) وقع في (د): (أبي)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) يزيد بن الحوتكية التميمي الكوفي، مقبول.

<sup>(</sup>٣) وقع في (د، ظ): «أهدت».

<sup>(</sup>٤) «مجمع الزوائد» (٥/ ١٢).

<sup>(</sup>o) راجع «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (٢/ ٢١١).

### [ موت النبي ﷺ شهيدًا ]

قال ابن إسحاق<sup>(۱)</sup>: إن كان المسلمون ليرون أن رسول الله ﷺ مات شهيدًا مع ما أكرمه الله به من النبوة، يعنى من ذلك السم.

وقال الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» (٢): حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: لأن أحلف بالله تسعًا أن رسول الله على قُتِل قتلًا أحبُ إلى من [أن] (٣) أحلف واحدة، وذلك بأن الله على ٱتخذه نبيًا وجعله شهيدًا (٤).

تابعه محمد بن سعد في «الطبقات»(٥) فرواه عن أبي معاوية.

وحدث به يعقوب بن شيبة في «مسنده» عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبي معاوية.

وهكذا رواه جرير، عن الأعمش، كما رواه أبو معاوية، قاله أبو يوسف يعقوب بن شيبة في «المسند».

ورواه الإمام أحمد مرة فقال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن الأعمش.. فذكره.

وقد حصلت الشهادة للنبي ﷺ من وجه آخر:

<sup>(</sup>۱) «السيرة النبوية» (٣٠٩/٤).

<sup>(</sup>٢) (المسند) (١/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) سقط من (د، ظ).

<sup>(</sup>٤) وخرجه أبو يعلىٰ (٥٢٠٧) والشاشي (٧٣٨).

<sup>(</sup>٥) (الطبقات) (٢/ ٢٠١).

قال أبو الحسن الدارقطني<sup>(۱)</sup>: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الحميد ابن سليمان الوراق، حدثنا جعفر بن محمد الوراق، حدثنا عامر ابن أبي الحسين، حدثنا إبراهيم بن بكر الشيباني، حدثنا عمر بن ذر، عن عكرمة، عن ابن عباس على قال رسول الله على: «موت الغريب شهادة».

هذا حديث غريب من حديث عمر بن ذر، عن عكرمة، عن ابن عباس، تفرد به إبراهيم بن بكر الشيباني، ولم يروه عنه غير عامر بن أبي الحسين، قاله الدارقطني.

وتابعه محمد بن إسماعيل بن العباس ومحمد بن المظفر، عن عبد الحميد. ورواه عنهما أبو نعيم أحمد بن عبد الله في كتابه «الحلية» (٢).

وخرجه في الكتاب أيضًا من طريق أبي المنذر الهذيل بن الحكم الأزدي، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة مثله، تفرد به الهذيل فيما ذكره أبو نعيم (٣).

ورواه أبو إسحاق إبراهيم بن بكر الكوفي الأعور، عن عبد العزيز بن أبي رواد، فقيل: سرقه من الهذيل، وكل منهما منكر الحديث<sup>(٤)</sup>.

وقال أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي: حدثنا جعفر بن العباس الكوسج، حدثنا بشر بن آدم المكفوف، عن المشمعل بن

<sup>(</sup>۱) «الغرائب والأفراد» (۲۵۳۸).

<sup>(</sup>٢) «الحلية» (٥/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) «الحلية» (٨/ ٢٠١)، ومن طريق ابن أبي رواد خرجه الطبراني (٢٤٦/١١) والبيهقي في «الشعب» (٩٨٩٢).

<sup>(</sup>٤) راجع «الكامل» (١/ ٢٥٧)، (٧/ ١٢٤)، «العلل المتناهية» (١٤٨٥، ١٤٨٧).

ملحان (۱)، حدثنا عبد الملك بن هارون (۲)، عن أبيه، عن جده قال رسول الله ﷺ: «موت الغريب شهادة» (۲).

وخرجه الطبراني (٤) من حديث عمرو بن الحصين العقيلي، حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، عن الحكم بن أبان، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس عن الرسول الله على: «موت الغريب شهادة».. الحديث. وخرجه ابن ماجه بنحوه (٥).

وله شاهد من حديث ابن عمر وأنس بن مالك وأبي هريرة. ولفظ حديث أنس وأبي هريرة (٢): «من مات غريبًا مات شهيدًا».

ورواه (۸) یحییٰ بن معین، عن سعید بن عفیر.

<sup>(</sup>١) المشمعل بن ملحان الطائي القيسي، صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>Y) وقع في (د، ظ): (مروان)، وهو تحريف، وصوابه كما أثبته، وهو عبد الملك بن هارون بن عنترة، وهو ضعيف منكر الحديث، وهو مترجم في كتب الضعفاء، وهو الذي يروي عن أبيه عن جده، وأبوه كذلك ضعيف.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جدًّا.

<sup>(3) «</sup>المعجم الكبير» (١١/٥٧).

<sup>(</sup>٥) السنن ابن ماجه» (١٦١٣).

<sup>(</sup>٦) حديث أبي هريرة خرجه القضاعي في المسند الشهاب، (٣٤٩) وهو ضعيف.

<sup>(</sup>Y) أحد المترجمين في «إتحاف السالك» للمصنف كللله.

<sup>(</sup>A) في (ظ): (رواه).

وخرجه النسائي (١) عن يونس بن عبد الأعلى، وابن ماجه (٢) عن حرملة، عن (٣) يحيى كلاهما عن ابن وهب به.

وروىٰ سفيان بن عيينة (٤)، عن سعيد القدّاح (٥)، عن ابن جريج، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن موسىٰ بن وردان، عن أبي هريرة ﷺ قال رسول الله ﷺ: «من مات مريضًا مات شهيدًا» (٢٠).

خرجه ابن ماجه في «سننه»<sup>(۷)</sup>.

ورواه زیاد بن یحیی، حدثنا سعید بن سالم، حدثنا ابن جریج، عن إبراهیم بن محمد بن [أبي] (۸) عطاء، عن موسی به.

ورواه الوليد بن مسرح الحراني، عن سعيد بن سالم ومخلد، عن ابن جريج، عن إبراهيم بن محمد بن أبي عاصم، عن موسى.. فذكره.

ورواه علي بن خَشْرم، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء به، وزاد في [آخره: «ووقي] (٩) فتاني القبر» (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) «المجتبى» (٤/٧).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۱۲۱٤).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (بن)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: «سفيان بن أبي عيينة»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن سالم القداح، أبو عثمان المكي، صدوق يهم رمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>٦) خرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٢٦٢).

<sup>(</sup>٧) خرجه ابن ماجه (١٦١٥) من طريق عبد الرزاق وحجاج بن محمد عن ابن جريج به.

<sup>(</sup>٨) سقط من (د، ظ).

<sup>(</sup>٩) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>۱۰) راجع طريق الحديث عند الذهبي في «الميزان» (۱/ ۱۸۶) في ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وراجع كذلك «الكامل» (۱/ ۲۱۸)، «المجروحين» (۱۰۲/۱)، وراجع «علل الحديث» (۱۰۲۰)، «علل الدارقطني» (۱۰۲/۸).

ورواه عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء، وزاد فيه: «وغُدي عليه وريح برزقه من الجنة»(١).

ورواه الحسن بن زياد اللؤلؤي، عن ابن جريج، عن موسىٰ بن وردان، عن أبي هريرة به، فأسقط إبراهيم بن أبي يحيىٰ؛ لأن مدار طرق هذا الحديث علىٰ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أحد المتروكين<sup>(٢)</sup>، ويأتي مُدَلَّسًا كثيرًا، فهو إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء، وتارة عطاء دلسه ابن جريج، وتارة كان يقول: إبراهيم بن أبي عطاء، وتارة يقول: حدثنا أبو الذئب، وذلك فيما رواه ذَوَّاد بن عُلْبَة <sup>(٣)</sup>، عن ابن جريج، عن أبي الذئب، عن أبي هريرة مرفوعًا [به] فأسقط ذواد موسىٰ بن وردان.

وكان الواقدي يقول: حدثنا أبو إسحاق محمد بن<sup>(٥)</sup>، وربما قال: إسحاق بن إدريس، وكان مروان بن معاوية يقول: عبد الوهاب المغربي.

وجاء الحديث من طريق أبي محمد عبد الله بن أيوب بن زاذان القربي الضرير، حدثنا إبراهيم بن بكر، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: «موت الغريب شهادة» لكن عبد الله الأعمى وشيخه الأعور (٢) متروكان، والأعور كان يسرق الحديث. وأظنه سرق هذا، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) راجع طريق الحديث عند الذهبي في «الميزان» (۱/ ۱۸٤) في ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وراجع كذلك «الكامل» (۱/ ۲۱۸–۲۲۲)، «المجروحين» (۱/ ۲۰۸)، وراجع «علل الحديث» (۱۰ ۲)، «علل الدارقطني» (۱/ ۲۱۸–۲۱۹).

<sup>(</sup>۲) راجع اتاریخ ابن معین روایة الدوری، (۳/ ۹۳، ۱۵۲).

<sup>(</sup>٣) ذواد بن علبة ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٤) سقط من (د).

<sup>(</sup>٥) كذا في (د، ظ).

<sup>(</sup>٦) هو إبراهيم بن بكر.

نعم، جزم بسرقته أبو الفضل محمد بن طاهر الحافظ، فقال: هذا يعرف بالهذيل بن الحكم السرخسي، عن عبد العزيز، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: وإبراهيم سرقه منه، قاله في كتابه «ذخيرة الحفاظ»(۱).

والهذيل منكر الحديث(٢).

ورواه الوليد بن محمد الموقري، عن الزهري، عن أنس مرفوعًا به، والموقري متروك<sup>(٣)</sup>.

CANCEL CANCELLANCE

<sup>(</sup>١) «ذخيرة الحفاظ» (٥٦٥٨).

<sup>(</sup>۲) هذيل بن الحكم أبو المنذر. راجع «الكامل» (٧/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) الوليد بن محمد الموقري، أبو بشر البلقاوي: متروك الحديث.

### [ أمر النبي ﷺ بإخراج ذهب كان عنده في مرضه ]

والنبي على مرض مدة قبل موته، كما سيأتي [ذكرها](١) إن شاء الله تعالىٰ.

وفي ليلة من ليالي مرضه ﷺ أمر عائشة ﷺ بإخراج ذهب كان عنده: ستة دنانير أو سبعة:

قال قتيبة بن سعيد: حدثنا بكر (٢)، عن موسىٰ بن جبير (٣)، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير علىٰ عائشة علىٰ، فقالت: لو رأيتما نبي الله علىٰ ذات يوم في مرض له، قالت: وكانت له عندي ستة دنانير أو سبعة، قالت: فأمرني أن أفرقها فشغلني وجع رسول الله علىٰ حتىٰ عافاه الله، قالت: ثم سألني عنها، فقلت: لا والله، لقد كان شغلني وجعك، قالت: فدعا بها، ثم وضعها في كفه فقال: «ما ظن نبي الله لو لقي الله وهاني عنده» (٤).

وقال ابن سعد في «الطبقات»(٥): حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب أن رسول الله عليه قال لعائشة ولها وهي مسندته إلى

<sup>(</sup>١) سقط من (د).

<sup>(</sup>٢) بكر بن مضر بن محمد ثقة ثبت.

<sup>(</sup>۳) موسیٰی بن جبیر مستور.

<sup>(</sup>٤) خرجه ابن حبان (٣٢١٣) من طريق قتيبة بن سعيد عن بكر به، وخرجه أحمد (٦) خرجه ابن حبان (٣٤١٣) من طريق أبي سلمة عن بكر به.

<sup>(</sup>٥) (الطبقات) (٢/ ٢٣٧).

صدرها: «يا عائشة، ما فعلت تلك الذهب؟» قالت: هي عندي، قال: «فأنفقيها» ثم غشي على رسول الله على وهو على صدرها، فلما أفاق قال: «هل أنفقت تلك الذهب يا عائشة؟» قالت: لا والله يا رسول الله، قالت: فدعا بها فوضعها في كفه يعدها، فإذا هي ستة فقال: «ما ظن محمد بربه لو لقي الله على وهلنه عنده» فأنفقها كلها، ومات من ذلك اليوم على الله عل

وقال أبو سعيد الخليل بن أحمد السجزي في كتابه «الآداب»: أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا علي، حدثنا إسماعيل (۱)، حدثنا محمد بن أبي سلمة (۲)، عن عائشة والله الله الله الله قال في وجعه الذي مات فيه: «ما فعلت الذهبة؟» فقلت: هان عندي يا رسول الله، قال: «ائتيني بها» فأتيته بها، وهي بين التسع إلى الخمس، ثم جعلها في كفه فقال: «ما ظن محمد بالله لو لقي الله وهاني عنده، أنفقيها» (۳).

وحدث به هناد بن السري في كتابه «الزهد» (٤) عن عبدة، عن محمد ابن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن عائشة.. فذكره بنحوه.

وخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٥) فقال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عمرو، حدثني أبو سلمة قال: قالت عائشة.. فذكره.

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير.

<sup>(</sup>٢) كذا وقع بالأصل، والظاهر أنه خطأ، وصوابه: (محمد بن عمرو، عن أبي سلمة) كما يدل عليه سياق الطرق الآتية.

<sup>(</sup>٣) خرجه ابن حبان (٣٢١٢) من طريق يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو به، ولفظه: وهي بين السبعة والخمسة.

<sup>(</sup>٤) «الزهد» (١/ ٣٣٨).

<sup>(0) (1</sup> hamil) (7/93).

وحدث به ابن سعد في كتابه «الطبقات» (۱) عن عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا محمد بن عمرو.. فذكره.

وحدث به أيضًا (٢) عن يحيى بن إسحاق البجلي، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن عائشة والله أن النبي على قالت: لها في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة هلمي تلك الذهب» قالت: فأتيته بها وهي إحدى العددين: تسعة أو سبعة، فأخذها بيده وقال: «ما ظن محمد لو لقي الله وهاذِه عنده». تابعه أبو غسان محمد بن مطرف، حدثنا أبو حازم. فذكره بنحوه، وفيه أن الشك في الدنانير من أبي حازم.

وقال ابن سعد أيضًا (٣): أخبرنا سعيد بن منصور، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد ولله قال: كانت عند رسول الله على سبعة دنانير وضعها عند عائشة، فلما كان في مرضه قال: «يا عائشة أبعثي بالذهب إلى علي» ولله ثم أغمي على رسول الله على، وشغل عائشة ما به حتى قال ذلك ثلاث مرات، كل ذلك يغمى عليه، ويشغل عائشة ما به، فبعثت -يعني به - إلى علي فله فتصدق به، ثم أمسى رسول الله على ليلة الأثنين في حديد الموت، وأرسلت عائشة إلى آمرأة من النساء بمصباحها، فقالت لها: أقطري لنا في مصباحنا من عكتك السمن، فإن رسول الله على أمسى في حديد الموت.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» (۲/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>٢) (الطبقات) (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) (الطبقات) (٢/ ٢٣٩).

وروي عن أنس بن مالك على قال: لما كان يوم الأثنين الذي قبض الله فيه رسول الله على الناس، وهم يصلون الصبح، فرفع الستر وفتح الباب فخرج رسول الله على الناس، على باب عائشة على وكاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم برسول الله على حين رأوه (٢)، فرحًا به، فأشار إليهم أن أثبتوا على صلاتكم قال: وتبسم رسول الله على سرورًا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم، وما رأيت رسول الله على أحسن هيئة منه تلك الساعة، قال: ثم رجع رسول الله على وانصرف الناس وهم يرون أن رسول الله على قد أفاق من وجعه.

وهو في الصحيحين (٣) بنحوه.

ورواه عبد الله بن الزبير الحميدي في «مسنده» عن أنس في ولفظه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله على كشف الستارة يوم الأثنين والناس صفوف خلف أبي بكر [الصديق] (٥) في فلما رأوه كأنهم أي تحركوا، فأشار إليهم رسول الله على أن أثبتوا، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، وألقى السِّجف، وتوفي رسول الله على من آخر ذلك اليوم.

JEN JEN JEN

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>۲) وقع في (د): (رواه).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٢٠٥) ومسلم (١١٩).

<sup>(</sup>٤) (مسند الحميدي) (١١٨٨).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ظ).

## [ إمامة أبي بكر في الصلاة للنبي ﷺ ]

وقال أبو إسماعيل محمد [بن إسماعيل الترمذي: حدثنا أيوب ابن سليمان بن بلال، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان] (١) ابن بلال، عن أبي عبد العزيز الربذي (٢)، عن مصعب بن محمد بن شرحبيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة، عن رسول الله على سترًا أو فتح بابًا حن رسول الله على سترًا أو فتح بابًا الاري أيهما قال مصعب فنظر إلى الناس وراء أبي بكر يصلون، فحمد الله، وسُرَّ بالذي رأى منهم، وجلس وقال: «الحمد لله، ما من نبي يتوفاه الله حتى يؤمه رجل من أمته، أيها الناس أيما عبد من أمتي أصيب بمصيبة من بعدي فليتعز بمصيبته بي عن مصيبته التي يصاب منها من بعدي، فإن أحدًا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد من مصيبته بي» (٤).

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) موسىٰ بن عبيدة الربذي، ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٣) في (د): (لم يصب).

<sup>(</sup>٤) خرجه ابن ماجه (١٥٩٩) والبيهقي في «الشعب» (١٠١٥٤) من طريق موسىٰ بن عبيدة عن مصعب بن محمد به.

وخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٤٤٨)، «الصغير» (٦١٢) من طريق عبد الله بن المديني، عن مصعب بن محمد به. قال الطبراني: لا يروى عن عائشة إلا بهاذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن جعفر.

قلت: قد تابعه موسى بن عبيدة، ولكنه ضعيف.

وقال الهيثم بن كليب الشاشي (۱): حدثنا الحارث بن أبي أسامة (۲)، حدثنا عبد الله بن أبي أمية البصري، حدثنا نفر من بني تميم أنهم كانوا عند عبد الله بن الزبير قال: حدثني عمر بن الخطاب [ المنه عبد الله بن الزبير قال: حدثني عمر بن الخطاب المنه عبد الله بكر الصديق في قال رسول الله عليه: «لم يمت نبي حتى يؤمه رجل من أمته».

تابعه أبو محمد إسماعيل بن علي بن إسماعيل الخطبي<sup>(٤)</sup>، عن الحارث.

وخرج الدارقطني في «سننه» (٥): من حديث فليح بن سليمان، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه قال رسول الله ﷺ: «لم يمت نبي حتى يؤمه رجل من قومه».

وقال أبو جعفر أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي في «مسنده»: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن محمد، عن عمرو بن وهب الثقفي قال: كنا عند المغيرة بن شعبة فسئل: هل أمَّ النبي (٦) على من هاذِه الأمة أحدٌ غير أبي بكر؟ قال: نعم، قال: فزاده عندي تصديقًا

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في «مسند الشاشي».

<sup>(</sup>٢) خرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «زوائد الهيثمي» (٩٨٨) قال: حدثنا ابن أبي أمية، ثنا أبو عوانة، ثنا عاصم بن كليب الجرمي قال: ثنا نفر من بني تميم... الحديث. قلت: فلعله سقط من هنا ذكر أبي عوانة وشيخه.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: «الخطى»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارقطني» (١/ ٢٨٢) وضعفه بابن أبي أمية.

<sup>(</sup>٦) في (د): (رسول الله).

الذي قرب به الحديث، قال: كنا مع النبي على في سفر، فلما كان من السحر ضرب عنق راحلته، فظننت أن له حاجة، فعدلت معه فانطلقنا حتى برزنا عن الناس، فنزل عن راحلته.. وذكر الحديث، وفيه: ثم ركب فأدركنا الناس، وقد تقدمهم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ركعة، وهو في الثانية فذهبت أؤذنه فنهاني، فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا التي سبقتنا(١).

تابعه ابن سعد<sup>(۲)</sup> فرواه في «الطبقات»<sup>(۳)</sup> عن ابن علية بنحوه مطولًا، وهو في «صحيح مسلم»<sup>(٤)</sup> بمعناه.

وخرج مسلم في "صحيحه" أن ابن عباس أن النبي الله كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: "أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرىٰ له، ألا وإني نهيت أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظّموا فيه الرب على، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم».

وعنه أيضًا قال: كشف رسول الله على الستر، ورسول الله على معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال: «اللهم هل بلغت -ثلاث مرات- إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة».. وذكر الحديث بنحوه (٥).

<sup>(</sup>۱) خرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۱/ ۱۵۹-۱۲۰) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه الإمام أحمد، عن إسماعيل به. وخرجه الطبراني (۲۰/ ٤٢٨) من طريق ابن سيرين عن عمرو بن وهب به.

<sup>(</sup>٢) وقع في (د): «سعيد»، وهو تصحيف. (٣) «الطبقات» (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) اصحيح مسلم» (٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) (صحيح مسلم) (٤٧٩).

وروى أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي الفراء، عن أبي إسحاق الفزاري، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء أو زيد بن وهب الجهني، عن علي بن أبي طالب في قال: فلما حضرت رسولَ الله علي الوفاة أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وهو يرى مكاني، فكان أبو بكر يصلي بالناس سبعة أيام في حياة رسول الله علي [فلما قبض الله نبيه ولاه المسلمون أمرهم حين ولاه رسول الله علي الناس عظم (٢) دينهم.

وروىٰ يحيىٰ بن سعيد الأموي، عن محمد بن السائب الكلبي<sup>(٣)</sup>، عن أبي صالح، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إن أبا بكر صلىٰ بالناس سبعة<sup>(٤)</sup> أيام.

قال البيهقي (٥): والذي يدل عليه حديث أم الفضل - يعني قولها: سمعت النبي على يقرأ في المغرب به وَالْنُرَسَلَتِ عُرَفًا ۞ ، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله على - وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عائشة وابن عباس على ثم حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك أن أبا بكر على صلى بالناس صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة ، ثم صلى بهم خمس صلوات يوم الجمعة ، ثم خمس صلوات يوم [السبت ، ثم خمس صلوات يوم] (١٦) الأحد ، ثم صلى بهم صلاة الصبح يوم الإثنين وتوفى النبى على من ذلك اليوم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مكرر في (ظ).

<sup>(</sup>٢) في (د): (أعظم).

<sup>(</sup>٣) محمد بن السائب الكلبي: متهم بالكذب.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (تسعة).

<sup>(</sup>٥) في «دلائل النبوة» (٧/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ظ).

وكان قد خرج فيها ما بين ذلك (۱) حين وجد من نفسه خفة لصلاة الظهر، إما يوم السبت وإما يوم الأحد بعدما أفتتح أبو بكر صلاته بهم، فافتتح صلاته وعلقوا صلاتهم بصلاته، [و] (۲) هو قاعد وهم قيام. وصلى مرة أخرى خلف أبي بكر، في رواية [نعيم] (۳) بن أبي هند ومن تابعه، فتكون جملة ما صلى أبو بكر في حياة النبي على مع مشرة صلاة.

أخبرنا (٤) أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني، حدثني الحسن بن جهم، حدثني الحسين بن الفرج، حدثنا الواقدي (٥)، قال: سألت أبا بكر بن أبي سبرة (٦): كم صلى أبو بكر شيء بالناس؟ قال: سبع عشرة صلاة، قلت: من أخبرك؟ قال: أيوب بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، عن أبيه، عن رجل من أصحاب رسول الله عيد.

قال (٧): قلت: وقد ذهب موسى بن عقبة في «مغازيه» إلى أن النبي على خرج في صلاة الصبح من يوم الأثنين حتى وقف إلى جنب أبي بكر فصلى خلفه ركعة، فلما سلم أبو بكر أتم رسول الله على الركعة الأخرى (٦).

<sup>(</sup>١) وقع في «الدلائل»: «فيما بين ذلك».

<sup>(</sup>Y) من «الدلائل».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) القائل هو البيهقي، والكلام ما زال من «دلائل النبوة» (٧/ ١٩٧)، وأبو عبد الله الحافظ هو الحاكم.

<sup>(</sup>٥) خرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢٢٣) من طريق الواقدي، ولكن وقع عنده: «عن عباد بن تميم عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٦) في (د): (الأخرى).

<sup>(</sup>Y) أي: البيهقي.

و[أما]<sup>(۲)</sup>[ما]<sup>(۳)</sup> ذكره ابن شهاب حدث به ابن سعد في «الطبقات»<sup>(3)</sup> فقال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة المات قالت قالت قالت عبد الله بن أبي بكر،

<sup>(</sup>۱) في حاشية الأصل: «لعله القراءة». قلت: وهو الصواب، ففي «الطبقات» (۲/ ۲۲°): فلما قضي أبو بكر السورة سجد سجدتين ثم جلس... الحديث.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (د).

<sup>(</sup>٤) خرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢١٩-٢٠). قلت: وفي هذا الحديث أن النبي على توكأ على الفضل وثوبان، وذكر ابن حجر في «الفتح» (٢/ ١٥٦) أن النبي كان تارة يتوكأ على الفضل وتارة علىٰ أسامة وتارة علىٰ علي، وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس.

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (قال).

لما كانت ليلة الأثنين بات رسول الله على دنفًا فلم يبق رجل ولا أمرأة إلا أصبح في المسجد لوجع رسول الله [على] (١) ، فأتاه المؤذن يؤذنه بالصبح، فقال: «قل لأبي بكر يصلي بالناس» فكبر أبو بكر في صلاته، فكشف رسول الله على الستر فرأى الناس يصلون، فقال: «إن الله جعل قرة عيني في الصلاة» وأصبح يوم الأثنين مفيقًا، فخرج يتوكأ على الفضل بن العباس وعلى ثوبان -غلامه- حتى دخل المسجد وقد سجد الناس مع أبي بكر سجدة من الصبح وهم قيام في الأخرى، فلما رآه الناس فرحوا به، فجاء حتى قام عند أبي بكر على فاستأخر أبو بكر فأخذ النبي على بيده فقدمه في مصلاه، فصفًا جميعًا: رسول الله على جالس وأبو بكر السورة، سجد سجدتين، ثم جلس يتشهد، فلما سلم صلى أبو بكر السورة، سجد سجدتين، ثم جلس يتشهد، فلما سلم صلى النبي على الركعة الأخرة، ثم أنصرف.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري(٢) وأم سلمة(٣) والله

قال الواقدي (٤): ورأيت هذا الثبت عند أصحابنا: أن رسول الله ﷺ صلى خلف أبى بكر ﷺ.

وقال يعقوب بن شيبة في «مسنده»: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا صخر بن جويرية، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: [صلى رسول الله] (٥) على يوم توفي الغداة في المسجد، فمن الناس من يقول:

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» (۲/۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» (٢/ ٢٢٢–٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) ﴿الطبقاتِ» (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ظ).

جاء وأبو بكر قائم يؤم الناس، فجلس عند رجله، ومنهم من يقول: كان رسول الله على المتقدم، وعُظمُ الناس يرون أبا بكر كان المقدم.

قال البيهقي (١): وكذلك يعني كرواية موسى بن عقبة التي ذكرت هو في مغازي أبي الأسود، عن عروة، وذلك يوافق ما رويناه عن حميد، عن ثابت، عن أنس في صلاة النبي في خلف أبي بكر، ورواية نعيم بن أبي هند وغيره في حديث عائشة، ولا ينافي ما روينا عن الزهري وغيره، عن أنس في ، ويكون الأمر فيه محمولا على أنه رآهم وهم صفوف خلف أبي بكر في الركعة الأولى من صلاة الصبح فقال ما حكى هو وابن عباس، ثم خرج فأدرك معه الركعة الأخرة أو خرج فصلى، ثم قال ما حكيا فنقلا بعض الخبر ونقل غيرهما ما تركاه، كما نقل أحدهما فيما روياه ما تركاه، كما نقل أحدهما فيما روياه ما ترك صاحبه، وبالله التوفيق.

وقال البيهقي أيضًا (٢) بعد أن روئ حديث أنس في كشف سِجْفِ الحجرة وإرخاء الستر فقال: وهذا الذي رواه أنس بن مالك من إرخائه الستر بعدما نظر إليهم وأظهر الفرح بمكانهم صفوفًا خلف أبي بكر، كان في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ثم أنه على وجد في نفسه خفة فخرج فأدرك في الركعة الثانية، فصلاها خلف أبي بكر، فلما سلم أبو بكر أتم رسول الله على الركعة الآخرة، وتوفي من يومه ذلك، هكذا ذكره موسى بن عقبة في «مغازيه»، وكذلك ذكره عروة بن الزبير، وبمعناه ذكره عبد الله بن أبى مليكة.

<sup>(</sup>۱) «دلائل النبوة» (۷/ ۱۹۸-۱۹۸).

<sup>(</sup>۲) راجع «دلائل النبوة» (٧/ ١٩٢-١٩٣).

ويشهد له ما أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب<sup>(۱)</sup>، حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، حدثنا أبوب بن سليمان، حدثنا أبو بكر بن [أبي] أويس، عن سليمان بن بلال، عن حميد الطويل، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك في أنه قال: آخر صلاة صلاها رسول الله على مع القوم صلى في ثوب واحد متوشعًا به خلف أبي بكر الصديق التهائي.

وهذا الحديث قد طعن في إسناده أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه «الرد على عبد المغيث» فما أنصف، قال: وقد روى هذا الحديث أبو حاتم بن حبان من حديث أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال.. وساق الحديث، ثم قال: والعجب له وهو صاحب الجرح والتعديل، كيف يحتج بأبي بكر بن أبي أويس، وليس بشيء عند العلماء، قال أبو الفتح الأزدي الحافظ: أبو بكر بن أبي أويس يضع الحديث. أنتهى.

وهذا الكلام فيه ما فيه، وقوله: "وليس بشيء عند العلماء"، إن أراد بالعلماء أهل الحديث فليس بصحيح، فإنهم مجمعون على توثيقه إلا ما شذ عنهم أبو الفتح الأزدي بما نقل عنه ابن الجوزي فيه، وهذه زلة قبيحة من الأزدي فيما ذكره أبو عبد الله الذهبي الحافظ؛ لأن يحيى بن معين ومن بعده وثقوه، وقال الدارقطني: حجة، وقدمه أبو داود كثيرًا على أخيه إسماعيل، وأبو بكر أخرج له الشيخان في "الصحيح" وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>١) في (ظ): (خلف). (٢) سقط من (ظ).

والعجب من ابن الجوزي لما حكى الحافظ أبو بكر الخطيب طعنَ الأزدي في مُهَنَّا بن يحيى صاحب الإمام أحمد، حيث قال فيه: منكر الحديث، وقول الدارقطني فيه: ثقة نبيل، أكثر الشناعة على الخطيب بذلك، وقال: كيف يقابل مدح الدارقطني بقول الأزدي: الكذاب؟!

فكيف قابل ابن الجوزي في طعنه على سند هذا الحديث مدح الدارقطني لأبي بكر بن أبي أويس حيث قال فيه: حجة، بقول الأزدي، وهناك ترجم الأزدي بالكذب، وهنا بالحفظ؟! فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا [وعنه](١) بمنه وكرمه.

مع أن الحديث حدث به الترمذي في «جامعه» (٢) عن عبد الله بن أبي زياد، عن شبابة بن سوَّار، عن محمد بن طلحة، عن حميد الطويل، عن ثابت، عن أنس عليه قال: صلى النبي ﷺ خلف أبي بكر قاعدًا في ثوب متوشحًا به.

وجاء عن حميد، عن أنس دون ذكر ثابت ( $^{(n)}$ )، وسيأتي إن شاء الله تعالى الله عن حميد،

ورواية نعيم بن أبي هند التي أشار إليها البيهقي [وهي] أنه ما رواها (٥) من طريق شبابة بن سوار، حدثنا شعبة، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة وائل، عن مسروق، عن عائشة من قالت: صلى رسول الله تا في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر في قاعدًا.

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>۲) ﴿جامع الترمذي﴾ (٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي: ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرىٰ» للبيهقي (٣/ ٨٢).

وحدث به أحمد بن حنبل في «مسنده»<sup>(۱)</sup> عن شبابة بن سوار، أخبرنا شعبة، عن نعيم بن أبي هند، فذكره بنحوه، ولفظه: [صلىٰ رسول الله]<sup>(۲)</sup> على خلف أبى بكر ظلهٔ قاعدًا.

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/ ۱۵۹).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>r) (المسند» (r/ 104).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (عنها).

<sup>(</sup>٥) سقط من (د).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (ليصل).

<sup>(</sup>٧) في (ظ): (فإنك صواحبة).

رسول الله على، [و] (١) أقام بلال الصلاة، فصلى بالناس أبو بكر، فجاءت نويبة وبريرة فاحتملتاه، فقالت عائشة: وكأني أنظر إلى أصابع قدمي رسول الله على تخط في الأرض، أو تمس، قالت: فلما أحس أبو بكر بجيئة رسول الله على أراد أن يتأخر، فأوما إليه رسول الله على وجيء بنبي الله على فوضع بحذاء أبي بكر، أو قالت (٢): في الصف.

وخرجه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه» (٣) عن الحسن بن سفيان، عن عبيد الله بن معاذ العنبري، عن معتمر، عن أبيه، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي وائل، أحسبه عن مسروق، عن عائشة.. فذكره بنحوه، وعنده: فجاءت نوبة وبريرة.

قيل: المشهور نُوبة (٤)، ولكنها صُغِّرَتْ في رواية أبي يعلىٰ، وذكر أبو حاتم أن هانِه القصة وحديث عائشة خرج بين رجلين قصتان (٥).

قال (٢): وقد دللنا بحمد الله ومَنِّهِ علىٰ أن هٰذِه الأخبار التي رويت كان في صلاتين لا صلاة واحدة على حسب ما وصفنا، فكان خروج النبي ﷺ إليها بين رجلين، وكان فيها إمامًا، وصلىٰ بهم قاعدًا،

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (قلت).

<sup>(</sup>٣) (صحيح ابن حبان) (٢١٢٤).

<sup>(</sup>٤) نوبة بضم النون وسكون الواو ثم موحدة كما في «الإكمال» (١/ ٣٧٣)، وقال الحافظ في «الفتح» (٨/ ١٤١): واختلف هل هو أسم عبد أو أمة، فجزم سيف في «الفتوح» بأنه عبد.

وقال في «الإصابة» (٨/ ١٤٤) بعد ذكر رواية: «فاحتملتاه» قال: وهو ظاهر في أنها أمرأة إذ لو كان رجلاً لقال: فاحتملاه.

<sup>(</sup>٥) اصحيح ابن حبان (٥/ ٩٥٥ - ٤٩٦).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (قلت).

وأمرهم بالقعود في تلك الصلاة، وهانيه الصلاة كان خروج النبي على إليها بين بريرة ونوبة، وكان فيها مأمومًا، وصلى قاعدًا في الصف خلف أبي بكر ظليها. أنتهى.

وحدث سيف بن عمر الأسيدي في كتابه «الفتوح» عن سعيد بن عبد الله، عن أبيه، عن عائشة قالت: قلت: هل صلى رسول الله على خلف أبى بكر؟ قالت: نعم، قاعدًا.

وقد حدث أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، عن عبد الله بن جعفر، أخبرنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة النبي على صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه.

وحدث به يعقوب بن سفيان في كتابه في «السنة» عن مسلم بن إبراهيم به.

وروىٰ بدل بن المحبِّر، عن شعبة، عن موسىٰ بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة على الله بن عبد الله بن عبد الله على الصف خلفه (۱).

أعلَّه أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه «الرد على عبد المغيث» بأن رواية موسى بن أبي عائشة المخرجة في الصحيحين عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة فقلت: حدثيني عن مرض رسول الله على. الحديث بطوله، قال: وليس فيه: ورسول الله على في الصف خلفه، وإنما فيه: فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله على فلط بدل بن المحبّر على في الصحيحين بخلاف هذا الطريق دليل على غلط بدل بن المحبّر على في الصحيحين بخلاف هذا الطريق دليل على غلط بدل بن المحبّر على

<sup>(</sup>١) خرجه ابن خزيمة (١٦٢١) وابن حبان (٢١١٧) من طريق بدل عن شعبة به.

شعبة، وبدل ليس من شرط الصحيح. أنتهلى.

وهاذِه غفلة من ابن الجوزي كَتَلَهُ فإن بدل بن المحبَّر أبا المنير اليربوعي البصري أحد شيوخ البخاري<sup>(۱)</sup>، وثقه أبو زرعة الرازي وغيره وقال أبو حاتم<sup>(۲)</sup>: هو أرجح من بهز وحبان وعفان، توفي سنة خمس عشرة ومائتين.

وفي «الصحيح» (٣) عن عائشة في الله النبي الله وجد من نفسه خفة ، فخرج بين رجلين -أحدهما العباس- لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي الله بأن لا يتأخر، فقال: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر في الله على الله النبي الله وهو قائم بصلاة النبي الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي الله قاعد.

وقال وكيع بن الجراح: حدثنا سفيان الثوري، عن حميد الطويل، عن أنس على أن رسول الله على صلى خلف أبي بكر في مرضه وعليه بردة (٤).

ورواه عبد الوهاب بن عطاء (٥) والمعتمر بن سليمان (٦) فقالا: حدثنا حميد الطويل، عن أنس: أن النبي على صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد.

<sup>(</sup>١) بدل بن المحبر بن المنبه، ثقة ثبت إلا في حديثه عن زائدة، وهو غير داود بن المحبر المتروك

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۲/ ۲۳۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٦٤، ٦٨٣، ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) خرجه أحمد من طريق الثوري.

<sup>(</sup>٥) «مسند أحمد» (٣/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٦) خرجه أبو يعليٰ (٣٧٥١).

تابعهما علي بن عاصم، عن حميد(١).

ورواه محمد بن جعفر المديني، حدثني حميد الطويل، أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن آخر صلاة صلاها رسول الله على مع القوم في ثوب واحد ملتحفًا به خلف أبى بكر<sup>(۲)</sup>.

وقال محمد بن إسماعيل الترمذي: حدثنا أيوب بن سليمان، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن حميد الطويل، عن ثابت البناني، عن أنس فيه أنه قال: آخر صلاة صلاها رسول الله على مع القوم، صلى في ثوب واحد متوشحًا به خلف أبي بكر فيه (٣).

MAN COME COME

<sup>(1) &</sup>quot;amit أحمد" (٣/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>۲) خرجه البيهقي في ادلائل النبوة» (٧/ ١٩٢).

 <sup>(</sup>٣) خرجه البيهقي في «دلائل النبوة»، وقد تقدم قبل قليل، وخرجه كذلك الضياء المقدسي في «المختارة» (٥/ ٨٥).

### [ أَمْرُ النبيِّ ﷺ بإنفاذ جيش أسامة بن زيد ]

ورواه يحيى بن أيوب الغافقي المصري<sup>(۱)</sup>، عن حميد الطويل، حدثني ثابت البناني، عن أنس بن مالك: أن رسول الله على حلف أبي بكر في ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه، فلما أراد أن يقوم قال: «ادعوا لي أسامة بن زيد» فأسند ظهره إلى نحره، فكانت آخر صلاة صلاها رسول الله على.

زاد فيه يحيى بن أيوب وغيره (٢): ثابتًا البناني، وهو الصحيح.

وقال تمام بن محمد بن عبد الله الرازي أبو القاسم (٣): أخبرنا أبو الحسين محمد بن يحيى بن أيوب بن أبي عقال، قراءة عليه في داره بحجر الذهب، أخبرنا أبي أبو زيد يحيى بن أيوب بن أبي عقال،

<sup>(</sup>۱) خرجه من طريقه: الضياء المقدسي في «المختارة» (۸٦/٥) والطحاوي في «شرح معانى الآثار» (١/٦/١).

<sup>(</sup>٢) ومنهم يزيد بن زريع: خرجه أحمد (٣/٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) قوائد الرازي، (١٢٠٠).

واسم أبي عقال هلال بن زيد بن الحسن بن أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزىٰ بن آمرئ القيس بن عامر بن نعمان بن فيدة بن ثور بن كلب.

قال تمام (۱): وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عبد الملك بن مروان -قراءة عليه- أخبرنا أبو زيد يحيى بن أيوب بن أبي عقال هلال بن زيد بن حسن بن أسامة بن زيد بن حارثة -قراءة عليه- أن أباه حدثه وكان صغيرًا فلم يع عنه، [قال] (۲): فحدثني عمي زيد بن أبي عقال، عن أبيه: أن آباءه حدثوه: أن حارثة تزوج إلى طبئ أمرأة من بني نبهان.. وذكر قصة طويلة.

ثم قال: وأول لواء عقده النبي على بيده إلى الشام لزيد هله وأول شهيد كان بمؤتة زيد، ونائبه جعفر الطيار، وآخر لواء عقده بيده لأسامة على أثني عشر ألفًا من الناس فيهم أبو بكر وعمر ها فقال: إلى أين يا رسول الله [يلياً] (٢) قال: «عليك بِيبناً (١٤)، فصبّحها صباحًا، فقطّع وحرِّق، وَضَعْ سيفك، وخُذْ بثأر أبيك» واعتلَّ النبي يلي فقال: «جهزوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة» فجُهز إلى أن صار إلى الجرف، واشتدت علة النبي الله وقد أغمي عليه، ثم أفاق الله يريدك، فرجع، فدخل على النبي الله وقد أغمي عليه، ثم أفاق الله فنظر إلى أسامة، فأقبل يرفع يده إلى السماء ثم يفرغها عليه، قالوا: فعرفنا أنه أسامة، فأقبل يرفع يده إلى السماء ثم يفرغها عليه، قالوا: فعرفنا أنه أسامة، فأقبل يرفع يده إلى السماء ثم يفرغها عليه، قالوا: فعرفنا أنه أسامة، فأقبل يرفع يده إلى السماء ثم يفرغها عليه، قالوا: فعرفنا أنه إنما يدعو له، ثم قبض يله، فكان فيمن غسّله: الفضل بن العباس

<sup>(</sup>۱) ﴿فُوائِدُ الرَّازِيِ (۱۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) كذا، وقد تقدم بلفظ: (أبنيٰ).

وعلى بن أبي طالب، وأسامة يصب عليه، فلما دفن على قال عمر لأبي بكر: ما ترى في لواء أسامة؟ قال: ما أحل عقدًا عقده النبي على ولا يحل من عسكره رجل إلا أن تكون أنت يا عمر، ولولا حاجتي إلى مشورتك ما حللتك من عسكره.. وذكر بقيته.

وحدث محمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup>، عن سعيد بن عبيد بن السبّاق، عن محمد بن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد الله قال: لما ثقل رسول الله على هبطتُ وهبط الناس معي إلى المدينة، يعني جيشه الذي خرج فيه، قال: فدخلت على رسول الله على وقد أصمتَ فلا يتكلم، فجعل يرفع يده إلى السماء يصبها على أعرف أنه يدعو لي.

خرجه الطبراني في «معجمه الأوسط»(٢)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن أسامة إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن إسحاق.

ومن طريقه خرجه الترمذي في «جامعه» (٣) وقال: حسن غريب.

وذكر موسى بن عقبة في «المغازي» عن الزهري: أن النبي الله خرج يوم الأثنين، وأبو بكر يصلي بالناس الصبح أنصرف النبي الله إلى خلاع من جذوع المسجد، قال: فجلس رسول الله الله الله الله الله المسلمون يسلمون عليه ويدعون له بالعافية، ودعا رسول الله الله أسامة فقال: «اغْدُ على بركة الله والنصر والعافية، ثم أغرْ حيث أمرتك أن تغير» فقال أسامة بن زيد الله يا نبي الله، قد أصبحت مقنعًا، وأرجو أن يكون الله الله قد شفاك، فأذَنْ لي أن أمكث

<sup>(</sup>١) ﴿ السيرة النبوية ١ (٦٧ )..

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>۳) «جامع الترمذي» (۳۸۱۷).

حتىٰ يشفيك الله، فإني إن خرجت وأنت علىٰ هأذِه الحال خرجت وفي قلبي قرحة من شأنك، وأكره أن أسأل عنك الناس، فسكت عنه رسول الله ﷺ، وقام فدخل بيت عائشة ﷺ وهو يومها(١).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكيرى» (٢/ ١٩٠-١٩١).

#### [ تحذير النبي ﷺ أمته من الفتن ]

وروي أنه ﷺ حذرهم يومئذ من الفتن:

وقال خيثمة بن سليمان في كتابه «فضائل الصحابة» (۱) عبد الله بن سعدويه المكي، حدثنا أحمد بن يحيى بن بشير، حدثنا الحسن بن محمد أبو محمد البلخي، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد بن عمير، عن عائشة على قالت: أمر رسول الله هي أبا بكر هي [أن] (۲) يصلي بالناس صلاة الصبح، ثم وجد رسول الله يخ خفة فخرج تفرج له الصفوف، وكان أبو بكر هي لا يلتفت إذا صلى، فلما سمع أبو بكر الحسّ (۳) من ورائه عرف أنه لا يتقدم من ذلك المكان إلا رسول الله يخ الى الصف، وتقدم رسول الله ي إلى مكانه، وقعد إلى جنب أبي بكر فافتتح الصلاة، فجعل رسول الله ي يصلي، وأبو بكر يقتدي به، والناس يقتدون بأبي بكر في فلما فرغ قام إلى جنب حجرته يحذرهم الفتن فقال: «يا فاطمة بنت محمد، ويا صفية عمة رسول الله الم أني لا أغني عنكما من الله شيئًا» حتى يسمع صوته خارجًا من المسجد، فقال أبو بكر هي: يا رسول الله، إنك قد أصبحت اليوم من المسجد، فقال أبو بكر هي: يا رسول الله، إنك قد أصبحت اليوم

<sup>(</sup>۱) وهو في «حديث خيثمة» (ص١٣٩).

<sup>(</sup>Y) سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (الحسن).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (صليٰ).

وحدث به ابن سعد في «الطبقات»<sup>(۱)</sup> عن يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن أبي مليكة، عن عبيد بن عمير الليثي: أن رسول الله عليه في مرضه الذي توفي فيه، أمر أبا بكر فيه أن يصلي بالناس.. وذكر القصة بنحوها مطولة.

وقال سيف بن عمر: حدثني سعيد بن عبد الله، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة على أن رسول الله الله وبعد الله النار، وأقبلت الفتن كقطع وراء المسجد، فقال: "يا أيها الناس، سعرت النار، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، وإنها آكلة من وجدت على رأس خمس (٢) وثلاثين سنة إلا من تمسك بالثقلين كتاب الله وسنتي، وإني والله لا تعلّقُون علي بشيء، إني لم أحل إلا ما أحل القرآن، ولم أحرم إلا ما حرم القرآن، والمسلمون شهود الله فيما لم يكن فيه كتاب ولا سنة، فما حسنوه فحسن وما قبحوه فقبيح، فالزموا الجماعة والطاعة فأما الجماعة فالسنة، وأما الطاعة فالعصمة ثم دخل رسول الله علي بيته وقال: "مروا أبا بكر يصلى بالناس».

ورواه ابن إسحاق (٣) عن ابن أبي مليكة مرسلًا مختصرًا بنحوه وفي آخره: فلما فرغ رسول الله ﷺ من قوله قال له أبو بكر: يا نبي الله،

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى، (۲/ ۲۱۵)، وهو من هأذا الوجه ضعيف فهو مرسل، ولعله أقوى من الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) وقع في (د، ظ): (خمسة).

<sup>(</sup>٣) «السيرة النبوية» (٦/ ٧١) لابن هشام، «دلائل النبوة» (٧/ ٢٠١) للبيهقي.

إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب واليوم يوم بنت خارجة أفآتيها؟ قال: «نعم»، قال: ثم دخل رسول الله على وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح.

وذكر موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: أن رسول الله على لما دخل يوم الاثنين بيت عائشة دخل أبو بكر على ابنته عائشة فقال: قد أصبح رسول الله على مفيقًا، وأرجو أن يكون الله على قد شفاه، ثم ركب فلحق بأهله بالسنح، وهنالك كانت أمرأته حبيبة ابنة خارجة بن أبي زهير أخي بني الحارث بن الخزرج، وانقلبت كل أمرأة من نساء رسول الله على إلى بيتها وذلك يوم الاثنين.

೨೯೮೨೯೮೨೯೮

## [ أمرُ العباسِ عليًّا بسؤال النبي ﷺ للبيعة ]

وثبت عن ابن عباس على الناس: يا أبا حسن (١) كيف على الناس من عند رسول الله على، فقال الناس: يا أبا حسن (١) كيف أصبح رسول الله على فقال: أصبح بحمد الله بارتًا، قال: فأخذ العباس على بيده، ثم قال: يا على أنت والله عبد العصا بعد ثلاث أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله على كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب، فانطلق بنا إلى رسول الله على فإن كان في غيرنا سألناه، فأوصى بنا الناس، هذا الأمر فينا أعلمناه، وإن كان في غيرنا سألناه، فأوصى بنا الناس، فقال على على في والله لا أفعل، والله لئن مُنعناه لا يؤتيناها الناس بعده (٢).

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أخبرني ابن كعب بن مالك، عن ابن عباس بنحوه.

قال عبد الرزاق: فكان معمر يقول لنا: أيهما كان أصوب عندكم رأيًا، فنقول: العباس، فيأبئ، ثم قال: لو أن عليًا سأله عنها فأعطاه إياها فمنعه الناس كانوا قد كفروا<sup>(٣)</sup>.

وقال عبد الرزاق: فحدثت به ابن عيينة فقال: قال الشعبي: لو أن عليًّا سأله عنها كان خيرًا له من ماله وولده (٤).

وقال بكر بن خلف: حدثنا عثمان بن اليمان، حدثنا أبو بكر بن أبي

<sup>(</sup>١) في (د): (الحسن).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٤٤٧، ٦٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) راجع افتح الباري، (٨/١٤٣) لابن حجر.

<sup>(</sup>٤) تابعه ابن سعد في «الطبقات» (٢٨/٤).

عون أنه سمع عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن جده، [أو قال عن أبيه، أو عن جده](۱)، سمعت علي بن أبي طالب ولله يقول: لقيني العباس فقال: يا علي، أنطلق بنا إلى النبي وهو مغمى كان لنا من الأمر شيء وإلا أوصى بنا الناس، فدخلنا عليه وهو مغمى عليه، فرفع رأسه وقال: «لعن الله اليهود والنصارى أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ثم قالها الثالثة، فلما رأينا ما به خرجنا ولم نسأله عن شيء، قال: فسمعت عليًا يقول: يا ليتني أطعت عباسًا، يا ليتني أطعت عباسًا، يا ليتني أطعت عباسًا، يا ليتني

تابعه أحمد بن الدورقي، عن عثمان بن اليمان بنحوه.

SENSON SENSON

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مكرر في (ظ).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن حجر في «الفتح» (٨/ ١٤٣).

## [ اختيار النبي ﷺ الرفيق الأعلى ]

وروى إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة والله سمعت رسول الله يقول: «ما من نبي يمرض إلا خُير بين الدنيا والآخرة» فلما كان في مرضه الذي قُبض فيه، أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: «مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» قالت (٣): فعلمت أنه يخير (٤).

تابعه شعبة، عن سعد بن إبراهيم (٥).

وحدث به ابن سعد في «الطبقات»(٦) فقال: أخبرنا محمد بن عبد الله

<sup>(</sup>١) وقع في (د): «السقف».

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٦٣، ٢٣٤٨، ٢٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) وقع في (د): (قال)

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٥٨٦).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٤٤٤٢).

<sup>(</sup>٦) «الطبقات» (٢/ ٢٢٩).

تابعه الإمام أحمد، فحدث به في «مسنده» (٥) عن محمد بن عبد الله بن الزبير بنحوه.

SEN SEN SEN

<sup>(</sup>١) كثير بن زيد الأسلمي: صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>٢) في «الطبقات»: (إلىٰ أن يُلحق) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (د): (في).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>ه) «المسند» (٦/ ٧٤).

# [ موت النبي ﷺ في بيت عائشة وفي يومها بين سحرها ونحرها ]

وصح عن عائشة والله على الله على أن رسول الله الله توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته دخل علي عبد الرحمن وبيده سواك وأنا مسندة رسول الله والله والله وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته، فاشتد عليه، فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمره وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل برأسه أن نعم، فلينته فأمره وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يُدخل يديه في الماء، فيمسح بهما وجهه ويقول: «لا إله إلا الله، إن للموت سكرات» ثم نصب يده، فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض، ومالت يده ويقول: «في الرفيق الأعلى»

وفي رواية عن عائشة والله عن عائشة والله على الله على وهو بالموت، وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء، ثم يقول: «اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت». خرجه الترمذي (٢)

وفي حديث مرسل: أن النبي ﷺ قال: «اللَّهم إنك تأخذ الروح من

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٤٤٩).

<sup>(</sup>۲) «جامع الترمذي» (۹۷۸) من طريق موسى بن سرجس، عن القاسم بن محمد عن عائشة.. الحديث، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قلت: موسى بن سرجس: مستور.

# بين العصب والأنامل، اللَّهم فأعني على الموت وهوِّنْهُ علي <sup>(١)</sup>.

وخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده» (٥) فقال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن [ابن] (١) أبي مليكة قال: قالت عائشة: مات رسول الله على في بيتي ويومي وبين سحري ونحري، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب، فنظر إليه، فظننت أن له فيه حاجة، قالت: فأخذته فمضغته ونفضته وطيبته ثم دفعته [إليه] (٧)، فاستن كأحسن ما رأيته مستنا قط، ثم ذهب يرفعه إلي فسقط من يده، فأخذت أدعو الله على بدعاء كان يدعو له به جبريل على وكان هو يدعو به إذا مرض فلم يدع به في مرضه ذاك، فرفع بصره إلى السماء وقال: «الرفيق الأعلى، الرفيق مرضة ذاك، فرفع بصره إلى السماء وقال: «الرفيق الأعلى، الرفيق وريقه في آخر يوم من الدنيا.

<sup>(</sup>١) ذكره المناوي في «فيض القدير» (٢/ ١٠٧) وعزاه لابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>۲) وقع في (د): (استناء).

<sup>(</sup>٣) وقع في (د، ظ): (صبعه).

<sup>(</sup>٤) البخاري: (٤٤٣٨).

<sup>(</sup>ه) «المسند» (٦/ A3).

<sup>(</sup>٦) سقط من (د).

<sup>(</sup>٧) سقط من (د).

<sup>(</sup>A) في (ظ): (وفاطمة).

وحدث به ابن حبان في «صحيحه» (۱۱) عن عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن عليَّة.. فذكره.

وفي لفظ قالت: فدخل عليًّ رجل من آل أبي بكر وفي يده سواك أخضر، قالت: فنظر إليه رسول الله على في يده نظرًا عرفت أنه يريده، قالت: فقلت: يا رسول الله، تحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال: «نعم» قالت: فأخذته فمضغته له حتى ألينه، ثم أعطيته إياه، فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قبله، ثم وضعه، قالت: فوجدت رسول الله يثقل في حجري، قالت: فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى من الجنة» قالت: فقلت: خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق(٢).

وقد تقدم هأذا الحديث.

وقال الواقدي (٤): حدثني شبل بن العلاء، عن أبيه أن النبي ﷺ لما حضرته الوفاة بكت فاطمة، فقال لها النبي ﷺ: «لا تبكين يا بنية، قولي

<sup>(</sup>۱) اصحیح ابن حبان (۷۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) خرجه النسائي في «كتاب الوفاة» (٢٦) وأحمد (٦/ ٢٧٤) وأبو يعلىٰ (٤٥٨٥) وإسحاق بن راهويه (٧٦٤) والطبراني في «الكبير» (٣٢/ ٣٣): كلهم من طريق يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عروة عن عائشة، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن حبان» (۲۰۹۱).

<sup>(</sup>٤) الواقدى تالف واو.

إذا متُّ: إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن لكل إنسان بها من كل مصيبة معوضة» قالت: ومنك يا رسول الله؟ قال: «ومني»(١).

وقال الواقدي أيضًا: حدثني الحكم بن القاسم، عن أبي الحويرث قال: إن رسول الله ﷺ لم يشتك شكوى إلا سأل الله العافية حتى [كان] (٢) مرضه الذي مات فيه، فإنه لم يكن يدعو بالشفاء ويقول: «يا نفسُ مالكِ تلوذين كلَّ مَلاذ» قال: وأتاه جبريل ﷺ في مرضه ويقول: إن ربك يقرئك السلام ورحمة الله، ويقول: إن شئت شفيتك وخفرت لك؟ قال: «ذلك إلى ربي يصنع وكفيتك، وإن شئت توفيتك وغفرت لك؟ قال: «ذلك إلى ربي يصنع بي ما شاء»(٣).

وكان لما نزل به دعا بقدح من ماء فجعل يمسح به وجهه ويقول: «اللَّهم أعني على كَرْبِ الموت، أَذْنُ مني يا جبريل، آذْنُ مني يا جبريل، آذْنُ مني يا جبريل.

وروى موسى بن عقبة، عن ابن شهاب أن رسول الله على لما أنصرف يوم الآثنين دخل بيت عائشة وهو يومها، قالت: ووعك رسول الله على حين رجع أشد الوعك، واجتمع إليه نساؤه، وأخذ بالموت، فلم يزل كذلك حتى زاغت الشمس من يوم الآثنين يغشى عليه زعموا الساعة، ثم يفيق، ثم يشخص بصره إلى السماء فيقول: «اللهم الزفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا» ثم قال: واشتد برسول الله على الوجع، وأرسلت

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبرى (٢/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

 <sup>(</sup>۳) «الطبقات الكبرئ» (۲/ ۲۵۷)، وخرجه البيهقي في «الدلائل» (۷/ ۲۱۰) وقال:
 هاذا إسناد منقطع. قلت: وهو من طريق الواقدي!

فاطمة إلىٰ عليّ، وأرسلت حفصة إلىٰ عمر، وأرسلت كل أمرأة إلىٰ حميمها، فلم يجتمعوا حتىٰ توفي رسول الله ﷺ علىٰ صدر عائشة وفي يومها.

وجاء أن عائشة على قالت: فلما خرجتُ نفسه ﷺ لم أجد ريحًا قط أطيب منها (١).

وقال الواقدي (٢): حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن يُحنَّس، عن زيد بن أبي عتَّاب، عن عروة، عن عائشة والت توفي رسول الله على بين سحري ونحري وفي دولتي لم أظلم فيه أحدًا فعجبت من حداثة سني أن رسول الله على حاله في حجري، فلم أتركه على حاله في حجري حتى يغسل، ولكن تناولت وسادة فوضعتها تحت رأسه، ثم قمت مع النساء أصيح وألتدم،، وقد وضعت رأسه على الوسادة وأخرته عن حجري.

وروينا من طريق سعيد بن عبد الله الحدثاني، حدثنا سويد بن عبد الله بن عبد العزيز بن المختار (٣)، عن ثابت (٤)، عن إسحاق بن عبد الله بن نوفل بن عبدالمطلب، عن العباس بن عبد المطلب الله أنه قال: كنت عند رسول الله على عند وفاته، فجعلت سكرة الموت تذهب الطويل ثم نسمعه يقول: «مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (٦/ ١٢١).

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» (۲/۲۱).

<sup>(</sup>٣) كذا، ولم أعرفه، ولعله عبد العزيز بن الحصين، فقد خرج ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٢٨٧) من طريق عبد العزيز بن الحصين عن ثابت بن أسلم عن إسحاق به، وعبد العزيز ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٤) ثابت بن أسلم.

والصالحين وحسن أولئك رفيقًا» ثم يُغْلب، ثم يغرق فيقول مثلها، ثم قال: «أوصيكم بالصلاة، أوصيكم بما ملكت أيمانكم» ثم قضى عندها عليه أفضل الصلاة والسلام.

وخرج الطبراني في "معجمه الكبير" (۱) من حديث علي بن ثابت المجزري (۲) عن المختار بن نافع (۳)، عن عبد الأعلى التيمي، [عن إبراهيم التيمي] عن ابن عباس الله قال: جاء ملك الموت الله إلى النبي الله في مرضه الذي قبض فيه فاستأذن ورأسه في حجر علي فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقال علي البه أرجع فإنا مشاغيل عنك، فقال النبي اله والمناه والمناه الله والمناه والمناه والله والمناه الله والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه الموت على أهل المال الموت على أهل بيت قبله، ولا يسلم بعده.

إسناده واو.

وروىٰ أبو محمد يحيىٰ بن محمد بن صاعد فقال: حدثنا محمد بن يحيىٰ بن عبد الكريم الأزدي بالبصرة سنة خمسين ومائتين، وقدم علينا

 <sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٢) على بن ثابت الجزري، صدوق ربما أخطأ.

<sup>(</sup>٣) مختار بن نافع التيمى ضعيف.

<sup>(</sup>٤) سقط من (د).

بغداد قبل هذا الوقت، وكتبنا عنه، حدثنا أصرم بن حوشب<sup>(۱)</sup>، حدثنا المبارك بن فضالة، عن ثابت، عن أنس فله قال: دخلت فاطمة بنت رسول الله عليه وقد أغمي عليه، فقالت: واكرباه لكربك يا أبتاه، قال: فرفع رأسه ونظر إليها فقال: «يا بنية، لقد حضر من أبيك ما ليس الله بمؤخر عنه أحدًا لموافاة يوم القيامة».

قال: ثم أغمي عليه، وأتاه آتِ فقال: السلام عليك أدخل؟ فقال مَنْ حول رسول الله ﷺ: إن كنت من المهاجرين أو من الأنصار فارجع، فإنَّ رسول الله ﷺ عنك مشغول، فرفع ﷺ رأسه فقال: «من تطردون؟ تطردون داعي ربي؟ أدخل يا ملك الموت».

قال: وكان أمر أن لا يدخل عليه على إلا بإذن، قال: «جئت لقبض روحي ولم ألق حبيبي يا ملك الموت؟ أنظرني حتى ألقى (٢) حبيبي جبريل على قال: ذلك لك يا محمد. قال: وكان أمر بذلك، فخرج ملك الموت، فلقيه جبريل، فقال: أين يا ملك الموت؟ قال: إنه سألني أن لا أقبض روحه حتى يلقاك. قال: يا ملك الموت، أما ترى أبواب السموات قد فتحت لجيئة محمد على أما ترى أبواب الجنان قد فتحت لجيئة محمد على أما ترى أبواب الجنان قد فتحت لجيئة محمد على أما ترى أبواب البخان قد فتحت أما ترى الملائكة قد نزلوا لجيئة محمد على قال: فأقبلا جميعًا حتى دخلا عليه، فسلما، فقال رسول الله على: «يا خبريل: ما بُدٌ من الموت؟» قال: يا محمد (٣): ﴿وَمَا جَعَلَنَا لِشَرِ مِن فَبَلِكَ جبريل: ما بُدٌ من الموت؟» قال: يا محمد (٣): ﴿وَمَا جَعَلَنَا لِشَرِ مِن فَبَلِكَ عليه، فسلما، فقال رسول الله عليه المؤتى المؤ

<sup>(</sup>۱) كذاب خبيث. راجع «الميزان» (۱/۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) وقع في (د): (ألق). (٣) في (د): (قال جبريل).

<sup>(</sup>٤) وقع في (د): «فإن».

وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةً فَمَن رُحْنِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَاذّ وَمَا ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنِيَا إِلّا مَتَكُ ٱلْفُرُورِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. قال: فقبضه ملك الموت وإن رأسه لفي حجر جبريل عليه، فلما قبض عليه قالت فاطمة الله أبتاه إلى جبريل ننعاه، من ربه ما أدناه، أهل السموات بالبشرى تلقاه، والرسل به تحظى في عدن الجنان مأواه، ثم إنها قعدت فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون أنقطع الخبر من السماء، وما جبريل بنازل(١) علينا أبدًا أبدًا.

وروی محمد بن سعد فی «الطبقات» (۲) فقال: أخبرنا أنس بن عیاض أبو ضمرة قال: حدثونا عن جعفر بن محمد، عن أبیه قال: لما بقی من أجل رسول الله ﷺ ثلاث، نزل علیه جبریل ﷺ فقال: یا أحمد (۲)، إن الله أرسلني إلیك إكرامًا لك وتفضیلًا لك، وخاصة بك، یسألك عما هو أعلم به منك، یقول: كیف تجدك؟ قال: «أجدنی یا جبریل مغمومًا، وأجدنی یا جبریل مغمومًا، فقال: یا أحمد، إن الله أرسلنی إلیك إكرامًا لك، وتفضیلًا لك، وخاصة بك یسألك عما هو أعلم به منك، یقول: كیف تجدك؟ قال «أجدنی یا جبریل مغمومًا، وأجدنی یا جبریل مغمومًا، وأجدنی یا جبریل معمومًا، وأجدنی یا جبریل معمومًا، وأجدنی یا جبریل معمومًا، وأجدنی یا جبریل معمومًا، وأجدنی یا جبریل معروبًا» فلما كان الیوم الثالث، نزل إلیه جیریل ﷺ وهبط معه ملك الموت، ونزل معه ملك یقال له إسماعیل یسكن الهواء، لم یصعد إلی السماء قط، ولم یهبط الی الأرض منذ یوم كانت الأرض علی سبعین ألف ملك لیس منهم ملك إلا علی سبعین ألف ملك لیس منهم ملك إلا علی سبعین ألف ملك ایس منهم ملك إلا علی سبعین ألف ملك، فسبقهم جبریل ﷺ فقال: یا أحمد،

<sup>(</sup>١) في (د): (بجبريل نازل). (٢) «الطبقات» (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) في (د): (يا محمد).

إن الله أرسلني إليك إكرامًا لك، وتفضيلًا لك، وخاصة بك، يسألك عما هو أعلم به منك، يقول لك: كيف تجدك؟ قال: «أجدني يا جبريل مغمومًا، وأجدني يا جبريل مكروبًا "ثم أستأذن ملك الموت عليه فقال: -يعنى جبريل عبي اأحمد، هذا ملك [الموت يستأذن عليك؟ ولم يستأذن على آدمي كان قبلك، ولا يستأذن على آدمي بعدك، فقال: «ائذن له»](١) فدخل ملك الموت عليه، فوقف بين يدي رسول الله عليه، فقال: يا رسول الله، يا أحمد، إن الله تعالى أرسلني إليك، وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمرني، إن أمرتنى أن أقبض نفسك قبضتها، وإن أمرتني أن أتركها تركتها، قال: «وتفعل يا ملك [الموت](٢)؟» قال: بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتني، فقال جبريل عليه: يا أحمد، إن الله على قد أشتاق إليك، قال: «فامض يا ملك الموت لما أمرت به» قال جبريل عليه: السلام عليك يا رسول الله، هذا آخر موطئى الأرض، إنما كنتَ حاجتي من الدنيا، فتوفى رسول الله ﷺ، وجاءت التعزية يسمعون الصوت والحس، ولا يرون الشخص: السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته، ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتَّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوٰكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِّ﴾، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفًا من كل هالك، ودركًا من كل ما فات، فباللُّه فثقوا، وإياه فارجوا، إنما المصاب من حُرم الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته<sup>(٣)</sup>.

وخرجه البيهقي في كتابه «الدلائل»(١٤) من حديث سيار بن حاتم،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) مكررة في (ظ).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، ففيه إرسال، وشيوخ أبي ضمرة الذين حدثوه مبهمون.

<sup>(</sup>٤) ﴿دلائل النبوة﴾ (٧/ ٢١٠–٢١١).

حدثنا عبد الواحد بن سليمان الحارثي، حدثنا الحسن بن علي، عن محمد بن علي.. فذكره بنحوه، وقال قوله: إن الله على قد آشتاق إلى لقائك. إن صح إسناد هذا الحديث (١)، فإنما معناه: قد أراد [لقاءك، وذلك بأن يردك من دنياك إلى معادك زيادة] (٢) في قربتك وكرامتك.

وخرجه من طريق أخرى من حديث الطحاوي (٣)، حدثنا المزني المرني (٤)، حدثنا الشافعي، عن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رجالًا من قريش دخلوا على أبيه علي بن الحسين، فقال: ألا أحدثكم عن رسول الله على قالوا: بلى، فحدثنا عن أبي القاسم على، قال: لما مرض رسول الله الله أتاه جبريل. وذكر الحديث بنحوه، ثم قال: والمراد بقوله: إن الله آشتاق إلى لقائك. أي: أراد ردك من دنياك إلى آخرتك ليزيد في كرامتك ونعمتك وقربتك أن.

وخرجه أبو أحمد العسكري في كتابه «المواعظ».

وخرجه أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة»(٦)، فقال: وحدثنا

<sup>(</sup>١) لايصح إسناده.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من النسخة المطبوعة لـ«الدلائل».

<sup>(</sup>٣) الطحاوي هو أبو جعفر بن سلامة الحنفي، الإمام الكبير صاحب العقيدة الطحاوية.

<sup>(</sup>٤) وقع في «دلائل النبوة» (٧/ ٢٦٧): حدثنا أبو جعفر بن سلامة المزني، وقد سقطت أداة التحمل بين الطحاوي والمزنى.

<sup>(</sup>٥) «دلائل النبوة» (٧/ ٢٦٧).

قلت: وهذا من تأويل البيهقي، فهو كتله أشعري العقيدة، وقد بينت ذلك في عدة مواطن عند تعليقي على «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي نشر المكتبة الإسلامية بالقاهرة.

<sup>(</sup>٦) «الشريعة» (٤/٤) رقم ١٩٠١).

أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عُفير الأنصاري، حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، حدثنا المثنى بن بحر القشيري، حدثنا عبد الواحد بن سليمان، عن الحسن بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب فلها قال: لما كان قبل وفاة النبي على بثلاثة أيام هبط عليه جبريل فقال: يا محمد، أرسلني إليك من هو أعلم منك بما تجد، خاصة لك، وإكرامًا لك، وتفضيلًا لك يقول لك: كيف تجدك. وذكر الحديث بطوله (۱).

وحدث به أبو عبد الله محمد بن مسلم بن واره (٢) الرازي فقال: حدثني المنهال بن بحر بن سلام بن مسلم القشيري أبو سلمة، حدثني عبد الواحد بن سليمان، حدثني الحسن بن علي رجل من أهل المدينة، عن محمد بن علي، عن علي بن أبي طالب رابي فلكره مطولًا بنحوه وحدث به ابن سعد أيضًا (٦)، عن محمد بن عمر، حدثنا رجل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي وخلي ودخل عليه رجلان من قريش فقال: ألا أخبركما عن رسول الله عليه؟ قالا: بلي حدثنا عن أبي فقال: ألما كان قبل وفاة رسول الله عليه بثلاثة أيام هبط إليه جبريل، ثم ذكر مثل الحديث الأول، وقال في آخره: فقال علي شهد: تدرون من هذا؟ يعني الذي سمعوا صوته بالتعزية، قالوا: لا. قال: تدرون من هذا؟ يعني الذي سمعوا صوته بالتعزية، قالوا: لا. قال:

<sup>(</sup>۱) وخرجه البيهقي في «الدلائل» (٧/ ٢١٠– ٢١١) وقد تقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (واراه).

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» (۲/۲۰).

<sup>(</sup>٤) راجع «الإصابة» (٣١١/٢) وما بعدها، فقد ذكر ابن حجر عدة روايات شبيهة بهاذا الحديث مما يستدل به على حياة الخضر، وكلها واهية.

# [ ما ورد في أن النبي ﷺ مات جالسًا ]

وقد ورد أن النبي ﷺ توفي جالسًا:

قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «العلل»(۱): وجدت في كتاب أبي، [حدثنا إبراهيم بن خالد](۲)، حدثنا رباح قال: قلت لمعمر: قبض النبي على وهو جالس؟ قال: نعم.

وقال الواقدي (٣): حدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله على في مرضه: «ادعوا لي أخي» فدعي له علي، فقال: «اُدْنُ مني» فدنوتُ منه، فاستند إليّ فلم يزل مستندًا إليّ، وإنه ليكلمني حتى إن بعض ريق رسول الله على ليصيبني، ثم نزل برسول الله على وثقل في حجري، فصحت: يا عباس، أدركني، فإني هالك، فجاء العباس فكان جهدهما جميعًا أن أضجعاه.

وخرج أبو الحسن الدارقطني في كتابه «الأفراد» من حديث إسماعيل بن أبان الوراق، حدثنا عبد الله بن مسلم الملائي، عن أبيه، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عائشة الله الله عن الله عليه وهو في بيتها لما حضره الموت (٥): «ادعوا لي حبيبي»

<sup>(</sup>١) ﴿العلل ومعرفة الرجال؛ (٢٧٧٦).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) (الطبقات) (٢/٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) «أطراف الغرائب والأفراد» (۲۰۱۰).

<sup>(</sup>٥) وقع في (د): (حضرت الوفاة).

فدعوت له أبا بكر، فنظر إليه ثم وضع رأسه، ثم قال: «ادعوا لي حبيبي» فدعوا له عمر، فلما نظر إليه وضع رأسه، ثم قال: «ادعوا لي حبيبي» فقلت: ويلكم أدعوا له علي بن أبي طالب، فوالله ما يريد غيره، فلما رآه أفرد الثوب الذي عليه، ثم أدخله فيه، فلم يزل محتضنه حتى قبض ويده عليه.

فهاذا حديث كالذي قبله منكر جدًا، تفرد به مسلم بن كيسان الملائي الضبي الأعور، وهو منكر الحديث جدًا، قاله الفلاس، وقال البخاري: ضعيف ذاهب الحديث، ولا أروي عنه. وضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي وغير واحد<sup>(۱)</sup>.

وقال معاذ بن المثنى: حدثنا كثير بن يحيى، حدثنا أبو عوانة، عن الأجلح، حدثنا زيد بن علي بن الحسين قال: لما كان اليوم الذي توفي فيه النبي على كان جالسًا وظهره إلى صدر عائشة على وهو (٢) مستند به، والناس مجتمعون في المسجد، فقال نبي الله على: «ادعوا لي أخي وصاحبي» قالت عائشة: أدعوا أبي يا جارية، فلما دخل قال النبي على: «ادعوا لي أخي وصاحبي» فقالت حفصة: أدعوا لي أبي يا جارية، فلما دخل قال يا جارية، فلما دخل قال نبي الله على: «ادعوا لي أخي وصاحبي» فلما دخل على رآه عمر بن الخطاب فقام ليخرج، أو خرج من البيت، دخل على رآه عمر بن الخطاب فقام ليخرج، أو خرج من البيت،

<sup>(</sup>۱) راجع «التاريخ الكبير» (۷/ ۲۷۱)، «الضعفاء الصغير» للبخاري (٣٤٣)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٨/ ١٩٢)، «الضعفاء» للنسائي (٥٦٨)، «الكامل» لابن عدي (٦/ ٣٠٦)، «الضعفاء» للعقيلي (٤/ ١٥٣)، «المجروحين» لابن حبان (٣/٨)، «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص٧٧٧).

<sup>(</sup>۲) وقع في (د): (وهي).

فسلَّته (۱) عائشة حتى وضعت رأسه على المرفقة وقامت، فأخبر نبي الله على عليًا والله عليًا والله بألف بأب مما يكون قبل يوم القيامة، يفتح كل بأب منها ألف بأب.. وذكر قصة.

ولا يلتفت إلى هاذا، فإن راويه (٢) كثير بن يحيى بن كثير شيعيّ أحاديثه من هاذا الضرب، وقد نهى عباس العنبري الناس عن الأخذ عنه (٣).

وهذا حديث منكر: ولعل البلاء فيه من ابن لهيعة فإنه شديد الإفراط في التشيع<sup>(٦)</sup>، وقد تكلم فيه الأئمة ونسبوه إلى الضعف. قاله ابن عدي.

<sup>(</sup>١) في (ظ): (فسألته).

<sup>(</sup>۲) وقع في (د): (رواية) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) راجع: «ميزان الأعتدال» (٥/ ٤٩٦)، «لسان الميزان» (٤/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (ابن).

 <sup>(</sup>٥) خرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٣٤٧) وابن حبان في «المجروحين»
 (٢/ ١٤) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٥٠).

كلهم من طريق ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٦) وقع في (د): (التشنيع)، وهو تصحيف.

وحدث محمد بن إبراهيم بن المقرئ، عن أبي يعلى الموصلي (۱) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أم موسىٰ قالت: قالت أم سلمة: والذي تحلف به أم سلمة إن كان أقرب الناس عهدًا برسول الله علي، فقالت: [لما] (۲) كانت غداة قبض فأرسل إليه رسول الله علي، وكان أرىٰ في حاجة بعثه لها (۳) قال: فجعل غداة بعد غداة يقول: «جاء علي؟»، ثلاث مرات، فجاء قبل طلوع الشمس، فلما جاء عرفنا أن له إليه حاجة، فخرجنا من البيت، وكنا عند رسول الله يومئذ في بيت عائشة، قالت: فكنت آخر من خرج من البيت، ثم جلست أدناهن من الباب، فأكبً عليه علي، فكان آخر الناس به عهدًا، وجعل يسارُّه ويناجيه (٤).

قال ابن عساكر في «تاريخه» (٥): والمراد بالوصية -يعني في هذه المسارَّة - أنه أمره أن يقضي عنه ديونه ثم استدل بما ثبت في «الصحيح» (٦) من قول عليِّ: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فيه أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب... الحديث.

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي يعلىٰ» (۱۲/ ٤٠٤ رقم ٦٩٦٨).

<sup>(</sup>٢) سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (لهما).

<sup>(3)</sup> وخرجه النسائي في «كتاب الوفاة» (٣٢)، «الكبرى» (٨٠١، ٥٠٤٠) وإسحاق في «مسنده» (٨٢) والطبراني (٣٧/ ٣٧٥): كلهم من طريق مغيرة عن أم موسىٰ عن أم سلمة، وإسناده ضعيف لجهالة أم موسىٰ -وهي سُرية علي بن أبي طالب- قيل: أسمها فاختة. وقيل: حبيبة.

<sup>(</sup>ه) «تاریخ دمشق» (۲۱/ ۳۹۵).

<sup>(</sup>٦) الصحيح مسلم (١٣٧٠).

وقال الإمام أحمد في «مسنده»(١): حدثنا على بن عاصم، عن سعيد بن إياس الجريري(٢)، عن أبي عبد الله الجسري قال: دخلت علىٰ عائشة وعندها حفصة بنت عمر فقالت لى: هاذِه حفصة زوج النبي عليها، فقالت: أنشدكِ الله أن تصدقيني بكذب قلته، أو تكذبيني بصدق قلته، تعلمين أني كنت أنا وأنت عند رسول الله عَلَيْتُهُ، فأغمى عليه، فقلت لك: أترينه قد قبض؟ قلت: لا أدري، فأفاق، فقال: «افتحوا لى الباب» ثم أغمى عليه، فقلت لكِ: أترينه قد قبض؟ قلتِ: لا أدري، ثم أفاق، فقال: «افتحوا لي الباب» فقلتُ لك: أبى وأبوك؟ قلتِ: لا أدري، ففتحنا الباب، فإذا عثمان بن عفان، فلما أن رآه النبي عليه، قال: «ادنه» فانكب عليه، فسارَّه بشيء لا أدري أنا وأنت ما هو، ثم رفع رأسه فقال: «أفهمتَ ما قلتُ لك؟» قال: نعم. قال: «ادنه» فأكبَّ عليه أخرى مثلها، فسارَّه بشيء لا أدري ما هو، ثم رفع رأسه فقال: «أفهمتَ ما قلتُ لك؟» قال: نعم، قال: «ادنه» فأكبَّ عليه إكبابًا شديدًا، فسارَّه بشيء، ثم رفع رأسه فقال: «أفهمتَ ما قلتُ لك؟» قال: نعم، سمِعَتْه أذني، ووعاه قلبي، فقال له: «اخرج» فقال: قالت حفصة: اللَّهم نعم، أو قالت: اللَّهم صدقت (٣).

وفي لفظ عن عائشة رفي قالت: قال لي رسول الله على: «ادعوا لي بعض أصحابي» قالت: أبا بكر؟ قال: «لا» قلت: عمر؟ قال: «لا» قلت: ابن عمك؟ قال: «لا» قلت: عثمان؟ قال: «نعم» فلما جاء قال: «تنحي»

 <sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۲۲۳/۲).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (الجويري) وهو خطأ. (٣) إسناده ضعيف.

فجعل يسارُّه، ولون عثمان يتغير، فلما كان يوم الدار وحصر فيها، قلنا: يا أمير المؤمنين، ألا نقاتل؟ قال: لا، إن رسول الله ﷺ عهد إليَّ عهدًا، وإنى صابر نفسى عليه.

خرجه أحمد في «مسنده» (۱) وهو في «جامع الترمذي» (۲) و «صحیح ابن حبان» (۳).

SE CONTRACTOR

<sup>(</sup>١) المسئل أحمل (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (٣٧١١).

<sup>(</sup>٣) اصحيح ابن حبان، (٦٩١٨).

### [ آخر وصايا النبي ﷺ ]

وكان آخر وصايا النبي على ما روى ابن سعد في «الطبقات» (۱) فقال: أخبرنا أسباط بن محمد القرشي، عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن أنس على قال: كانت عامة وصية رسول الله (۲) على حضره الموت: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»، حتى جعل رسول الله يغرغر بها في صدره، وما كاد يفيض بها لسانه. أي: ما يقدر على الإفصاح بها.

تابعه جرير، وسفيان الثوري (٢)، عن التيمي، وخرجه البيهقي (٤).

وقال أبو سعيد الخليل بن أحمد السجزي في كتابه «الآداب»: حدثنا أبو يعقوب، يعني يوسف بن يعقوب بن شارك السجستاني، حدثني محمد بن إبراهيم الحنائي من أهل البصرة بمصر، حدثنا أبو معاوية الضرير مؤذن مسجد عمرو<sup>(٥)</sup> بن مرزوق<sup>(٢)</sup>، حدثنا بشر بن منصور<sup>(٧)</sup>،

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» (۲/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) في (د): (النبي).

<sup>(</sup>٣) رواية الثوري عن سليمان عن أنس من غير ذكر قتادة: كذا خرجه النسائي في «الكبرى» (٢٠٩٤) وقال: سليمان التيمي لم يسمع هذا الحديث من أنس. ومن هذا الوجه: خرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (١٢١٤).

<sup>(</sup>٤) خرجه البيهقي في «الشعب» (٨٥٥٢) من طريق جرير عن سليمان به.

<sup>(</sup>٥) وقع في (د): «عمر» بدون واو، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) عمرو بن مرزوق الباهلي، أبو عثمان البصري، ثقة فاضل له أوهام.

<sup>(</sup>٧) بشر بن منصور السليمي، صدوق.

عن ثابت، عن أنس رضي قال: كنا عند رسول الله على حين حضرته الوفاة فقال لنا: «اتقوا الله في الصلاة» ثلاثًا يقولها، «اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، أتقوا الله في الضعيفين: في المرأة الأرملة والصبي اليتيم»، وهو يقول: «اتقوا الله في الصلاة» وهو يغرغر حتى فاضت نفسه على.

وعن ابن عمر الله على قال: ما زال رسول الله على يوصي بالصلاة وما ملكت أيمانكم حتى أنكسر لسانه.

رواه أبو أمية الطرسوسي في «مسند ابن عمر» (١) عن كثير بن عبيد، عن محمد بن خالد، عن الوصافي (7)، عن محمد بن خالد، عن الوصافي و٢)،

وخرج الخرائطي في كتابه «مكارم الأخلاق» (٣) من حديث عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سفينة مولى أم سلمة قال: كان من آخر وصية رسول الله على: «الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم»، حتى جعل يلجلجها في صدره وما يفصح بها لسانه.

وكذلك حدث به النسائي<sup>(١)</sup>، عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن سفينة قال: كان عامة وصية رسول الله<sup>(٥)</sup> ﷺ: «الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم».. الحديث.

وحدث به ابن سعد في «الطبقات»(٦) عن يزيد بن هارون، وعفان بن

<sup>(</sup>۱) «مسند عبد الله بن عمر» (ص۲۵ رقم ۱۷).

<sup>(</sup>۲) عبيد الله بن الوليد الوصافى ضعيف

<sup>(</sup>٣) المكارم الأخلاق، (٨١).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» (٧٠٩٧) وقال النسائي: قتادة لم يسمعه من سفينة.

<sup>(</sup>ه) في (د): (النبي).

<sup>(</sup>٦) «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٥٣–٢٥٤).

مسلم، قالا: أخبرنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة.

وهاذا أشبه بالصواب.

وهو كذلك في «سنن النسائي»<sup>(۱)</sup> و«ابن ماجه»<sup>(۲)</sup>من حديث يزيد<sup>(۳)</sup> بن هارون، عن همام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل<sup>(٤)</sup>، عن سفينة، عن أم سلمة بنحوه.

وخرجه النسائي أيضًا من حديث يزيد (٥) هو ابن زريع، عن سعيد، عن قتادة أن سفينة حدث عن أم سلمة.. فذكره (٢).

وحدث أبو داود في «سننه» عن زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن محمد بن فضيل، عن مغيرة، عن أم موسى ألله سُرية علي بن أبي طالب، عن علي شائه قال: كان آخر كلام النبي (٩) سُرية «الصلاة الصلاة، أتقوا الله فيما ملكت أيمانكم».

وحدث به ابن ماجه (۱۰) عن سهل بن أبي سهل، عن محمد بن فضيل

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرىٰ» (۷۱۰۰).

<sup>(</sup>۲) اسنن ابن ماجه» (۱۹۲۵).

<sup>(</sup>٣) وقع في (د، ظ): (زيد)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) صالح بن أبي مريم الضبعي، أبو الخليل البصري، وثقه أبو داود والنسائي وابن معين، وأغرب ابن عبد البر فقال: لا يحتج به.

<sup>(</sup>٥) وقع في (د، ظ): (زيد)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرئ» (٧٠٩٨).

<sup>(</sup>٧) «سنن أبي داود» (١٥٦٥).

<sup>(</sup>A) تقدم قبل قليل أنها مجهولة.

<sup>(</sup>٩) في (د): (رسول الله).

<sup>(</sup>۱۰) اسنن ابن ماجه (۲۲۹۸).

به، ولفظه: «الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم».

وقال الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» (۱): حدثنا بكر بن عيسى الراسبي، حدثنا عمر بن الفضل، عن نعيم بن يزيد (۲)، عن علي بن أبي طالب عليه قال: أمرني النبي عليه أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده، قال: فخشيت أن تفوتني نفسه، قال: قلت: إني أحفظ وأعي (۳)، قال: «أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم».

أخبرنا عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الذهبي أن يحيى بن محمد المقدسي، أخبره عن علي بن مختار العامري، أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرنا الشريف أبو الفضل محمد بن عبد السلام ببغداد، أخبرنا أبو علي حامد بن محمد الرفا الهروي، حدثنا محمد بن صالح - يعني: الأشج - حدثنا يحيى بن نصر (ع)، حدثنا المغيرة السراج (٥)، عن حماد بن أبي سليمان، عن سعيد نصر (٦)، عن ابن عباس أنه قال: آخر شيء حفظ عن النبي عليه أنه قال: آخر شيء حفظ عن النبي عليه وله: «رفيع ذو المعارج، قد بلغت -ثلاثًا- الصلاة، وملك اليمين (٧).

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱/ ۹۰).

<sup>(</sup>۲) نعیم بن یزید مجهول.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (هي).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (يحييٰ بن نصل).

<sup>(</sup>٥) المغيرة بن مسلم، أبو سلمة السراج، صدوق. «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ظ).

 <sup>(</sup>۷) خرجه أبو الشيخ ابن حيان في «طبقات المحدثين» (۶/ ۸۹) من طريق محمد بن
 صالح وعثمان الهمداني عن يحيىٰ بن نصر بن حاجب به.

قال المغيرة -يعني ابن مسلم السراج-: يقال [إن] (١) آخر وصية الأنساء الصلاة.

قلت: وله شاهد من حديث العباس ﴿ الله عَلَيْكُ مُ وقد تقدم قريبًا.

وحدث يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة، قال: لم يوص رسول الله عند موته إلا بثلاث: للرهاويين (٣) بجاد مائة وسق من خيبر، وللداريين بجاد مائة وسق، وللشنئيين بجاد مائة وسق من خيبر، ولاشعريين (٥) بجاد مائة وسق من خيبر، وأوصى بتنفيذ بعث أسامة بن زيد، وأوصى أن لا يترك بجزيرة العرب دينان (٢).

وخرج الطبراني في «معجمه الأوسط» (٧) من حديث عتيق (٨) بن

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>۲) خرجه البخاري (۲۷٤٠).

<sup>(</sup>٣) وقع في (د): «للدهاوبين» بالدال والموحدة، وهو تصحيف، وفي هامش «السنن الكبري» (٢٦٦/٦) للبيهقي: منهم من يفتح الراء في الرهاوي، منسوبًا إلى القبيلة، وهي بطن من مذحج، ويفرق بذلك بين ذلك وبين الرهاوي المنسوب إلى البلدة المعروفة بالجزيرة، ومنهم من أبئ ذلك، وقال: كلاهما بضم الراء.

<sup>(</sup>٤) الجاد بمعنى المجدود أي نخل يجد منه ما يبلغ مائة وسق.

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (للشعريين).

<sup>(</sup>٦) خرجه البيهقي (٦/ ٢٦٦)، وهو في «السيرة النبوية» (٤/ ٣٢٥ – ٣٢٦) عن ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>Y) (1 (1 (AVE)).

<sup>(</sup>A) وقع في (د، ظ): (عيسىٰ)، وهو تصحيف.

يعقوب، حدثني حميد بن القاسم بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمن بن عوف ولله قال: لما حضرت النبي الوفاة قالوا: يا رسول الله، أوصنا، قال: «أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين وأبنائهم من بعدهم، إلا تفعلوه لا يقبل منكم صرف ولا عدل».

لا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به عتيق (١) قاله الطبراني.

وقال أبو الجهم أحمد بن الحسين بن طلاب: حدثنا موسى بن سهل الرملي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن حبَّة العُرني، عن علي بن أبي طالب عليه قال: قال لي رسول الله عليه وأنا مسنده إلى نحري: "يا علي، أوصيك بالعرب(٢) خيرًا" قال: وسالت نفسه في كفي عليه المحرب."

إسناده مظلم سوى الثلاثة الأول فإنهم ثقات، والثلاثة بعدهم ضَعْفَىٰ، فعمرو بن ثابت بن أبي المقدام هرمز أبو ثابت، قال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون (٤)، وضعفه غيره جدًا (٥)، وأبوه ثابت (٢)

<sup>(</sup>۱) عتيق بن يعقوب بن صديق بن موسى، وثقه الدارقطني وغيره. راجع «لسان الميزان» (١٢٩/٤).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (بالمغرب) وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>۳) خرجه ابن عدي (٦/ ٤٢) والطبراني (٨/٤) والبزار (٣١٨/٢): كلهم من طريق عمرو بن ثابت عن أبيه به.

<sup>(</sup>٤) راجع «تاريخ ابن معين رواية الدارمي» (٥٢٠)، «رواية الدوري» (٣/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) راجع «الضعفاء» للنسائي (٤٥٠)، «الكامل» (٥/ ١٢٠ - ١٢١)، «الضعفاء» للعقيلي (٣/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٦) ذكره الذهبي في «الميزان» (٢/ ٩٠) وقال: هو ثقة، أحتج به النسائي، قلت: وهو

تكلموا فيه، قاله أبو الفتح الأزدي، وحبة (١) بن جوين العُرني شيعي غالٍ مرميًّ بالكذب(٢).

وقال البيهقي في «السنن الكبرى (٣): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قيل لعائشة على الهم يقولون: إن النبي الله الله على الله على فقالت: بما أوصى إلى علي، وقد رأيتُه دعا بطست ليبول فيها، وأنا مسندته إلى صدري، فانخنس -أو قال: فانخنث- فمات، وما شعرت، ففيم يقول هاؤلاء أنه أوصى إلى على فلها ؟!

وإبراهيم هذا يقال هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، قاله البيهقي، وإبراهيم هذا يقال هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، الدلاثل»(٤). وقال عقبه: وإبراهيم [هذا](٥)هو ابن يزيد بن شريك التيمي.

من رجال «التهذيب» وقد وثقه أبو داود ويعقوب بن سفيان وابن المديني وأحمد بن صالح و النسائي وأحمد ويحيئ وغيرهم، فقول المصنف بأنه ضعيف اعتمادًا على قول الأزدي فيه نظر، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ظ): (حسبة).

<sup>(</sup>٢) حبة بن جوين من رجال «التهذيب»، وقد ضعفه جماعة وأثنىٰ عليه آخرون، وأما قول المصنف: «مرميَّ بالكذب» فلعله لما قاله ابن الجوزي: روىٰ أن عليًا شهد معه صفين ثمانون بدريًا، وهذا كذب. قال ابن حجر: إي والله، إن صح السند إلىٰ حبة.

<sup>(</sup>٣) (سنن البيهقي) (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) «دلائل النبوة» (٧/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) من «الدلائل».

قلت: بل هو إبراهيم بن يزيد [بن] (١) عمرو النخعي الكوفي ابن أخت الأسود بن يزيد النخعي الذي روى عنه هذا الحديث وغيره، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين (٢) بنحوه من حديث إسماعيل بن علية، وفي "صحيح البخاري" أيضًا (٣) و"سنن النسائي" من حديث أزهر بن سعد كلاهما، عن ابن عون.

وخرجه الترمذي في «الشمائل»<sup>(٥)</sup> من حديث سليم بن أخضر، عن ابن عون، ابن عون، وابن ماجه<sup>(١)</sup> من طريق حماد بن زيد، عن ابن عون، ولفظه: توفي رسول الله ﷺ وليس عنده أحد غيري، ودعا بالطست... فلم يذكر فيه أمر الوصية.

وقال أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي: حدثنا محمد بن يونس، حدثنا حماد بن عيسى الجهني (٧)، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال رسول الله على المحلي السلام عليك أبا الريحانتين، أوصيك بريحانتي من الدنيا، وعن قليل ينهد ركناك والله خليفتي عليك، قال: فلما قبض النبي على قال على: هذا أحد الركنين اللذين قال رسول الله على، فلما ماتت فاطمة قال: هذا

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۷٤۱) ومسلم (۱۲۳۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) «المجتبى» (٦/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) (الشمائل) (٣٨٧).

<sup>(</sup>٦) السنن ابن ماجه، (١٦٢٦).

<sup>(</sup>٧) حماد بن عيسى بن عبيدة بن الطفيل، ضعيف الحديث، وهو من رجال «التهذيب».

الثاني الذي قال رسول الله ﷺ (١).

[وخرجه الإمام أحمد في كتابه «مناقب علي» ﴿ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) خرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۰۱) وقال: هذا حديث غريب من حديث جعفر، تفرد به عنه حماد بن عيسلى، ويعرف بغريق الجحفة، لم نكتبه إلا من حديث محمد ابن يونس عاليًا.

<sup>(</sup>۲) «فضائل علي» للإمام أحمد، منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية (م/٢١٩٧)، وهو جزء من كتابه «فضائل الصحابة». وخرجه في «فضائل الصحابة» (١٠٦٧).

## [ ما كان عليه ﷺ من اللباس حين توفي ]

وكان على رسول الله ﷺ (١) يوم توفي من اللباس ما ثبت عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة ﷺ كساءً ملبدًا وإزارًا غليظًا، وقالت: في هذا نزع روح النبي ﷺ.

خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن عائشة (٢).

و «الكساء الملبد»: المرقع على أحد القولين.

وروى يونس بن بكير، عن الحجاج بن أبي زينب، عن طلحة مولى ابن الزبير، عن عائشة على قالت: مات رسول الله على وهو خميص البطن (٣).

وقال أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس: أخبرنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: توفي رسول الله على ووبيص الطيب يرى في مفارقه (٤).

IN IN IN INCH

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ظ).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۵۸۱۸) ومسلم (۲۰۸۰) وأبو داود (٤٠٣٦) والترمذي (۱۷۳۳) وابن ماجه (۳۵۵۱).

<sup>(</sup>٣) خرجه أبو يعلى (٤٧٧٥) وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ لإرساله.

# 

وقال الحميدي: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، حدثنا عبد الواحد بن أبي عون، عن موسى بن منّاح<sup>(۱)</sup> قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز قال القاسم بن محمد: ينطق العذراء<sup>(۲)</sup> في خدرها، سمعت عمتي عائشة على تقول: لما قبض -يعني النبي على النبي على العرب قاطبة، واشرأب النفاق فصار أصحاب محمد على كأنهم معزى مطيرة حفش.. الحديث<sup>(۳)</sup>.

وجاء في بعض طرقه: وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم على حتى جمعهم الله على أبي بكر رفيه وكان الناس في موت النبي على بين مكذّب بموته ومصدّق به (٤).

قال ابن سعد (٥): أخبرنا محمد بن عمر، حدثني القاسم بن إسحاق،

<sup>(</sup>١) وقع في (د، ظ) بالجيم المعجمة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في (د): (للعذراء).

<sup>(</sup>٣) خرجه أبو بكر الإسماعيلي في «معجم الشيوخ» (١/ ٤٠٢-٤٠) من طريق خالد ابن يوسف السمتي عن الدراوردي عن موسى به. وذكر الإسماعيلي أن صوابه: (مياح) بالياء التحتية لا بالتاء الفوقية، وكلا الوجهين خطأ كما في «تبصير المنتبه» (٤/ ١٣٣٢) ففيه: صحفه الإسماعيلي في «معجمه»، وكان شيخه قد صحفه قبله، فذكره شيخه بالمثناة من فوق فرده الإسماعيلي بالياء المثناة من تحت، فوهما.

<sup>(</sup>٤) «السيرة النبوية» (٦/ ٨٨).

<sup>(</sup>a) «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٧١).

عن أمه، عن أبيها (١) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أو عن أم معاوية أنه لما شك في موت النبي على الله على قال بعضهم: قد مات، وقال بعضهم: لم يمت، وضعت أسماء بنت عميس الله يله يله وقالت: قد توفي رسول الله على قد رفع الخاتم من بين كتفيه (٢)(٢).

حدث به ابن أبي الدنيا في كتاب «العزاء» فقال: حدثنا أبو عمر التميمي، حدثنا يونس بن بكير، عن أبي معشر.. فذكره.

SECOND COM

<sup>(</sup>١) وقع في (د، ظ): ابنها، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ﴿دلائل النبوة اللبيهقي (٧/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): بعد قوله (كتفيه): وقالت قد توفي رسول الله ﷺ، وقد رفع الخاتم من بين كتفيه. وهو كلام زائد.

<sup>(</sup>٤) نجيح بن عبد الله ضعيف.

<sup>(</sup>٥) (دلائل النبوة) للبيهقى (٧/ ٢١٩).

#### [ عظم مصيبة المسلمين بموته ﷺ ]

فهانده المصيبة العظيمة والرزية الجسيمة التي لم ينظر المسلمون إلى شكلها ولم يصابوا قبل ولا بعد بمثلها.

خرج الطبراني في «معجمه الكبير» (١) من حديث علي بن المديني ومحمد بن أبي بكر المقدمي وزيد بن المبارك، قالوا: حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي (٢)، حدثني سماك الحنفي، عن ابن عباس والله أن رسول الله على قال: «من مات له فَرَطان من أمتي أدخله الله الجنة». قالت عائشة: ومن مات له فَرَط؟ قال: «ومن مات له فَرَط يا موفقة». قالت: فمن لم يكن له فَرَط؟ قال: «فأنا فَرَط أمتي لم يصابوا بمثلي».

وقال الإمام أحمد في «مسنده»(٣): حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي، حدثنا سماك أبو زميل الحنفي، سمعت ابن عباس عباس عباس المعت رسول الله على يقول: «من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة»، قالت عائشة الله البي، فمن كان له فرط با موفقة» قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: «فأنا فرط أمتى لم يصابوا بمثلى».

وهو في «جامع الترمذي»(٤) بنحوه.

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» (١٩٧/١٢).

<sup>(</sup>٢) عبد ربه بن بارق ضعفه النسائي وابن معين، وقال أحمد: لا بأس به.

<sup>(</sup>r) «المسند» (1/ 377).

 <sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (١٠٦٢) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن
 بارق، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة.

وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «العزاء»: حدثنا عبد الرحمن بن واقد، حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن رجاء بن جميل الأيلي رفعه إلى النبي على قال: «من مات ولم يُقدِّم فَرَطًا لم يرد الجنة إلا تصريدًا» قيل: يا رسول الله، ما الفَرَط؟ قال: «الولد، أو ولد الولد، والأخ تؤاخيه في الله على فمن لم يكن له فَرَط فأنا له فَرَط»(١).

الفرط: في اللغة ما سبق من شيء، والفرط أيضًا والفارط: السابق إلى الماء لمصلحة من يتقدمهم في الغالب.

وجُعِلَ النبي ﷺ بموته فَرَطًا لأمته وسلفًا لها ليشفع في مسيئهم، ويشدَّ أمن محسنهم، وهاذا من رحمة الله تعالىٰ بهاذِه الأمة.

كما ثبت من حديث أبي موسى الأشعري ولله عن النبي على قال: اإذا أراد الله في رحمة أمة، قبض نبيها قبلها، فجعله لها(٢) فَرَطًا بين يديها، وسلفًا لها».. الحديث(٣).

وأيُّ فرط لأمة أعظم من نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لهالده الأمة الشريفة، ولهاذا كانت المصيبة به أعظم المصائب.

قال أبو أحمد بن عدي في كتابه «الكامل»(٤) في ترجمة أبي عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي [الحراني(٥): حدثنا

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ لإعضاله، وروي موصولاً من وجه آخر، خرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٤٧٥) بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (له).

 <sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢٢٨٨) قال: وحدثت عن أبي أسامة.. ثم ساق الحديث بإسناده.
 وراجع «غرر الفوائد المجموعة» (ص١٥٨-١٦٠).

<sup>(</sup>٤) «الكامل» (٥/ ١٧٤) لابن عدي، ومن طريقه خرجه البيهقي في «الشعب» (١٠١٥٢).

<sup>(</sup>٥) وقال ابن عدي: وصورة عبد الرحمن بن عثمان أنه لا بأس به كما قال أبو عروبة

قلت: رواه محمد بن عبيد الطنافسي، أخبرنا فطر بن خليفة، عن عطاء بن أبي رباح، قال رسول الله ﷺ: «إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب».

هذا المرسل أثبت<sup>(۲)</sup>.

وخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «العزاء» (٣) فقال: حدثني سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا أبو عبيدة الحداد، حدثني فطر، عن عطاء قال رسول الله عليه: «إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصيبة».

وقال: حدثني محمد بن عثمان العجلي، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن مالك بن مغول، عن عطاء، قال رسول الله ﷺ: «من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أفضل المصائب»(٤).

إلا أنه يحدث عن قوم مجهولين بعجائب، وتلك العجائب من جهة المجهولين، وهو في أهل الجزيرة كبقية في أهل الشام، وبقية أيضًا يحدث عن مجهولين بعجائب، وهو في نفسه ثقة، لا بأس به، صدوق، وما يقع في حديثه من الإنكار فإنما يقع من جهة من يروي عنه.

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) فإن راويه عن فطر بن خليفة وهو محمد بن عبيد الطنافسي ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٣) وخرجه الدارمي في «السنن» (٨٥) عن أبي النعمان عن فطر به.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف لإرساله.

حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، قال رسول الله ﷺ: «إذا أشتد حزن أحدكم على هالكه فليذكرني، وليعلم أني قد مُتُ»(١).

حدثني علي بن محمد بن إبراهيم، حدثنا أبو صالح، حدثنا الليث، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة أن رسول الله عليه الله من عظمت مصيبته فليذكر مصيبته بي فإنها ستهون عليه (٢).

حدثني عثمان بن معبد، حدثنا عبيد بن إسحاق، حدثنا أبو بردة الأشعري، عن علقمة بن مرثد، عن ابن سابط، عن أبيه، قال رسول الله على «إذا أصبتم بمصيبة (٣) فاذكروا مصيبتي فإنها أعظم المصائب».

ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة في «تاريخه» فقال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد (٥) حدثنا أبو بردة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن سابط، عن أبيه قال: قال النبي على: «إذا أصيب أحدكم بمصيبة (٢) فليذكر مصيبته بي فإنها، أعظم المصائب» (٧).

ابن سابط هو عبد الله بن عبد الرحمن (٨) بن سابط الجمحي من الثقات، مات سنة ثمان عشرة ومائة.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لإرساله.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لإرساله.

<sup>(</sup>٣) وقع في (د): (بمصيبته).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ ابن أبي خيثمة» (٦٤١).

<sup>(</sup>٥) يحيى بن عبد الحميد الحماني، متهم بسرقة الحديث.

<sup>(</sup>٦) وقع في (د): (بمصيبته)

<sup>(</sup>V) خرجه البيهقي في «الشعب» (١٠١٥٣).

<sup>(</sup>A) كذا، وصوابه عبد الرحمن بن عبد الله كما في «تاريخ ابن أبي خيثمة».

قال أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الحنفي قال: أنشدني أبي كلله لغيره:

اصْبِرْ لَكُلِّ مُصِيبةِ وتبجلّدِ واعْلَمْ بأنَّ المرْء غَيْرُ مُخَلَّدِ وإذا ذَكَرْتَ مُصِيبةً تَسْلو بِها

فاذْكُرْ مُصَابَكَ بالنبيِّ محمَّدِ(١)

وقال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي في كتابه «المواعظ والوصايا»: أخبرنا أبو الحسن -يعني أحمد بن محمد قحطبة المروزي-أنشدنا عبد الله هو ابن محمود قال: وأنشدنا على بن حجر:

اصبِرُ لكل مصيبةِ وتجلد

واعْلَمْ بِأَنَّ المرء غَيْرُ مُخَلَّدِ

أومًا تَرِيْ أَن المصيبة جمَّة

وترى المنيية للعباد بمرضد

وإذا ذكرتَ مصيبةً تشجو(٢) بها

فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنبِيِّ محمَّد

خرج ابن أبي الدنيا في كتاب «العزاء» (٣) من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: لما توفي رسول الله ﷺ خرجت صفية رسي تلفع بردائها وتقول:

<sup>(</sup>١) اشعب الإيمان، للبيهقي (١٠١٥٥).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (تشجي).

<sup>(</sup>٣) إسناده مرسل.

قد كان بعدك أنباء وهَنْبِثة (١)

on one

<sup>(</sup>١) الهنبثة هي الداهية، وقيل الأمر المختلط. راجع «اللسان» (٢/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) خرجه الطبراني (٢٤/ ٣٢١) وابن سعد (٢/ ٣٣٢) وابن أبي شيبة (٧/ ٤٢٨).

## [ مواقف الصحابة بعد وفاة رسول الله ﷺ ]

قال الواقدي (۱): حدثني مسلمة بن عبد الله بن عروة، عن زيد بن أبي عتاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أقتحم الناس على النبي في بيت عائشة ينظرون إليه، فقالوا (۲): كيف يموت وهو شهيد علينا ونحن شهداء على الناس، فيموت ولم يظهر على الناس، لا والله ما مات، ولكنه رُفِعَ كما رُفِعَ عيسىٰ ابن مريم، وليرجعن، وتوعدوا من قال أنه مات، ونادوا في حجرة عائشة وعلى الباب: لا تدفنوه، فإن رسول الله عمت (۳).

وروي عن عائشة على قالت: وسجّى رسولَ الله على الملائكة بثوبي، وقعد الرجال، وكانوا كأقوام ليس فيهم أرواح وحق لهم في أطوار من البلاء قسمت بينهم، وكذب بعضهم بموته، وأخرس بعضهم فما تكلم إلا بعد الغد، وخلط آخرون فلاثوا الكلام بغير بيان، وبقي آخرون ومعهم عقولهم، وأقعد آخرون، فكان عمر ممن كذب بموته، وعلي فيمن أقعد، وعثمان فيمن أخرس، وخرج عمر على الناس، ورسول الله على مسجى فقال: إن رسول الله على لم يمت، وليرجعنه الله، وليقطعن أيديًا وأرجلًا من رجال المنافقين يتمنّون لرسول الله على الموت، وإنما واعده ربه على كما واعد موسى على هو آتيكم، وأما

 <sup>(</sup>۱) «الطبقات» (۲/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) في (د): (قالوا).

<sup>(</sup>٣) إسناده واو من قبل الواقدي، ثم هو مرسل.

عثمان فجعل لا يكلم أحدًا، ويؤخذ بيده فيجاء به ويذهب به.

ورویٰ سیف الأسیدی، عن عبد الله بن سعید بن ثابت، عن عبد الرحمن بن کعب بن مالك، عن أبیه قال: بلغ من وَجْدِ رجال من المسلمین علیٰ عهد رسول الله علی حتیٰ صاروا إلیٰ أطوار من الوَجْدِ، فأمًا عمر (۱) فإنه کذب بموته فقال: أیها الناس، کفوا ألسنتکم عن نبی الله هی (فإن النبی هی) (۲) لم یمت، ولکن ربه هی واعده کما واعد موسیٰ، وهو آتیکم، والله لا أسمع أحدًا یذکر أن النبی هی توفی الا علوته بسیفی هذا، وأما عثمان فإنه بهت فلم یطق کلامًا، وأما علی فإنه أقعد، ولم یکن أحد من المسلمین فی مثل حال أبی بکر والعباس فإنه أقعد، ولم یکن أحد من المسلمین فی مثل حال أبی بکر والعباس لم یرعووا إلا لقول أبی بکر، جاء العباس قبله فتكلم بنحو من كلامه، فما أنتهیٰ له أحد ممن أبتلی حتیٰ جاء أبو بکر شی فانتهی الناس کلهم أنتهیٰ له أحد ممن أبتلی حتیٰ جاء أبو بکر شی فانتهی الناس کلهم ألیٰ قوله و تفرقوا عن کلامه.

وروى ابن سعد في «الطبقات»<sup>(1)</sup> فقال: أخبرنا عارم بن الفضل<sup>(۵)</sup>، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن عكرمة<sup>(۱)</sup> قال: توفي رسول الله على فقالوا: إنما عرج بروحه كما عرج بروح موسىٰ. قال: وقام عمر

<sup>(</sup>١) في (د): (عمي).

<sup>(</sup>۲) مکرر فی (ظ).

<sup>(</sup>٣) في (د، ظ): (عنهم).

<sup>(</sup>٤) (الطبقات) (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٥) عارم: محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري، ثقة، تغير في آخر عمره.

 <sup>(</sup>٦) عكرمة القرشي الهاشمي أبو عبد الله، تابعي ثقة لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر،
 ولا تثبت عنه بدعة، وذكر البعض أنه يرى السيف على المسلمين.

عرج بروحه كما عرج بروح موسى [علم] (١)، لا يموت رسول الله على عرج بروحه كما عرج بروح موسى [علم] (١)، لا يموت رسول الله على حتى أزبد حتى يقطع أيدي رجال وألسنتهم، فما زال عمر على يتكلم حتى أزبد شدقاه، قال: فقال العباس على: إن رسول الله على يأسنُ كما يأسنُ البشر، وإن رسول الله على قد مات، فادفنوا صاحبكم، أيميت أحدكم إماتة، ويميته إماتتين؟ هو أكرم على الله من ذلك، فإن كان كما تقولون فليس على الله بعزيز أن نحث عنه التراب، إن رسول الله على مات حتى ترك السبيل نهجًا واضحًا، أحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق، وحارب وسالم، وما كان راعي غنم تتبع بها صاحبها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاه بمخبطه، ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله على كان فيكم (٢).

وقال (٣): أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس (٤)، عن عائشة الله قالت: لما توفي رسول الله عليه، جاء أبو بكر شهه فدخل عليه، فرفعت الحجاب، فكشف الثوب عن وجهه، فاسترجع، فقال: مات والله رسول الله عليه، ثم رفع ثم تحول قبل رأسه، فقال: وانبياه، ثم حدر فمه فقبل جبهته، ثم رفع

<sup>(</sup>١) سقط من (د).

<sup>(</sup>٢) «سنن الدارمي» (٨٣)، وعنده: أي قوم، فادفنوا صاحبكم. قال: وجعلت أم أيمن تبكي، فقيل لها: يا أم أيمن تبكي على رسول الله على قالت: وإني والله ما أبكي على رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله على إلا أن أكون أعلم أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا ولكني أبكي على خبر السماء أنقطع. قال حماد: خنقت العبرة أيوب حين بلغ هامنا.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) يزيد بن بابنوس البصري مقبول.

رأسه، فقال: واخليلاه، ثم حَدَرَ فمه فقبل جبهته، ثم رفع رأسه فقال: واصفياه، ثم حَدَرَ فمه فقبل جبهته، ثم سجَّاه بالثوب، ثم خرج.

وحدث بنحوه أحمد بن حنبل في «مسنده» (۱) عن بهز، عن حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني.. فذكره مطولًا، وعن (۲) مرحوم بن عبد العزيز، حدثنا [أبو] (۳) عمران الجوني.. فذكره.

وخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «العزاء» عن أبي موسى محمد بن المثنى، حدثني مرحوم بن عبد العزيز.. فذكره بنحوه (٤).

وروي عن أبي هريرة على قال: لما توفي رسول الله على قام عمر بن الخطاب على فقال: إن رجالًا من المنافقين يزعمون أن رسول الله على توفي، وإن رسول الله على والله ما مات، ولكنه ذُهب به إلى ربه كما ذُهب بموسى (٥) بن عمران، فقد غاب عن قومه أربعين ليلة، ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، والله ليرجعن رسول الله على كما رجع موسى، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله على مات، قال: وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر، وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله يه وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله يه ببرد في بيت عائشة، ورسول الله يه في ناحية البيت مُسَجَىٰ عليه ببرد حبرة، فأقبل حتىٰ كشف عن وجه رسول الله عليه، ثم أكبً عليه فقبله حبرة، فأقبل حتىٰ كشف عن وجه رسول الله الله عليه فقبله

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۲/۹/۲).

<sup>(</sup>٢) في (د): (عن).

<sup>(</sup>٣) سقط من (د).

<sup>(</sup>٤) وخرجه أبو يعليٰ (٤٨).

<sup>(</sup>٥) في (د): (موسئ).

ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لن (١) يصيبك بعدها موتة أبدًا، قال: ثم رد البرد على وجهه، ثم خرج وعمر يكلم الناس، فقال: على رسلك يا عمر، أنصت، قال: فأبي إلا أن يتكلم، قال: فلما رآه أبو بكر لا يصمت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس (٢)، إنه من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا هانيه الآية: ﴿ وَمَا مُحَمدُ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِين مَاتَ أَوْ قَبْلُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَشُر الله شَيْئًا وسَيَجْزِى الله أَلْسُكُ وَسَيَجْزِى الله الناس لم يعلموا أن هانيه النّه عرب كان عمران: ١٤٤]. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هانيه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ، قال: وأخذ الناس عن أبي بكر، فإنما هي في أفواههم.

قال أبو هريرة: قال عمر على: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى وقعتُ إلى الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله على قد مات (٣).

وروي عن جابر في قال: توفي رسول الله و أبو بكر في في السوق، فأتاه فكشف عن وجهه وقال: مات والذي لا إله إلا هو، ثم قبَّله.

وجاء عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول، عن ليث (٤)، عن مجاهد،

<sup>(</sup>١) في (ظ): (إن).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (أيهما).

<sup>(</sup>٣) خرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢٦٨/٢) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) ليث بن أبي سليم ضعيف.

عن ابن عباس ﴿ مَا قَالَ : قَبَّلَ أَبُو بَكُرُ الصَّدِيقَ ﴿ مَا عَيْنِي رَسُولُ اللهُ ﷺ وقالَ : بأبي طبت حيًّا وميتًا.

عبد الرحمن ضعيف(١).

وخرج البخاري في «تاريخه الكبير» (٢) من حديث نافع، عن ابن عمر وخرج البخاري في «تاريخه الكبير» أبو بكر على النبي وأكب عليه وقال: لما قبض النبي وألمي، طبت حيًّا وميتًا، وقال: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله على في السماء حي لا يموت (٣).

وقد روي في خطبة أبي بكر ولله زيادة فيما خرجه البيهقي (٤) من حديث ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود، عن عروة قال: وقام عمر بن الخطاب ولله يخلف الناس ويوعد من قال قد مات بالقتل والقطع، وعمرو بن ويقول: إن رسول الله على في غشيته، لو قد قام قتل وقطع، وعمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن أم مكتوم قائم في مؤخر المسجد يقرأ: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ إلى قوله: ﴿وَسَيَجْزِى ٱللهُ الشَّكِرِينَ ﴾ والناس في المسجد قد ملئوه يبكون ويموجون لا يسمعون، فخرج عباس بن عبد المطلب على الناس، فقال: يا أيها الناس، هل

 <sup>(</sup>١) «المجروحين» (٢/ ٦١)، «ضعفاء العقيلي» (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) وأصل خطبة أبي بكر في «الصحيح» راجع «صحيح البخاري» (١٢٤٢، ٣٦٦٨، ٣٦٦٨).

وانظر «صحیح ابن حبان» (٦٦٢٠)، «المستدرك» (٣/٣٢٣ رقم ٣١٦٢)، «سنن ابن ماجه» (١٦٢٧).

<sup>(3) «</sup>دلائل النبوة» (٧/ ٢١٧ - ٢١٩).

عند أحد منكم [من] (١) عهد من رسول الله على وفاته فليحدثنا؟ قالوا: لا، قال: هل عندك يا عمر من علم؟ قال: لا. قال العباس: أشهد أيها الناس أن أحدًا لا يشهد على النبي على بعهد عهده إليه في وفاته، والله الذي لا إله إلا هو لقد ذاق رسول الله على الموت.

قال: وأقبل أبو بكر من السنح علىٰ دابته حتىٰ نزل بباب المسجد، ثم أقبل مكروبًا حزينًا، فاستأذن في بيت ابنته عائشة، فأذنت له، فدخل ورسول الله ﷺ قد توفي على الفراش والنسوة حوله، فخمَّرن وجوههن واستترن من أبى بكر إلا ما كان من عائشة، فكشف عن رسول الله على الله عليه يقبله ويبكي ويقول: ليس ما يقول ابن الخطاب شيئًا، توفى رسول الله ﷺ والذي نفسى بيده، رحمة الله عليك يا رسول الله، ما أطيبك حيًّا [وأطيبك](٢) ميتًا! ثم غشاه بالثوب، ثم خرج سريعًا إلى المسجد يتوطأ رقاب الناس حتى أتى المنبر، وجلس عمر حين رأى أبا بكر مقبلًا إليه، فقام أبو بكر إلى جانب المنبر، ثم نادى الناس فجلسوا، فتشهد أبو بكر بما علمه من التشهد، وقال: إن الله تبارك وتعالى نعلى نبيكم عَلَيْ إلى نفسه وهو حي بين أظهركم، ونعاكم إلى أنفسكم، فهو الموت حتى لا يبقى أحد إلا الله، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُّ ﴾ إلى قوله ﴿ وَسَيَجْزِى أَلِلَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴾. فقال عمر: هاذِه الآية في القرآن، والله ما علمت أن هانيه الآية أنزلت قبل اليوم، وقال: قال الله على لمحمد رَيِّكُ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]، ثم قال: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَائُمَّ لَهُ ٱلْحَكَّرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [الـقــــــــــــــ: ٨٨]، وقـــال:

(٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>١) سقط من (د).

وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ فَ وَيَبْعَنَ وَبَهُ رَبِّكَ ذُو الْمِلْلِ وَالْإِكْرَارِ وَ الرحمن: ٢٦، ٢٧]، وقال: وكُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ الْمُوْتِ وَإِنْكَا تُوفَوِّ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَابقاه حتى أقام دين الله، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى عمّر محمدًا على وأبقاه حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله، وبلغ رسالة الله، وجاهد في سبيل الله، ثم توفاه الله على على ذلك، وقد ترككم على الطريقة، فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشفاء، فمن كان الله ربه فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدًا وينزله إلها فقد هلك إلهه، واتقوا الله أيها الناس، واعتصموا بدينكم، وينزله إلها فقد هلك إلهه، واتقوا الله أيها الناس، واعتصموا بدينكم، وتوكلوا على ربكم، فإن دين الله قائم، وإن كلمة الله تامة، وإن الله فل بين أظهرنا، وهو النور والشفاء، وبه هدى الله محمدًا في وفيه حلال الله وحرامه، والله نبالي من أجلب علينا من خلق الله، إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد، ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله فلا يبغين (١٠ أحد إلا على نفسه. ثم أنصرف معه المهاجرون إلى رسول فلا يبغين (١٠ أحد إلا على نفسه. ثم أنصرف معه المهاجرون إلى رسول فلا يبغين (١٠ أحد إلا على نفسه. ثم أنصرف معه المهاجرون إلى رسول فلا يبغين (١١ أحد إلا على فسله في وتكفينه والصلاة عليه ودفه.

وذكره موسى بن عقبة في «المغازي» عن ابن شهاب.

وحدث محمد بن سعد في «الطبقات» (۲): عن يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس (۳)، عن عائشة على قالت: لما توفي رسول الله على استأذن عمر والمغيرة بن شعبة على فدخلا عليه، وكشفا الثوب عن وجهه، فقال عمر: واغشياه،

<sup>(</sup>۱) وقع في (د، ظ): "ينغبن"، والمثبت من «دلائل النبوة» (٧/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) (الطبقات) (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «التقريب» (٧٦٩٤): مقبول.

ما أشد غشي رسول الله على! ثم قال: فلما أنتهينا إلى الدار قال المغيرة: يا عمر، مات والله رسول الله على، فقال عمر هله: كذبت، ما مات رسول الله على، ولكنك رجل تجوسك فتنة، ولن يموت رسول الله على حتى يفني المنافقين، ثم جاء أبو بكر وعمر يخطب الناس، فقال له أبو بكر: أسكت، فسكت، فصعد أبو بكر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قرأ: ﴿إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾.. الحديث (١).

وقال يعقوب بن شيبة في «مسنده»: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس قال: استأذنت أنا وصاحب لي على عائشة الله فأذنت لنا، فلما دخلنا عليها جذبت الحجاب وألقت لنا [وسادة](٢)، فقال لها صاحبي: يا أم المؤمنين، ما تقولين في العراك؟ فضربت منكبه فقالت: مَهُ آذيت أخاك، فقالت: قل كما قال الله: المحيض، ثم قالت: كان رسول الله ينال من وجهي وأنا حائض، ويتوشحني، ثم قالت: كان رسول الله ينه يمر ببابي ثم يلقي إليَّ الكلمة ينفع الله بها، فمر ذات يوم فلم يقل شيئًا، ثم مر يومًا آخر فلم يقل شيئًا، فلما كان اليوم الثالث قلت: يا جارية، ألقي لي وسادة على الباب، فجلستُ وعصبتُ رأسي، فمر بي وقال: «مالك يا عائشة؟» قلت: أشتكي رأسي. قال: في كساء فأدخل بيتي فأرسل إلى نسائه فاجتمعن، فقال لهنً: في كساء فأدخل بيتي فأرسل إلى نسائه فاجتمعن، فقال لهنً: في مريض، ويشق عليَّ أن أدور عليكن، فأذَنَّ لي أن أكون في منزل

 <sup>(</sup>۱) «الدرة الثمينة في أخبار المدينة» (۳۹/ أ – ۳۹/ ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

عائشة»، فأذِنَّ له، فكنت أوصِّبه ولم أوصِّب مريضًا قبله، فبينا ذات يوم قد أسندته إلىٰ صدري ووضع رأسه علىٰ عاتقى إذ مال رأسه، فظننته يريد من وجهى شيئًا، وخرجت من فيه نطفة باردة، فوقعت على ثغره تجرى، فاقشعر لها جلدي فظننت أنه غشى عليه، فسجيته، فاستأذن عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة، فألقيت الحجاب، فدخلا عليه، فكشفا عن وجهه، فقال عمر: واغشياه، ما أطول غشى رسول الله ﷺ، ثم رد الثوب عليه فقاما، فخرجا، فلما ٱنتهيا إلى الباب قال المغيرة لعمر: مات والله رسول الله ﷺ، فقال عمر: كذبت، بل تجوسك فتنة، ولن يموت رسول الله على حتى يفني المنافقين، فخرج عمر فصعد [المنبر](١) وجاء أبو بكر فدخل على رسول الله على، فاسترجع، وجلس عند رأسه وقال: وانبياه، واخليلاه، ثم رفعه، ثم حدر فمه فقبله فقال: واصفيًّاه، ثم رد الثوب على وجهه، ثم خرج وعمر يخطب الناس ويقول: إن ناسًا من المنافقين يزعمون أن رسول الله على قد مات، ولن يموت رسول الله ﷺ حتىٰ يفني المنافقين، فقال له أبو بكر: أسكت، وسكت ونزل، وصعد أبو بكر المنبر، فحمد الله وأثني عليه، ثم قرأ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾، وقرأ: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ ٱفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبَتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ﴾، حتى فرغ من الآية، فقال عمر: أهذا في كتاب الله؟ قال: نعم، ثم قال: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فقال عمر: أيها الناس، هذا أبو بكر وذو شيبة المسلمين فبايعوه، فبايعه الناس.

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

وخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده» (١) فحدث به كما ذكرته قبلُ عن بهز بن أسد، عن حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني.. فذكره مطولًا بنحوه.

ورواه أحمد بن حنبل أيضًا، ومحمد بن أبي بكر المقدمي، عن مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن أبي عمران بطوله.

وخرجه الإمام أحمد مرة أخرى في «مسنده» (٢) مختصرًا من طريق يزيد بن بابنوس، عن عائشة و أن أبا بكر شبه دخل على النبي الله بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه، ووضع يديه على صدغيه، وقال: وانبياه، واخليلاه، واصفيًاه.

ولما تكلم عمر رضي بما تقدم ذكره خوف الناس وإن فيهم لنفاقًا فخافوا، ولما خطب أبو بكر رضي بين للناس الهدى وبصرهم من العمى، فعرفوا الحق من الباطل، ولبثوا على الإسلام، واعتذر عمر من كلامه بعد ذلك بما سنذكره إن شاء الله تعالى.

وقد روي عن ابن عباس والله على الله الله على الله الله على الله وهو عامد إلى حاجة له، وفي يده (٣) الدِّرة وما معه غيري، قال وهو يحدث نفسه ويضرب وحشي قدمه بدرَّته إذ التفت إليَّ فقال: يا ابن عباس، هل تدري ما كان حملني على مقالتي التي قلت حين توفي رسول الله الله على قال: قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين، أنت أعلم، قال: فإنه والله إن الذي حملني على ذلك لأني كنت أقرأ هاذِه الآية: ﴿وَلَكَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

<sup>(1) «</sup>مسند أحمد» (٦/ ٢١٩). (٢) «مسند أحمد» (٦/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) في (د): (وبيده).

شَهِيدُأَ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، فوالله إن (١) كنت لأظن أن رسول الله ﷺ سيبقىٰ في أمته حتىٰ يشهد عليها بآخر أعمالها، فإنه الذي حملني علىٰ أن قلتُ ما قلتُ (٢).

رواه أبو جعفر أحمد بن محمد الوراق في «المغازي».

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «العزاء»: حدثني أبو محمد البلخي، حدثنا يحيى بن الحكم بن مَرُوان السلمي، حدثنا داود بن المحبر بن قحذم (3)، حدثنا محمد بن يزيد الأنصاري، عن المحبر بن قحذم (3)، حدثنا محمد بن يزيد الأنصاري، عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عمر في قال: جاء أبو بكر في ورسول الله في مسجى، فكشف الثوب عن وجهه، ثم قبّل بين عينيه ثم قال: بأبي وأمي، ونفسي لك الفداء، طبت حيًا وطبت ميتًا، وانقطع بموت أحد من النبوة والأنبياء، وعممت حتى صرت مسلاة عمن سواك، وعظمت عن المصيبة وجللت عن البكاء، فلولا أن موتك كان أختيارًا منك وأنك نهيت عن البكاء لجدنا لحزنك بالنفوس، وأنفدنا عليك ماء الشئون، فأما ما لا نستطيع دفعه فكمد وادّكار، فاذكرنا عند ربك ولنكن من بالك، فلولا ما خلفت فينا من السكينة لم نقم بما خلفت علينا من الوحشة، اللَّهم أبلغ نبيك هيئا واخلفه فينا.

قال ابن عمر: فما أحتاج أحد إلى كلام بعده.

<sup>(</sup>١) في (د): (إني).

<sup>(</sup>٢) «السيرة النبوية» لابن هشام (٦/ ٨٣)، «تاريخ الطبري» (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) داود بن المحبر: متروك الحديث.

<sup>(</sup>٤) وقع في (د، ظ) (محدم)، وهو خطأ، فهو محبر بن قحدم بن سليمان: في حديثه وهم وغلط. راجع «الضعفاء الكبير» للعقيلي (٤/ ٢٥٩).

# [ ما روي في عزاء النبي ﷺ ]

وحدث سيف بن عمر في كتابه «الفتوح» عن سعيد بن عبد الله، عن ابن عمر في قال: جاء أبو بكر في حتى دخل على النبي في فاسترجع وصلى وأثنى، فعج أهل البيت عجيجًا سمعه أهل المصلى، كلما ذكر شيئًا أزدادوا، فما سكن عجيجهم إلا تسليم رجل على الباب صيت جلد يقول: السلام عليكم يا أهل البيت: ﴿ كُلُ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلمُوتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] الآية، إن في الله خلفًا من كل أحد، ودركًا لكل رغبة، ونجاة من كل مخافة، فالله فارجوا، وبه فثقوا، فاسمعوا له واذكروه، فقطعوا البكاء، ثم عادوا فبكوا، فناداهم مناد آخر لا يعرفون صوته: يا أهل البيت، أذكروا الله واحمدوه على كل حال تكونوا من يا أهل البيت، أذكروا الله واحمدوه على كل حال تكونوا من فأطيعوا، وبأمره فاعملوا، فقال: أبو بكر: هذا الخضر واليسع حضرا النبي النبي المناه والمرة فالله النبي النبي النبي النبي النبي المناه النبي المناه النبي النب

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «الهواتف» (٢): حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن بسام، حدثني صالح المري، عن أبي حازم المديني قال: لما قبض رسول الله على دخل المهاجرون فوجًا فوجًا يصلون ويخرجون، ثم دخلت الأنصار فوجًا فوجًا يصلون ويخرجون، ثم دخل أهل بيته، حتى إذا فرغت الرجال دخلت النساء، فكان منهن

<sup>(</sup>١) هذا الخبر وما أشبهه ضعيف، ولا يصح بوجه ما، وليت المصنف لم يورده.

<sup>(</sup>۲) «كتاب الهواتف» (رقم ۱۰).

صوت وجزع كبعض ما يكون منهن، فسمعن هَدَّةً في البيت، فسكتن، فسمعن قائلًا يقول ولا يرين شيئًا: في الله عزاء عن كل هالك، وعوض من كل مصيبة، وخلف من كل ما فات، فالمجبور من جبره الثواب، والمصاب من لم يجبره الثواب.

وحدث به كذلك في كتابه في « العزاء».

وقال فيه [و] (۱) في كتاب «الهواتف» (۲) أيضًا: حدثني محمد بن صالح القرشي، حدثني محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن حسين، عن علي بن أبي طالب في قال: لما قبض رسول الله علي جاء آتٍ يسمع حسه ولا يرى شخصه فقال: السلام عليكم ورحمة الله، إن في الله عوضًا من كل مصيبة وخَلَفًا من كل هالك، ودركًا من كل ما فات، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المحروم من حرم الثواب، والسلام عليكم، لفظه في «الهواتف».

وزاد في كتاب «العزاء»: فقال علي ظليه: تدرون من هذا؟ هذا الخضر عليه (٣).

وقال في «الهواتف»(٤): حدثني الحسن بن (٥) يحيى الدعّاء -جار أبي همام- حدثنا خازم بن جبلة، عن أبي نضرة العبدي، عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن سويد بن غفلة، عن علي بن أبي

<sup>(</sup>١) سقط من (د).

<sup>(</sup>۲) «الهواتف» (رقم ۸).

<sup>(</sup>٣) كل ما رُوي في عزاء الخضر ليس بصحيح؛ والمقطوع به وفاة الخضر قبل النبوة بزمن طويل، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) «الهواتف» (رقم ٩).

<sup>(</sup>٥) كلمة (بن) كررت في (د، ظ).

طالب على الله قال: لما قبض النبي وسجّي بثوب، هتف هاتف من ناحية البيت، يسمعون صوتًا ولا يرون شخصًا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أهل البيت، فردوا عليه، فقال: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ اللّهِ اللّهِ عليكم أهل البيت، فردوا عليه، فقال: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ اللّهِ اللّهِ عليكم أهل البيت، فردوا عليه، فقال: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ اللّهِ اللّهِ عليكم أهل البيت، فردوا عليه، وعزاءً من كل مصيبة، ودركًا من كل ما فات، فبه فثقوا وإياه فارجوا، فإنما المصاب من حرم الثواب.

وخرجه بهلذا الإسناد في كتاب «العزاء».

وحديث جعفر بن محمد خرجه البيهقي في «الدلائل»<sup>(۱)</sup> من طريق الشافعي في «مسنده»<sup>(۲)</sup>: أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين قال: لما توفي رسول الله على جاءت التعزية.. وذكر نحوه.

وخرجه أيضًا (٣) من طريق أبي الوليد المخزومي، حدثنا أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله على قال: لما توفي رسول الله على عزتهم الملائكة، يسمعون الحس ولا يرون الشخص: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفًا من كل هالك، فبالله فثقوا وإياه فارجوا، فإنما المحروم من حرم الثواب.

هذان الإسنادان وإن كانا ضعيفين، فأحدهما يتأكد بالآخر ويدل على أن له أصلًا من حديث جعفر، والله أعلم، قاله البيهقي (٤).

 <sup>(</sup>۱) «دلائل النبوة» (۷/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>۲) «مسند الشافعي» (ص۳٦۱).

<sup>(</sup>٣) البيهقي في «الدلائل» (٧/ ٢٦٨-٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) «دلائل النبوة» (٧/ ٢٦٩).

وأبو الوليد المخزومي الذي روى البيهقي الحديث الثاني من طريقه، وهو خالد بن إسماعيل المدني ذاك المتروك(١).

وخرج البيهقي أيضًا (٢) من طريق كامل بن طلحة، حدثنا عباد بن عبد الصمد، عن أنس بن مالك على قال: لما قبض رسول الله على أحدق به أصحابه، فبكوا حوله واجتمعوا، فدخل رجل أشهب اللحية، جسيم، صبيح، فتخطى رقابهم فبكى، ثم التفت إلى أصحاب رسول الله على فقال: إن في الله عزاءً من كل مصيبة، وعوضًا من كل فائت، وخلفًا من كل هالك، فإلى الله فأنيبوا، وإليه فارغبوا، ونظره إليكم في البلاء فانظروا، فإن المصاب من لم يجبر، فانصرف وقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟ قال أبو بكر وعلي على الغيرة الخضر على الله الخضر المخروك الله المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المنهم المنه

عباد بن عبد الصمد ضعيف، وهذا منكر بمرة، قاله البيهقي (٣). وحدث به أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «العزاء» حدثني كامل بن طلحة.. فذكره بنحوه.

#### IN IN IN IN

<sup>(</sup>۱) راجع «المجروحين» لابن حبان (۱/ ۲۸۱– ۲۸۲)، «الضعفاء» لأبي نعيم (٥٨)، «الكامل» لابن عدي (٣/ ٤١– ٤٣)، «الضعفاء» لابن الجوزي (١/ ٢٤٤). قلت: ولعل المصنف عَلَله قصد الأستدراك على البيهقي في تقوية الأثر المروي من طريق المخزومي هذا، فمثله لايصلح في الأعتضاد.

<sup>(</sup>٢) «دلائل النبوة» (٧/ ٢٦٩).

 <sup>(</sup>۳) في المصدر السباق. وراجع: عباد بن عبد الصمد منكر الحديث جدًّا، راجع: «المجروحين» (۱۲۰/۲)، «الضعفاء الكبير» (۱۳۸/۳)، «الكامل»
 (٤/ ٤٣٤).

### [ بكاء الصحابة لموت رسول الله ﷺ ]

ويُروىٰ أن عمر بن الخطاب عظيه بكى رسولَ الله ﷺ لما مات فقال وهو يبكيه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد كان جزعٌ تخطب الناس عليه، فلما كثر الناس أتخذت منبرًا لتسمعهم، فحن الجزع لمفارقتك حتى جعلت يدك الكريمة عليه فسكن، فأمتك كانت أولى بالحنين إليك حين فارقتهم، يا رسول الله بأبي أنت وأمي، لقد بلغ من فضيلتك أنه جعل طاعتك طاعته فقال: ﴿ مَنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠] بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن بعثك في آخر الأنبياء، وذكرك في أولهم فقال: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَامِيثُنَّقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ ﴾ الآية [الأحزاب: ٧] الآية، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودُّون لو كانوا أطاعوك، وهم بين أطباقها يعذبون، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان الله قد أعطى موسى حجرًا يتفجر منه الأنهار، فما ذاك بأعجب من أصابعك حين نبع الماء منها، وإن كان سليمان أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فما ذاك بأعجب من البراق حين جريت عليه -يعني إلى المسجد الأقصىٰ- وأسرىٰ بك إلى السماء السابعة، ثم صليت الصبح من ليلتك بالبطحاء، وإن كان عيسى أعطاه الله إحياء الموتى، فما ذاك بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك، لقد دعا نوح على قومه فقال: ﴿ زَّبِّ لَا نَذَرُّ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦]، فلو دعوت علينا هلكنا عن آخرنا، ولقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك، وكسرت رباعيتك، فأبيت أن تقول إلا خيرًا، قلت: «اللُّهم أغفر لقومي

فإنهم لا يعلمون القد أتبعك في قلة سنيك وقصر عمرك مالم يتبع نوحًا في كثرة سنيه وطول عمره، ولقد آمن بك الكثير، وما آمن معه إلا قليل، ولبست الصوف وركبت الحمار، ووضعت طعامك على الأرض، ولعقت أصابعك من الطعام تواضعًا منك، صلى الله عليك(١).

وخرج النسائي في «سننه» (٢) من حديث قتادة، عن مطرف بن عبد الله، عن حكيم بن قيس بن عاصم، عن أبيه ﷺ أنه قال: لا تنوحوا عليّ، فإن رسول الله ﷺ لم يُنح عليه.

وروي عن عكرمة أن أم أيمن ﴿ جعلت تبكي -يعني لما مات رسول الله ﷺ ألّا أكون أعلم أنه الله ﷺ ألّا أكون أعلم أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا، ولكني أبكي على خبر السماء أنقطع (٣).

ورواه سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: لما مات النبي على بكت أم أيمن، وهي أم أسامة بن زيد، فقيل لها: ما يبكيك؟ فقالت: ٱنقطع عنا خبر السماء(٤).

وقال ابن سعد في كتابه «الطبقات الكبرى»(٥): أخبرنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس في أن أم أيمن في بكت حين مات النبي في ، فقيل لها: أتبكين؟ فقالت: إني والله

<sup>(</sup>١) ذكره المصنف بصيغة التمريض: (ويروى)، ولم يذكر إسناده.

<sup>(</sup>۲) «المجتبئ» (۱۹/۶)، «السنن الكبرئ» (۱۹۷۸).

<sup>(</sup>٣) خرجه الدارمي في «السنن» (٨٣) وابن سعد (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) خرجه الطبراني (٨٨/٢٥) وابن سعد في «الطبقات» (٨/٢٢) من طريق سفيان عن قيس بن مسلم.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرئ» (٨/٢٦٦).

لقد علمت أن رسول الله على سيموت، ولكن إنما أبكي على الوحي إذ أنقطع من السماء.

وقال يعقوب بن شيبة في «مسنده»: حدثني زهير بن حرب، حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك عليه قال: قال أبو بكر عليه بعد وفاة رسول الله العمر عليه: أنطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، كما كان رسول الله يرورها، فلما أنتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك، ما عند الله تعالى خير لرسوله عليه؟ فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسوله عليه، ولكني أبكي أن الوحي أنقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان معها.

قال يعقوب بن شيبة قبل: رواه سليمان بن المغيرة وقد سمعته ممن يحدث به عن سليمان، ولم يحضرني الآن.

وقال حفيده أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب: ورأيت هذا الحديث في كتاب جدي عن عمرو بن عاصم بخطه، يعني: عن سليمان بن المغيرة، وهو عند مسلم في «صحيحه» (١) عن أبي خيثمة، عن عمرو بن عاصم.

تابعه يعقوب بن شيبة والقاضي أحمد بن علي بن سعيد المروزي، عن أبي خيثمة زهير بن حرب.

وقال محمد بن إسحاق (٢): فبلغني أن الناس بكوا على رسول الله ﷺ حين توفاه الله ﷺ وقالوا: والله لوددنا أنَّا متنا قبله، إنا نخشى أن نفتن

<sup>(</sup>۱) (صحيح مسلم) (۲٤٥٤).

<sup>(</sup>۲) «السيرة النبوية» (٦/ ٨١).

بعده، فقال معن بن عدي ﴿ الله الكني والله ما أحب أني مت قبله حتى أصدقه ميتًا، كما صدقته حيًّا.

وقد حدث به مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: بكى الناس على رسول الله على حين مات، وقالوا: والله لوددنا أنًا متنا قبله، إنا نخشى أن نفتتن بعده، فقال معن بن عدى على: لكني والله ما أحب أن أموت قبله؛ لأصدقه ميتًا، كما صدقته حيًا(١).

<sup>(</sup>۱) خرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٤/ ١٤٤١) من طريق مالك. وخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٤٦٥) من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري.

# [ إظلام المدينة بموت رسول الله على ا

وقال الترمذي (١): حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري، حدثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس بن مالك رهي قال: لما كان اليوم [الذي] دخل فيه رسول الله على المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله على الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.

وحدث به ابن ماجه في «سننه» (٢) وابن أبي الدنيا في كتاب «العزاء» (٣) عن بشر الصواف به.

قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب.

قلت: تابعه مسلم بن إبراهيم وعبيد<sup>(3)</sup> الله بن عمر القواريري ويزيد بن هارون وغيرهم، عن جعفر، رواه أبو جعفر محمد بن عبد الملك الدقيقي، عن يزيد بن هارون، وابن سعد عن مسلم بن إبراهيم<sup>(0)</sup>، وقد تقدم.

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» (۳۱۱۸) وقال: هذا حديث غريب صحيح. اه. وما بين المعقوفين منه.

<sup>(</sup>٢) السنن ابن ماجه (١٦٣١).

<sup>(</sup>٣) وخرجه أبو يعلى (٣٢٩٦) وابن حبان (٦٦٣٤) عن بشر بن هلال به.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (عبد).

<sup>(</sup>ه) خرجه عبد بن حمید (۱۲۸۹) عن الولید، وخرجه أبو یعلیٰ (۳۳۷۸) عن عبید الله بن عمر، وخرجه أحمد (۲۲۸/۳) عن عفان، وخرجه كذلك (۲۲۱/۳) عن سیار: كلهم عن جعفر بن سلیمان.

وروى ابن سعد<sup>(۱)</sup>، عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس عليه فذكر حديثًا قال في آخره: فشهدته، يعني النبي عين دخل المدينة، فما رأيت يومًا كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة، وشهدته يوم مات، فما رأيت يومًا كان أقبح ولا أظلم من يوم مات.

وقد ذكرناه بتمامه في الهجرة.

وروي عن أنس ولله أيضًا قال: لما قبض النبي الله أظلمت المدينة حتى لم ينظر بعضنا بعضًا، وكان أحدنا يبسط يده فلا يبصرها.. الحديث.

SECOND CONS

<sup>(</sup>١) (الطبقات) (١/ ٢٣٣).

# [ مصيبة أبي هريرة بموت النبي ﷺ وقصة المزود ]

وقال الإمام أبو بكر البيهقي في «الدلائل»(١): حدثنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا سهل بن أسلم [ح.

وأخبرنا أبو الحسن (٢) علي بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن (٣) بن محمد ابن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا ابن الخطاب، حدثنا سهل بن أسلم] (١) العدوي (٥)، عن يزيد (٢) بن أبي منصور، عن أبيه، عن أبي هريرة (٧) عليه قال: أُصِبْتُ بثلاث مصائب في الإسلام، لم أصب بمثلهن: بموت النبي وكنت صويحبه، وقتل عثمان، والمِزْود، قالوا: وما المِزْود يا أبا هريرة؟ قال: كنا مع رسول

 <sup>(</sup>۱) «دلائل النبوة» (٦/ ١١٠–١١١).

 <sup>(</sup>۲) وقع في (د): (الحسين)، وهو تصحيف، راجع ترجمته في «السير» (۱۷/ ۳۰۵ ۲۰۰۳).

 <sup>(</sup>٣) وقع في (د): (أبو الحسن)، وهو خطأ، راجع ترجمته في «السير» (١٥/ ٥٣٥)،
 (١٦/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٥) وقع في (د، ظ): (العذري)، وهو تصحيف، راجع ترجمته في «التهذيب».

<sup>(</sup>٦) وقع في «الدلائل»: (زيد)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في (ظ): (عن يزيد بن أبي منصور، عن أبيه، عن منصور، عن أبيه، عن أبي هريرة)، وهو خطأ.

الله على سفر فقال: "يا أبا هريرة أمعك شيء؟" قال: قلت: تمر في مزود معي قال: "جئ به"، فأخرجت منه تمرًا فأتيته به، قال: فمسه فدعا فيه، ثم قال: "ادع عشرة" فدعوت عشرة، فأكلوا حتى شبعوا، ثم كذلك، حتى أكل الجيش كله وبقي من تمر المِزُود، قال: "يا أبا هريرة، إذا أردت أن تأخذ منه شيئًا فأدخل يدك ولا تكبه" قال: فأكلت منه حياة النبي على وأكلت منه حياة أبي بكر كلها، وأكلت منه فأكلت منه عمر كلها، وأكلت منه حياة عثمان كلها، فلما قتل عثمان أنتهب ما في بيتي وانتهب المِزُود، ألا أخبركم كم أكلت منه؟، أكثر من مائتي وسق (۱).

لفظ حديث المقرئ.

وحدث به الإمام أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (٢) في كتابه «المعجزات» عن الإمام أبي سهل أحمد بن علي الآبيوردي من إملائه ببخارى، أخبرنا الإمام أبو عبد الله الحليمي، حدثنا أبو بكر بن خنب، حدثنا إسماعيل بن إسحاق.. فذكره بنحوه، وقال في آخره أبو المحاسن.

وروي أنه قال: كان في المزود تسع وعشرون تمرة. وفي هذا الخبر معجزتان ظاهرتان، كذا قال الروياني.

خرجه الآجري في «الشريعة» (١١١٩).

<sup>(</sup>٢) القاضي العلامة فخر الإسلام شيخ الشافعية أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الطبري الشافعي، ولد سنة ٤١٥، وقتل بآمل بعد مجلس إملاء بسبب التعصب، قتلته الملاحدة الإسماعيلية راجع «السير» (١٩/ ٢٦٠ – ٢٦٢).

وجاء في رواية أبي زياد سهل بن زياد (١)، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ظليم أن التمر كان إحدى (٢) وعشرين تمرة، وفيه قال أبو هريرة: فأخذت منه خمسين وسقًا في سبيل الله (٣). وجاء في رواية: أن التمر كان بضع عشرة تمرة.

وجاء الحديث من طريق حماد بن زيد (٤)، عن المهاجر مولى آل بكرة، عن أبى العالية، عن أبى هريرة بنحوه (٥).

3603603600

<sup>(</sup>۱) وقع في (د، ظ): «زياد بن سهل بن زياد»، وهو خطأ، والمثبت من مصادر ترجمته. راجع «الميزان» (۳۲/۳»)، «لسان الميزان» (۱۱۸/۳)، ووقع في «الدلائل» (۲-۱۰۹): (سهيل)

<sup>(</sup>٢) وقع في (د، ظ) (واحد).

<sup>(</sup>٣) خرجه من طريق سهل بن زياد البيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ١٠٩-١١٠) والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢/ ١٣٠- ٦٣١) وقال: هذا حديث غريب تفرد به سهل، وهو صالح إن شاء الله، وهو في أمالي ابن شمعون عن أحمد بن محمد بن سلم عن حفص الربالي.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (يزيد).

<sup>(</sup>٥) خرجه الترمذي (٣٨٣٩) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة. وراجع «علل الدارقطني» (٩/ ٦٧-٦٨).

# [ أمر سقيفة بني ساعدة واستخلاف أبي بكر ﴿ اللَّهُ ا

قال الزهري: لما قبض رسول الله النحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، واعتزل علي بن أبي طالب والزبير وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر وانحاز معهم أسيد بن حضير في بني عبد الأشهل من بين الأنصار، فأتى آتٍ إلى أبي بكر وعمر وانحاز الإنهاد الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد أنحازوا إليه، فإن كان لكم بأمر الناس حاجة، فأدركوا الناس من قبل أن يتفاقم أمرهم، ورسول الله الله الله الله الله على المناس من المره، قد أغلق دونه أهله، قال عمر: فقلت لأبي بكر: أنطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه (۱).

وروي عن ابن عباس<sup>(۲)</sup> ها عن عمر الله قال: فقلت لأبي بكر: أنطلق بنا إلى إخواننا<sup>(۳)</sup> ها ولاء من الأنصار، فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا منهم رجلان صالحان، فذكرا لنا<sup>(٤)</sup> ما تمالاً عليه القوم، وقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلت: نريد<sup>(٥)</sup> إخواننا ها ولاء من الأنصار، فقالا: فلا عليكم ألاً تقربوهم، يا معشر المهاجرين أقضوا أمركم،

 <sup>(</sup>۱) «السيرة النبوية» (٦/ ۷۷).

<sup>(</sup>۲) "صحيح البخاري" (۲۶۱۲، ۲۸۲۹، ۳۶۶۵، ۳۹۲۸، ۲۰۲۱، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (إخوتنا).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (فذكر الناس).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (زيد).

قال: قلت: والله لنأتينهم.

فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجال بين ظهريهم رجل مزمَّل، فقلت: من هذا؟ فقالوا: سعد بن عبادة، فقلت: ماله؟ قالوا: وَجِعٌ، فلما جلسنا تشهد خطيبهم فأثنى على الله على الله على بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفَّت دافّةٌ من قومكم، قال: وإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويغصبونا الأمر، فلما سكت أردت أن أتكلم، وقد كنت زوَّرت مقالة - أي هيأتها - قد أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أدارئ منه بعض الحد<sup>(۱)</sup>، فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر، فكرهت أن أعصيه، فتكلم فهو كان أحلم مني وأوقر، ووالله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا وقد قال في بديهته مثالها أو أفضل حتى سكت.

قال: أما ما ذكرتم فيكم (٢) من خير فأنتم له أهل، ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبًا ودارًا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم، وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا فلم أكره شيئًا مما قال غيرها، كان والله أن أقدَّم فتضرب عنقي لا يقرِّبني ذلك إلى إثم أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر - وفي رواية: قال: اللَّهم إلا أن تسوِّل لي نفسي عند الموت شيئًا لا أجده الآن - قال: فقال قائل من الأنصار: أنا جَذِيلُها المحكك وعُذَيْقُها المرجَّب، منا أمير ومنكم الأنصار: أنا جَذِيلُها المحكك وعُذَيْقُها المرجَّب، منا أمير ومنكم

<sup>(</sup>١) في (د، ظ): (الجد) بالجيم، وصوابه بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٢) في (د، ظ): (منكم)، والمثبت من الصحيح البخاري).

أمير، يا معشر قريش، قال: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى تخوفت من الآختلاف، فقلت: أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة.. الحديث.

وقال ابن سعد في «الطبقات» (۱): أخبرنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن عاصم، عن زر (۲)، عن عبد الله ظله قال: لما قُبِض رسول الله لله قالت الأنصار في: منا أمير ومنكم أمير، قال: فأتاهم عمر في فقال: يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله في أمر أبا بكر يصلي بالناس؟ قالوا: بلئ، قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر في (قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر في (۱۳).

وقد روي: أن أبا بكر رضي قال يومئذ للأنصار: يا معشر الأنصار، إنا رهط رسول الله على وعترته الأدنون، وأصل العرب، وقطب الناس، وقد قال النبي على: «الأئمة من قريش إلى أن تقوم الساعة» وقد سمانا الله تعالى في كتابه: الصادقين حين قال: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أُخْرِجُوا مِن يَعالىٰ في كتابه: الصادقين حين قال: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ اللّذِينَ أُخْرِجُوا مِن يَعالىٰ في كتابه: الصادقين من اللهِ وَرِضْوَنَا وَيَصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَتِكَ هُمُ الصَّلَاقُونَ فَضَلًا مِن اللهِ وَرِضُونَا وَيَصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَتِكَ هُمُ الصَّلَاقُونَ فَقَالَ: ﴿ وَاللّذِينَ تَبَوّهُ وَ اللّهَ وَلَا يَعِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِمّا أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ مِن تَبْلِهِمْ وَلَا يَعِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِمّا أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اللّهُ أَن يَهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَالَ : ﴿ وَاللّذِينَ لَكُونُوا معنا حيث كنا فقال: ﴿ وَيَكَأَيّهَا الّذِينَ لَا اللّهُ اللّهُ أَل تَكُونُوا معنا حيث كنا فقال: ﴿ وَيَكَأَيّهَا الّذِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

 <sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرئ» (۲۲۳/۲).

<sup>(</sup>٢) وقع في (د): (ذر)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين مكرر في (ظ).

ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّكِيةِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩] وقال لكم: «سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» وقال لنا في آخر خطبة خطبها: «أوصيكم بالأنصار خيرًا، أن تقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم» ولو كان لكم من الأمر شيء ما رأيتم أثرة ولا وصَّى بكم، فلما سمعوا ذلك من علمه ووعوه من قوله تذكروا الحق وانقادوا له والتزموا حكمه. ذكره أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي (١).

I CONTROLLED

<sup>(</sup>۱) في «العواصم من القواصم» (ص٥٣-٥٤).

#### [ روايات قصة السقيفة ]

وقد روي في هالمِه القصة أحاديث غير ذلك منها:

ما قال الوليد بن مسلم: حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن أبي الأسود القرشي، عن عروة بن الزبير، قال أبو بكر الصديق الله: يا معشر الأنصار أنا أدعوكم إلى عمر بن الخطاب أو إلى أبي عبيدة بن الجراح، فكلاهما قد رضيته للقيام على هذا الأمر، وكلاهما أراهما لذلك أهلا، قال عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح: ما ينبغي لأحد بعد رسول الله على أن يكون فوقك يا أبا بكر، أنت صاحب(١) الغار مع رسول الله على وثاني أثنين، وأمّرك رسول الله على بالصلاة عين رجع فصليت بالناس، فأنت أحق بهذا الأمر من غيرك، ، فبايعه عمر، ثم أبو عبيدة بن الجراح، ثم الأنصار(٢).

وروى أبو بكر بن عياش ومحمد بن فضيل، قالا: حدثنا إسماعيل بن سميع، عن مسلم البطين، عن أبي البختري قال: قال أبو بكر الصديق -يعني لأبي عبيدة-: [هلمَّ أبايعك، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن لكل أمة أمينًا وإن أبا عبيدة بن الجراح] (٢) أمين هلهِ الأمة فقال أبو عبيدة: ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمَّرَه رسول الله ﷺ فأمَّنا حتى مات (٤).

<sup>(</sup>١) في (ظ): (صاحبه).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) خرجه أحمد في «المسند» (١/ ٣٥)، «فضائل الصحابة» (١٢٨٤)، والحاكم في

وحدث به أسد بن موسى في كتابه «فضائل أبي بكر وعمر» عن مروان بن معاوية، حدثنا إسماعيل بن سميع، عن يحيى بن أبي كثير: أن أبا بكر قال لأبي عبيدة: هلم لأبايعك، فإني سمعت رسول الله على يقول: «إنك لأمين هاذِه الأمة» فقال أبو عبيدة: ما كنت لأفعل أصلي بين يدي رجل أمّره رسول الله على فأمّنا حتى قبض (١).

وخرج الطبراني في «معجمه الكبير» (٢) من حديث عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا قرة بن خالد، عن رجل يقال له القاسم، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه فله قال: لما مات رسول الله على نظر المسلمون خيرهم فاستخلفوه وهو أبو بكر فله اله ... [وذكر بقيته.

قال الطبراني: القاسم هأذا الذي روى عنه قرة بن خالد هأذا الحديث هو أبو نَهِيك بصريٌّ، هو ابن محمد (٣)](٤).

JEN JEN JEN

<sup>«</sup>المستدرك» (۳/ ۳۰۰ رقم ۱۵۹۶).

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي البختري وأبي بكر، وقد وقع عند أحمد أنه عمر وليس أبا بكر.

<sup>(</sup>۱) خرجه أبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر» (١٦٠-١٦١) من طريق علي بن أبي كثير عن أبي بكر، وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>٢) «المعجم الكبير» (١٢/ ٣١٩).

٣) قال ابن حجر في «التقريب»: مقبول.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ).

# [ خطبة أبي بكر الصديق بعد استخلافه ]

وقال أبو جعفر أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال الزهري: حدثني أنس بن مالك صلى قال: لما بويع أبو بكر رضي في السقيفة، وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر، فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر، فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: أيها الناس، إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت، وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدًا عهده إلى رسول الله على، ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله على سَيَدْبُرُ أمرنا، يقول: يكون آخرنا، وإن الله ﷺ قد أبقىٰ فيكم كتابه الذي به هدىٰ رسوله ﷺ، فإن أعتصمتم به هداكم الله لما كان به [هدى الله على الله وإن الله إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوا، فبايع الناسُ أبا بكر بيعة العامة [بعد](٢) بيعة السقيفة، ثم تكلم أبو بكر، فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: أما بعد، أيها الناس فإني قد وليت عليكم، ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوَّموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قويٌّ عندي حتى أريح عليه حقه -إن شاء الله- والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ(٣) الحق منه -إن شاء الله- لا يدع قوم الجهاد في الله إلا ضربهم الله تعالى بالذل،

<sup>(</sup>۱) سقط من (ظ). (۲) سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) وقع في (د): (أخنه).

ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمّهم [الله](١) البلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله يَظِيمُ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله(٢).

وخرجه يعقوب بن شيبة في «مسنده» فقال: حدثنا أحمد بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن سعد. فذكره، وفي آخره قال إبراهيم بن سعد: وسمعت أبي يذكر هانيه الخطبة.

وقال أسد بن موسى: حدثنا المبارك بن فضالة، عن الحسن البصري قال: لما ثقل رسول الله على جاءه بلال.. الحديث، وفيه قال: ثم خطب أبو بكر خطبة ولا والله إن خطب بعده بها أو قال بمثلها، حمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر النبي على فخنقته العبرة، ثم قال: [يا أيها] (٣) الناس إني لم أجعل بهذا المكان أني أكون خيركم -قال الحسن: هو والله خيرهم غير مدافع، ولكن المرء المسلم يهضم نفسه والله لوددت أنه يكفيني هذا الأمر بعضهم -قال الحسن: هو والله صادق - ولئن أخذتموني بما كان الله يقيم له رسوله على من الوحي ما ذاك عندي، ما أنا إلا كأحدكم ألا فراعوني، فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني، فإذا أنا زغت فقو موني.. وذكر بقيته.

خرجه في كتابه «فضائل أبي بكر وعمر» رفي الم

IN IN IN IN

<sup>(</sup>١) سقط من (د).

<sup>(</sup>۲) «السيرة النبوية» (٦/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ لعنعنة المبارك بن فضالة فهو مدلس، ثم الخبر مرسل.

# [طرق خطبة أبي بكر رهاية]

وخطبة أبي بكر ﴿ عَلَيْهُ هَاذِه قَدْ رُويت مَنْ طَرَق:

منها: ما قال يعقوب بن شيبة في «مسنده»: حدثنا الحارث بن مسكين، حدثنا ابن وهب، حدثني الليث بن سعد، عن إسماعيل بن رافع (۱): أن أبا بكر ظلله قام فخطب الناس فقال: أيها الناس إني قد وليت عليكم أموركم، ولست أزعم أني أفضلكم، ولكني أثقلكم حملًا، فإن استقمت فاتبعوني، وإن زغت فاعدلوني، وإن أضعف الناس عندي القوي حتى آخذ منه الحق، وإن أقوى الناس عندي الضعيف حتى آخذ له الحق، وإن أكيس الكيس التقى، وإن أحمق الحُمق الفجور.

قال ابن وهب: وحدثني الليث: أن أبا بكر والله حين أستخلف قام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس إني قد وليت أمركم هذا، وإني له لكاره (٢)، ولوددت أن بعضكم كفانيه، ولئن كلفتموني أن أعمل فيكم بعمل رسول الله الله القوم به؛ لأن رسول الله الله المرؤ أكرمه الله الله الله المرؤ منكم لست أزعم أني خيركم، ولكني أكثركم شغلا، وأثقلكم حملا، فراعوني، فإن أعتدلت فاتبعوني، وإن ملت فاعدلوني، واعلموا أن لي شيطانًا يعتريني، فإذا رأيتموني عصيت فاجتنبوني لا أمثل بأشعاركم شيطانًا يعتريني، فإذا رأيتموني عصيت فاجتنبوني لا أمثل بأشعاركم

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن رافع بن عويمر ضعيف الحفظ.

<sup>(</sup>٢) في (د): (كاره).

وأبشاركم، واعلموا أن أكيس الكيس التقلى، وأحمق الحُمق الفجور، وإن أضعف الناس عندي القوي حتى آخذ منه الحق، وإن أقوى الناس عندي الضعيف حتى آخذ له الحق<sup>(۱)</sup>

وقال يعقوب أيضًا: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حريز بن عثمان، عن نعيم بن محمد(٢) قال: كان في خطبة أبي بكر: واعلموا أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه، فإن ٱستطعتم أن ينقضي الأجل وأنتم في عمل الله ﷺ فافعلوا، ولن تنالوا ذلك إلا بالله، وإن أقوامًا جعلوا آجالهم لغيرهم، فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم، أين من تعرفون من إخوانكم قد قدموا على ما قدَّموا في أيام سلفهم فخلوا فيه بالشقاوة والسعادة، أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط، قد صاروا تحت الصخر والآكام، هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه، فاستضيئوا منه ليوم الظلمة وانتصحوا كتابه وتبيانه، فإن الله أثني على زكريا وأهل بيته فقال: ﴿كَانُواْ يُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبُ وَرَهَبُ ۚ وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠] لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير فيمن يغلب جهلُه حلْمَه، ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لائم<sup>(٣)</sup>.

وقد روي في خطبة أبي بكر هانِه زيادة ألفاظ منها ما ذكره أصحاب

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين الليث وأبي بكر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وقع في (د): (يحمد).

<sup>(</sup>٣) خرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٦/١) والطبراني في «الكبير» (١/ ٦٠) من طريق حريز بن عثمان عن نعيم بن محمد به.

الغريب، وأنه قال فيها:

أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني، وإن زغت فقوِّموني، ألا إن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك، إذا ملك الملك زهده الله فيما عنده ورغبه فيما عند غيره شطر أجله، وأشرب قلبه الإشفاق، فإذا وجب ونضب عمره وضحا ظله حاسبه الله فأشدَّ حسابه وأقلَّ عفوه، وسترون بعدي ملكًا عضوضًا وأمة شعاعًا ودمًا مفاحًا، فإن كانت للباطل نزوة ولأهل الحق جولة، يعفو لها الأثر وتموت فإن كانت للباطل نزوة ولأهل الحق جولة، يعفو لها الأثر وتموت السنن، فالزموا المساجد واستشيروا القرآن، وليكن الإبرام بعد التشاور، والصفقة بعد طول التناظر.

الصفقة: بيعة الناس الخليفة.

وروى موسى بن عقبة في «المغازي» عن ابن شهاب في خطبة أبي بكر فله قال: ثم قام (۱) أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم، وقال: والله ما كنت حريصًا على الإمارة يومًا ولا ليلة قط، ولا كنت فيها راغبًا، ولا سألتُها الله في سرِّ ولا علانية، ولكني أشفقت من الفتنة، ومالي في الإمارة من راحة، ولقد قُلدتُ أمرًا عظيمًا، مالي به طاقة ولا يدَانِ إلا بتقوية الله تعالى، ولوددت أني أقوى الناس عليها مكاني اليوم، قال: فقبل المهاجرون منه ما قال وما أعتذر به، وقال علي والزبير في المشورة، وإنا على والزبير في الناس بها بعد رسول الله على وإنه لصاحب الغار، وثاني أثنين، وإنا لنعرف له شرفه وكبره، ولقد أمَّره رسول الله الغار، وثاني آثنين، وإنا لنعرف له شرفه وكبره، ولقد أمَّره رسول الله

<sup>(</sup>١) وقع في (د، ظ): (قال)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) سقط من (د).

ﷺ بالصلاة للناس وهو حي(١).

وخرجه يعقوب بن شيبة في «مسنده» حدثنا الحارث بن مسكين، عن عبد الله ابن وهب قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود فذكره مطولًا من قوله.

SECOND SECOND

<sup>(</sup>۱) خرجه الحاكم (۳/ ۷۰) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۱۵۲)، و«الاعتقاد» (ص ٤٩٢) من طريق موسى بن عقبة، عن سعد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

# [ رضى الصحابة ببيعة أبى بكر ]

قال يعقوب بن شيبة خارج «المسند»: حدثنا العباس بن صالح، سمعت سفيان بن عيينة يقول: معنى قول عمر بن الخطاب رهيه: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها، قال: كان قبول أبي بكر والهيه لها فلتة من أبي بكر؛ لأنه كان والهيه أعظم قدرًا وأرفع في نفسه من أن يقبلها، فكان ذلك فلتة منه، أو نحو هذا، يشهد لهذا تصريح أبي بكر بالكراهة لذلك غير ما مرة.

وقال محمد بن عبيد: حدثنا تليد بن سليمان، عن أبي الجحاف، عن عن علي بن أبي طالب ظليه قال: قام أبو بكر ظليه بعدما استُخلِف بثلاث يقول: من يستقيلني ببيعتي فأقيله، قال علي: فقلت: لا والله، لا نقيلك، ولا نستقيلك، من ذا الذي يؤخرك، وقد قدمك رسول الله علي.

تابعه أحمد بن حاتم (١)، عن تليد نحوه (٢).

ورواه علي بن سهل، عن خلف بن تميم، عن عمار بن سيف وعلي بن هاشم (٣)، عن هاشم بن البريد، عن أبى الجحاف.

ورواه أسد بن موسى، عن الحجاج بن إبراهيم، عن علي بن هاشم بنحوه.

<sup>(</sup>١) أحمد بن حاتم الطويل.

<sup>(</sup>٢) وخرجه أحمد بن حنبل في «فضائل الصحابة» (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) رواية علي بن هاشم بن البريد في (فضائل الصحابة) (١٠١).

ورواه عبد الرحمن بن وهب، عن حميد بن مسعدة، عن يونس بن أرقم، عن هاشم بن البريد، عن داود بن أبي عوف، عن علي.

وداود: هو أبو الجحاف لم يدرك عليًّا، والله أعلم.

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق، حدثني عبد الله بن المبارك، عن مالك بن مغول، عن ابن أبجر قال: لما بويع لأبي بكر ولله الله علي: إنا رأينا أن أبا بكر لها أهلًا.

وقال يعقوب بن شيبة في «مسنده»: حدثنا خالد بن أبي يزيد القرني، حدثنا نصر بن باب، عن الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن سويد بن غفلة، عن علي على قال: أمّر رسول الله على أبا بكر على صلاة المؤمنين فصلى بهم ثمانية أيام في حياة رسول الله على، فلما قَبَضَ الله نبيه واختار له ما عنده مفقودًا على، ولاه المؤمنون ذلك، وفوضوا إليه الزكاة؛ لأنهما مقرونتان، وأعطوه البيعة طائعين غير مكرهين، أنا أول من بني عبد المطلب، وهو لذلك كاره.

نصر هاذا(١) وشيخه(٢) متهمان بالكذب.

 <sup>(</sup>۱) راجع «المجروحين» (٣/ ٥٣)، «الضعفاء الكبير» (٤/ ٣٠٢)، «الكامل» (٧/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) أي: الحسن بن عمارة. راجع «التهذيب».

فلما قَبَضَ الله نبيه ﷺ ولاه المؤمنون أمرهم حين ولاه رسول الله ﷺ عظم دينهم.

وقال محمد بن سعد في «الطبقات»(۱): أخبرنا وكيع بن الجراح، عن أبي بكر الهذلي (۲)، عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب رهجه: لما قُبِض النبي على نظرنا في أمرنا، فوجدنا النبي على قد قدَّم أبا بكر هله في الصلاة، فرضينا لدنيانا من رضي رسولُ الله على لدينا، فقدَّمنا أبا بكر هله.

هذا مختصر، وفيه قصة حدَّث بها أبو علي - أحمد بن الفضل بن عباس بن خزيمة، عن عبد الله بن رَوْح، حدثنا سلمة، حدثنا أبو بكر الهذلي، عن الحسن قال: لما قَدِمَ عليَّ البصرة قام إليه ابن الكواء وقيس بن عباد، فقالا: ألا تخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه، تتولىٰ على الأمة تضرب بعضهم ببعض، أعهد من رسول الله على الأبة تضرب بعضهم ببعض، أعهد من سمعت فقال: أما أن إليك، فحدثنا فأنت الموثوق المأمون علىٰ ما سمعت فقال: أما أن يكون عندي عهد من النبي على في ذلك ولا والله إن كنت أوَّل من صدَّق به، فلا أكون أول من كذب عليه، ولو كان عندي من النبي على في ذلك عهد ما تركت أخا تيم بن مرة وعمر بن الخطاب يقومان على منبره، ولقاتلتهما بيدي، ولو لم أجد إلا بردي هذا، ولكن رسول الله عنه لم يُقتل قتلًا ولم يمت فجأة، مكث في مرضه أيامًا وليالي يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة، فيأمر أبا بكر أن يصلي بالناس وهو يرئ مكاني، ولقد أرادت أمرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر، فأبئ

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» (۳/ ۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) أبو بكر الهذلي ضعيف الحديث.

وغضب، وقال: «أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر يصلي بالناس» فلما قبض الله على نبيه على نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الله على نبيه على نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا، وهو أمين الدين على لديننا، فكانت الصلاة أصل الإسلام وقوام الدين، وهو أمين الدين فبايعنا أبا بكر، فكان لذلك أهلا، لم يختلف عليه منا آثنان ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم يقطع منه البراءة فأديت إلى أبي بكر حقه، وعرفت له طاعته، وغزوت معه في جنوده، وكنت آخُذُ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي..وذكر بقيته.

وحدث به إسحاق بن راهویه في «مسنده» (۱) عن عبدة بن سلیمان، حدثنا سالم المرادي –أبو العلاء (7) قال: سمعت الحسن (7) يقول: لما قدم عليٌّ البصرة في إثر طلحة وأصحابه.. وذكره بنحوه.

وجاء عن أبي هريرة ﴿ الله أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر ﴿ الله استُخلف ما عُبد الله، فقيل له: مه يا أبا هريرة، ما تقول؟ فأقام الحجة لذلك حتى صدقوه (٤) وشهدوا له بما ذكر فيه (٥).

وقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رهيها: ولِيَنا أبو<sup>(٢)</sup> بكر رهيه فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) وخرجه من طريق إسحاق البيهقيُّ في «الاعتقاد» (ص٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) سالم بن العلاء أبو العلاء ضعيف.

<sup>(</sup>٣) الحسن البصري، رأى عليًّا ولم يسمع منه.

<sup>(</sup>٤) وقع في (د، ظ): (صدوه).

<sup>(</sup>٥) خرجه البيهقي في «الاعتقاد» (ص ٤٨٥).

<sup>(</sup>٦) في (د): (أبا).

<sup>(</sup>٧) خرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (٢٤٥٩) نشر المكتبة الإسلامية بالقاهرة بتحقيقي، وراجع تخريجه هناك.

وقال يعقوب بن شيبة في «مسنده»: حدثنا محمد بن عبد الأعلى بن كُناسة، قال: وحدثني أيضًا محمد بن القاسم الأسدي، قالا: حدثنا جعفر بن بُرقان، عن ثابت بن الحجاج الكلابي، عن ابن العُفَيْف (۱) قال: شهدت أبا بكر شيء وهو يبايع الناس بعد نبي الله في فتجتمع إليه العصابة فيقول: أتبايعوني على السمع والطاعة لله ولكتابه، ثم للأمير؟ قال: فيقولون: نعم. فيبايعهم. قال: فلما خلا من عنده أتيته، وأنا فتى من قريش، فقلت: أبايعك على السمع والطاعة لله وكتابه، ثم للأمير، فَصَعَد في البصر وصوّبه، فرأيت أني أعجبته (۲).

قال ابن سعد في «الطبقات»(٣): حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال قال: لما ولِّي أبو بكر الصديق ولله الله عليه قال أصحاب رسول الله عليه: أفرضوا لخليفة رسول الله عليه ما يغنيه، قالوا: نعم، برداه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما، وظهره إذا سافر ونفقته على أهله، كما كان ينفق قبل أن يُستخلف، قال أبو بكر: رضيت.

وفي «الطبقات» (٤) أيضًا لابن سعد قالوا: فتُوفي -يعني النبي ﷺ - حين زاغت الشمس يوم الأثنين لاثنتي (٥) عشرة ليلة خلت من شهر ربيع

<sup>(</sup>١) قال العجلي في «معرفة الثقات» (٢٣١٠): ابن العفيف جزري تابعي ثقة من كبار التابعين.

<sup>(</sup>۲) خرجه الخلال في «السنة» (۱۳) والبيهقي (۸/ ١٤٦) وعبد الرزاق (۱۱/ ٣٣١) وربع المنده» (۱/ ٣٥١) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ٣٥٣).

٣) «الطبقات» (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» (٢/ ١٩١).

<sup>(</sup>٥) وقع في (د): (الاثني).

الأول، ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجُرْف إلى المدينة، ودخل بُريدة بن الحُصيب بلواء أسامة معقودًا حتى أتي به باب رسول الله عليه فغرزه عنده، فلما بُويع لأبي بكر ظائم أمر بريدة بن الحصيب أن يذهب باللواء إلىٰ بيت أسامة، ليمضى لوجهه، فمضىٰ بريدة إلىٰ معسكرهم الأول، فلما أرتدت العرب كُلِّم أبو بكر رضي في جيش أسامة رضي الأول، فأبى، وكَلَّم أبو بكر أسامة في عمر ﴿ أَنْ يَأْذُنُ لَهُ فِي التَّخْلُفُ فَفَعْلُ، فلما كان هلال شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة خرج أسامة فسار إلىٰ أهل أُبُّنىٰ عشرين ليلة فشنَّ عليهم الغارة، وكان شعارهم: يا منصور أَمِتْ، فقتل من أشرف له وسبلي من قدر عليه وحرق منازلهم وحروثهم ونخلهم، فصارت أعاصير من الدخاخين، وأجال الخيل في عرصاتها، وأقاموا يومهم ذلك في تعبئة ما أصابوا من الغنائم، وكان أسامة علىٰ فرس أبيه سبحة وقتل قاتل أبيه في الغارة، وأسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا وأخذ لنفسه مثل ذلك، فلما أمسى أمر الناس بالرحيل، ثم أغذ السير فوردوا وادي القرى في تسع ليال، ثم بعث بشيرًا إلى المدينة يخبر بسلامتهم، ثم فصل يفذُّ في السير فصار إلى المدينة ستًّا، وما أصيب من المسلمين أحد، وخرج أبو بكر الصديق والمهاجرون وأهل المدينة يتلقونهم سرورًا بسلامتهم، ودخل علىٰ فرس أبيه سُبْحة، واللواء أمامه يحمله بُريدة بن الحُصيب حتى أنتهى إلى المسجد، فدخل فصلىٰ ركعتين، ثم أنصرف إلىٰ بيته.. وذكر بقيته.

### [ ما روي في غسله ﷺ ]

قال أبو جعفر الوراق: حدثنا إبراهيم بن سعد قال ابن إسحاق: فلما بويع أبو بكر فله أقبل الناس على جهاز رسول الله على يوم الثلاثاء(١).

قال الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» (٢): حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني حسين بن عبد الله (٣)، عن عكرمة، عن ابن عباس في اقال: لما أجمع القوم لغسل رسول الله في وليس في البيت إلا أهله: عمه العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقُثم بن عباس وأسامة بن زيد بن حارثة وصالح مولاه، فلما أجتمعوا (٤) لغسله نادئ من وراء الباب أوس بن خَوَليُ (٥) الأنصاري، ثم أحدُ بني عوف بن الخزرج، وكان بدريًا: يا علي بن أبي طالب، فقال: يا علي ننشدك الله وحظنا من رسول الله في قال: فقال له علي: أدخل فدخل فحضر غسل رسول الله في ولم يَل من غسله شيئًا، قال: فأسنده علي في إلى صدره وعليه قميصه، وكان غسله شيئًا، قال: فأسنده علي في يغسله، وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه هما يصبان الماء، وجعل علي يغسله، ولم ير من رسول الله في

<sup>(</sup>۱) «السيرة النبوية» (٦/ ٨٣).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۱/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) حسين بن عبد الله ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٤) وقع في (د، ظ): (أجمعوا)، والمثبت من (المسند).

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل: قيده أبو أحمد العسكري بفتح الخاء والواو وتشديد الياء.

شيئًا مما يراه من الميت، وهو يقول: بأبي وأمي ما أطيبَك حيًّا وميتًا! حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله على، وكان يغسل بالماء والسدر جففوه، ثم صنع به بما يصنع بالميت، ثم أدرج في ثلاثة أثواب، ثوبين أبيضين وبرد حبرة.. الحديث (۱).

وجاء عن ابن عباس بلفظ آخر فحدث به سیف بن عمر فی کتابه «الفتوح» عن الضحاك بن يربوع الحنفي (٢) عن ماهان الحنفي (٣)، عن ابن عباس على قال: قلت: كيف غُسل النبي على قال: ضرب عليه العباس كلةً له يمانية صفاق، فصارت سُنة فينا في كثير من صالحي الناس، ثم أذِن لرجال من بني هاشم فقعدوا بين الحيطان والكلة، وسأله الأنصار أن يدخل لهم رجلًا فأدخل أوس بن خَوَليّ ، ثم دخل العباس الكلة ودعا عليًّا والفضل وأبا سفيان وأسامة، فكان الفضل لصب الماء والمعونة، فإذا شغله الصب أعقبه أبو سفيان وأسامة، فلما أجتمعوا في الكلة ألقي عليهم النعاس وعلى من وراء الكلة في البيت، حتى ما منهم أحد إلا وذقنه في صدره يغط، فناداهم مناد فانتبهوا به وهو يقول: ألا لا تغسلوا النبي ﷺ فإنه كان طاهرًا فقال العباس: ألا بلي، وقال أهل البيت: صدق، فلا تغسلوه، فقال العباس: لا ندع سنته لصوتٍ ما ندري ما هو، وغشيهم النعاس ثانيًا، فناداهم مناد فانتبهوا وهو يقول: أغسلوا رسول الله ﷺ في ثيابه، فقال أهل البيت: ألا لا، فقال العباس: ألا نعم، وقد كان العباس حيث دخل قعد

<sup>(</sup>١) «الدرة الثمينة في أخبار المدينة» (٣٩/ب).

<sup>(</sup>٢) ترجم له الذهبي في «الميزان» (٣/ ٤٤٨) ونقل عن الأزدي قوله: حديثه ليس بالقائم.

<sup>(</sup>٣) ماهان الحنفي، أبوسالم الكوفي، ثقة.

متربعًا وأقعد عليًّا متربعًا فتواجها وأقعد النبي على حجورهم (۱) فنودوا أن أضجعوا رسول الله على ظهره، ثم أغسلوه واستروا، فثاروا عن الصفيح، وأضجعاه فَغَرَّبا رِجُلَ الصفيح وشَرَّقا رأسه، ثم أخذا في غسله، وما يريان أنه ينبغي لهما أن يأتيا على شيء إلا قُلبَ لهما ورُفع لهما، وعليه قميص ومجول مفتوح الشق لم يغسل إلا بالماء القراح وطيبوه بالكافور، ثم أعتصر قميصه ومجوله وحنطوا مساجده ومفاصله ووضئوا به ذراعيه ووجهه وكفيه وقدميه، ثم أدرجوا أكفانه على قميصه ومجوله، وجمّروه عودًا وندًا، ثم أحتملوه حتى وضعوه على سريره وسجّوه.

وجاء من حدیث عمرو بن أبی قیس<sup>(۲)</sup>، عن مطرِّف<sup>(۳)</sup>، عن ناجیة<sup>(٤)</sup>، عن علی ظاههٔ بنحوه مختصرًا، تفرد به عمرو.

وروي عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر - هو الشعبي - قال: غَسَّل النبيَّ ﷺ عليُّ بن أبي طالب و الفضلُ بن عباس وأسامة بن زيد، وكان عليُّ يغسله ويقول: بأبي وأمي، طبت حيًّا وميتًا (٥).

وحدث ابن إسحاق<sup>(٦)</sup>، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة على قالت: لما أرادوا غسل رسول الله على أختلفوا فيه فقالوا: والله ما ندري أنجرِّدُ رسول الله على من ثيابه، كما نجرِّد موتانا،

<sup>(</sup>١) في (د): (حجورهما).

<sup>(</sup>٢) عمرو بن أبي قيس الرازي الكوفي: صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>٣) مطرف بن طريف ثقة فاضل.

<sup>(</sup>٤) ناجية بن كعب الأسدي ثقة.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٦) «السيرة النبوية» (٦/ ٨٤).

أو نغسله وعليه ثيابه، قالت: فلما آختلفوا ألقى الله تعالى عليهم النوم، حتى ما منهم رجل إلا ذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم في ناحية البيت الا يدرون من هو-: أغسلوا النبي في وعليه ثيابه، قالت: فقاموا إلى رسول الله في فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه، والقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه (۱).

تابعه عیسی بن معمر  $(^{(1)})$ ، فیما رواه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبیر  $(^{(0)})$  عنه، عن عباد بن عبد الله، عن عائشة.

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه «الهواتف» (1): حدثني أبي، أخبرنا هشيم، أخبرنا مغيرة، عن مولى لبني هاشم قال: لما أرادوا غسل النبي على ذهبوا ليخلعوا قميصه فناداهم مناد من ناحية البيت لا تنزعوا قميصه دعوه، فغسلوه وعليه قميصه.

وله شاهد من رواية أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو بردة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: لما أخذوا في غسل رسول الله على إذا هم بمناد من الداخل: لا تخرجوا عن رسول الله على قميصه (٥).

<sup>(</sup>۱) وخرجه أبو داود (۳۱٤۱) وأحمد (٦/ ٢٦٧) والبيهقي (٣/ ٣٨٧) وابن أبي الدنيا في «الهواتف» (۱) وابن حبان (٦٦٢٨) وابن الجارود (٥١٧) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٦١): كلهم عن ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>٢) عيسى بن معمر الحجازى ضعيف.

<sup>(</sup>٣) مصعب بن ثابت ضعيف.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه من «الهواتف».

<sup>(</sup>٥) خرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٠٥) والبيهقي في «الدلائل» (٧/ ٢٤٣).

وخرجه أبو عبد الله محمد بن ماجه في «سننه» (١) فقال: حدثنا أبو بردة، سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو بردة، عن علقمة بن مرثد، عن أبي بريدة، عن أبيه هذه قال: لما أخذوا في غسل النبي على ناداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن رسول الله على قميصه.

أبو بردة هو عمرو بن يزيد التميمي الكوفي ضعفوه (٢).

وقال ابن سعد في «الطبقات» (٣): أخبرنا محمد بن عمر (٤) قال: فحد ثني ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان عن ابن عباس على قال: لما توفي رسول الله على أختلف الذين يغسلونه فسمعوا قائلًا يقول -لا يدرون من هو-: أغسلوا نبيكم وعليه قميصه، فغسِّل رسول الله على في قميصه.

وخرج (٦) الطبراني في «معجمه الكبير» (٧) فقال: حدثنا إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن صالح مولى التوأمة (٨)، سمع ابن عباس على يقول: غسل رسول الله على في قميص.. الحديث.

### 

<sup>(</sup>۱) اسنن ابن ماجه» (۱٤٦٦).

 <sup>(</sup>۲) ولكن وقع في رواية ابن أبي شيبة -التي ذكرها قبل قليل عند الحاكم والبيهقي أنه بريد بن عبد الله، وهاذا ثقة، والآخر ضعيف.

<sup>(</sup>٣) (الطبقات) (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) الواقدي، وهو متروك؛ كما تقدم مرارًا.

<sup>(</sup>٥) أبو غطفان بن طريف ثقة.

<sup>(</sup>٦) في (د): (وخرجه).

<sup>(</sup>٧) ﴿المعجم الكبيرِ ١٠ / ٣٢٦).

<sup>(</sup>٨) صالح مولى التوامة ضعيف.

### [ ذكرُ من غسَّل النبي ﷺ ]

وقال الواقدي<sup>(۱)</sup>: حدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب على قال: لما أخذنا في جهاز رسول الله على أغلقنا الباب دون الناس جميعًا، فنادت الأنصار: نحن أخواله ومكاننا من الإسلام مكاننا، ونادت قريش: نحن عصبته، فصاح أبو بكر: يا معشر المسلمين، كل قوم أحق بحيازتهم من غيرهم، فنشدتكم الله، فإنكم إن دخلتم أخرتموهم عنه، والله لا يدخل عليه أحد إلا من دُعي.

أخبرنا يوسف بن عثمان الكناني، أنبأنا إبراهيم بن محمد الطبري وتفردتُ بالرواية عنه في الدنيا- أخبرنا علي بن هبة الله -قراءة عليه وأنا أسمع- أخبرنا أحمد بن محمد -أبو طاهر الحافظ- أخبرنا محمد ابن المظفر وعبيد الله والحسن -ابنا محمد- ومحمد بن عبد الرحمن بن غزو قالوا: أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن النهاوندي، أخبرنا علي بن عبد الرحمن البكائي، حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا ضرار بن صرد، حدثنا علي بن هشام (٢)، عن حسين بن علي، عن أبيه، عن جده قال: أوصى النبي على عليًا أن يغسله، فقال علي لرسول الله على: أخشى أن لا أطيق ذلك. قال: «إنك ستعان علي، قال: فوالله ما أردت أقلب من رسول الله على عضوًا إلا قُلِب لي.

<sup>(</sup>١) (الطبقات) (٢/٨/٢).

<sup>(</sup>٢) في هامش (د): (بخط شيخ الإسلام ابن حجر: لعله هاشم).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (قلب).

ضرار بن صرد هو أبو نعيم الكوفي الطحان، شيعي متروك الحديث، رماه يحيى بن معين بالكذب<sup>(۱)</sup>، مات أبو نعيم هذا سنة تسع وعشرين ومائتين.

وقال الواقدي (٢): حدثني عبد الله بن جعفر، عن الزهري، عن عبد الواحد بن أبي عون قال: [قال] رسول الله على لله على بن أبي طالب في مرضه الذي توفي فيه: «اغسلني يا علي إذا مت» فقال: يا رسول الله، ما غسلت ميتًا قط، فقال رسول الله على: «إنك سُتهياً أو تُيسر» قال على: فغسلته، فما آخذ عضوًا إلا تبعني، والفضل آخذ بحضنه يقول: آغجِلْ يا عليّ أنقطع ظهري.

وقد روي أن علي بن أبي طالب في الما غُسِّل رسول الله عليه كان العباس وابناه الفضل وقُثم يقلبونه، وكان أسامة بن زيد وشُقران يصبان الماء عليه، وعلي يغسله قد أسنده إلى صدره، وعليه قميصه يدلكه بيده من ورائه، لا يفضي بيده إلى رسول الله عليه (٣).

ذكره بنحوه الزهري.

وجاء عن الشعبي قال: كان علي يغسل النبي ﷺ، والفضل وأسامة يحجبانه (٤).

وروي أن عليًا ﴿ اللهِ كَانَ عَلَىٰ يَدُهُ خُرِقَةً يَغْسُلُ ( النبي ﷺ (٦٠) بها من

<sup>(</sup>۱) راجع: «المجروحين» (۱/ ۳۸۰) لابن حبان، «الضعفاء الكبير» (۲/ ۲۲۲) للعقيلي، «الكامل» (٤/ ١٠١) لابن عدي.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» (٢/ ٠٨٠)، «الدرة الثمينة» (٣٩/ ب).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» (٢/ ٢٧٧)، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (يغسله). (٦) سقط من (ظ).

تحت القميص، وذلك فيما روي<sup>(۱)</sup> عن عبد الله بن الحارث: أن عليًا -لما فَيِض النبي ﷺ - قام فأرتج الباب قال: فجاء العباس معه بنو عبد المطلب، فقاموا على الباب، وجعل علي يقول: بأبي أنت، طيبًا حيًّا، وطيبًا ميتًا قال: وسطعت ريح طيبة لم يجدوا مثلها قط، فقال العباس لعلي: دع خنينًا كخنين المرأة، وأقبلوا على (صاحبكم، فقال علي)<sup>(۲)</sup>: أدخلوا عليً الفضل. قال: وقالت الأنصار: نناشدكم الله في نصيبنا من رسول الله ﷺ، فأدخلوا رجلًا منهم يقال له أوس بن خَوليً يحمل جرة بإحدى يديه قال: فغسله عليًّ، يدخل يده تحت القميص والفضل يمسك الثوب عليه والأنصاري ينقل الماء، وعلى يد علي خرقة يدخل يده وعليه القميص.

حدث به كذلك ابن سعد (٣)، عن مالك بن إسماعيل أبي غسان النهدي، عن مسعود بن سعد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث. تابعه محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد (٤).

<sup>(</sup>۱) في (د): (يرويٰ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين مكرر في (ظ).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي: ضعيف، وكان شيعيًّا.

<sup>(</sup>a) «الطبقات» (۲/ ۲۷۸).

<sup>(</sup>٦) كيسان أبو عمر، وقيل: أبو عمرو، القصار، ضعفه أحمد وابن معين، راجع «ميزان الآعتدال» (٥/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٧) في (ظ): (ادعيٰ).

عورتي إلا طُوسَتْ عيناه» قال علي: وكان الفضل وأسامة يناولاني الماء من وراء الستر وهما معصوبا العين.

قال علي: فما تناولت عضوًا إلا كأنما يقلبه معي ثلاثون رجلًا حتى فرغت من غسله ﷺ (١).

وجاء عن علي بن أبي طالب رهي قال: غسلت النبي على فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أجد شيئًا، فقلت: طبت حيًّا وميتًا، وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط<sup>(۲)</sup>.

وحدث به سليمان بن أرقم (٣)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي ظليه قال: غسلت النبي الله فلم فلم أجد شيئًا، فقلت: طبت حيًّا وميتًا (٤).

ورواه صفوان بن عيسى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن على ظاهده.

تابعه عبد الواحد بن زياد فيما خرجه يعقوب بن شيبة في «مسنده» من طريق عبد الواحد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: قال علي عليه: غسلت رسول الله علي فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا، وكان طيبًا علي حيًّا وميتًا(٢).

<sup>(</sup>۱) وخرجه البزار (۹۲۵)، وذكره الذهبي في «الميزان» (۵/ ٤٠٥) وقال: هٰذا منكر جدًّا.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» (۲/۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) وهو ضعيف الحديث جدًا.

<sup>(</sup>٤) ذكره الدارقطني في «العلل» (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) خرجه ابن ماجه (١٤٦٧).

<sup>(</sup>٦) خرجه من طريق عبد الواحد بن زياد: البزار (٥١٩) والنسائي في «الكبرى» (٦٨٣٤) والحاكم (١/ ٥١٥) والبيهقي (٣/ ٣٨٨) وفي «الدلائل» (٧/ ٢٤٣).

ورواه أيضًا من طريق ابن المبارك وعبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: التمس علي رهم من النبي من النبي من الميت فلم يجده فقال: بأبي (١) أنت، طبت حيًّا وميتًا. وهو في «المراسيل»(٢) لأبي داود من طريق ابن المبارك كذلك.

وحدث به ابن ماجه (۳)، عن يحيلى بن خِدَام، عن صفوان بن عيسلى، عن معمر بنحوه (٤).

وروىٰ يونس بن بكير، عن المنذر بن ثعلبة، عن العلباء بن أحمر قال: كان علي والفضل بن عباس يغسلان رسول الله ﷺ فنودي عليًّ: أرفع طرفك إلى السماء(٥).

وقال الإمام أحمد في المسنده (٢): حدثنا يحيى بن يمان، عن الحسن بن صالح، عن جعفر بن محمد: كان الماء يستنقع في حقوي النبي على منها يحسوه (٧).

<sup>(</sup>١) في (د): (يا بأبي).

<sup>(</sup>۲) «المراسيل» (٤١٥).

<sup>(</sup>٣) اسنن ابن ماجه (١٤٦٧).

<sup>(3)</sup> ورواه عن معمر كذلك: حماد بن زيد فيما خرجه الحاكم (٣/ ٦١) والبيهقي (٣/ ٣٨٨) وقال الدارقطني في «العلل» (٣/ ٢١٩ - ٢٢٠) حدث به سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي، وقال عبد الواحد بن زياد وصفوان بن عيسلي، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: قال علي، وأرسله ابن المبارك وعبد الرزاق عن معمر، وكذلك قال صالح بن كيسان والأوزاعي عن الزهري، والمرسل أصح.اهـ

<sup>(</sup>٥) خرجه البيهقي في «الدلائل» (٧/ ٢٤٤-٢٤٥)، وراجع «تلخيص الحبير» (٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) المسئد أحمد، (٢٦٧/١).

<sup>(</sup>٧) ولفظه في «المسند»: كان الماء – ماء غسله ﷺ – حين غسلوه بعد وفاته يستنقع في جفون النبي..

# [ ما روي في غسل النبي ﷺ من بئر غرس ]

وخرج البيهقي في كتابيه «السنن» (۱) و «دلائل النبوة» (۲) و هذا لفظه في «الدلائل» من حديث أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن عبد الملك بن جريج سمعت محمد بن علي -أبا جعفر-قال: غُسل النبي على السلام، وغسل وعليه قميص، وغسل من بئر يقال لها: الغرس، بقباء، كانت لسعد بن خيثمة، وكان النبي سلمب يشرب منها، وولي سفلته علي، والفضل محتضنه، والعباس يصب الماء، فجعل الفضل يقول: أرحني قطعت وتيني إني لأجد شيئًا يترطّل علي "".

وحدث به مختصرًا ابن سعد<sup>(٤)</sup>، عن الواقدي، حدثني الثوري، عن ابن جريج، عن أبي جعفر قال: كان رسول الله ﷺ يُستعذب له من بئر غَرْس ومنها غُسِّل.

وقال (٥): أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا عاصم بن عبد الله الحكمي، عن عمر بن الحكم قال: قال رسول الله ﷺ: «نعم البئر بئر غرس، هي من

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى، (٣/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) «دلائل النبوة» (٧/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) وخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٩٧) وابن أبي شيبة (٧/ ٤٢٩) وابن عبد البر (٢/ ١٦١) وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٢/ ١٠٥): وهو مرسل جيد.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» (٢/ ٠٨٠).

<sup>(</sup>o) «الطبقات» (١/٤٠٥).

عيون الجنة، وماؤها أطيب المياه»، وكان رسول الله على يستعذب له منها، وغُسل من بئر غَرْس.

وقد جاءت الرواية بأن النبي ﷺ أوصى أن يغسل من ماء هذه (۱) البئر. حدث أبو عبد الله ابن ماجه في «سننه» (۲): عن عباد بن يعقوب، عن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي، عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن علي شر قال رسول الله ﷺ: «إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس»، وكانت بقباء، كانت لسعد بن خيثمة، وكان النبي ﷺ يشرب منها.

وهلذا إسناد جيد، وعباد وإن كان شيعيًّا جلدًا<sup>(٣)</sup>، فقد أخرج له البخاري مقرونًا، ووثقه أبو حاتم (٤)، وشيخه مَشَّاه ابن عدي (ه)، وإسماعيل وثقوه (٢).

وقال ابن سعد (۷): أخبرنا محمد بن عمر، أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس عباس عبال وسول الله عبية: «بئر غرس من عيون الجنة».

<sup>(</sup>۱) في (د): (هأذا).

<sup>(</sup>۲) اسنن ابن ماجه ۱٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) عباد بن يعقوب الأسدي، أبو سعيد الكوفي الشيعي.

<sup>(</sup>٤) كما في «تهذيب الكمال»، ولكن في «الجرح والتعديل» (٨٨/٦) قال: شيخ.

<sup>(</sup>٥) قال ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٣٥١): وأرجو أنه لا بأس به إلا أني وجدت في حديثه بعض النكرة.

<sup>(</sup>٦) وثقه الدارقطني وابن حبان.

<sup>(</sup>٧) (الطبقات) (١/٤٠٥)، وإسناده واه.

وقال<sup>(۱)</sup>: أخبرنا محمد بن عمر، حدثني سعيد بن أبي زيد (عن ابن أبي زيد) عمن سمع نافعًا، يخبر عن ابن عمر أبي قال رسول الله وهو جالس على شفير بئر غرس: «رأيتُ الليلة أني جالسٌ على عينٍ من عيون الجنة» يعني: هاذِه البئر.

وقال (٣): أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا سعيد بن محمد، عن سعيد بن رقيش قال: سمعت أنس بن مالك رهب يقول: جئنا مع رسول الله علي قباء، فانتهى إلى بئر غرس، وإنه يستقي منها على حمار، ثم نقوم عامة النهار ما نجد فيها ماء، فمضمض رسول الله علي في الدلو ورده فيها فجاشت بالرواء.

وهانده البئر ذكرها الحافظ أبو عبد الله الذهبي في كتابه «مشتبه الأسماء والأنساب» (٥) فقال: وبالضم، بئر غرْس بالمدينة ذكره لي ابن المَطَري. التهلي قول الذهبي.

قال أبو جعفر بن الكويك: لقيت ابن المطري وأخبرته به، فقال إنه رجع عن قوله، وإنه بالفتح. أنتهلى.

وبالفتح قيده أبو عبيد البكري في كتابه «المعجم»(٢) فقال: بئر غَرْس، بفتح أوله وإسكان ثانيه وسين مهملة: بئر معروفة بالمدينة لسعد بن خيثمة، كان رسول الله ﷺ يشرب منها في حياته، وبمائها غُسِّل بعد وفاته ﷺ.

 <sup>(</sup>۱) «الطبقات» (۱/٤،٥)، وإسناده واه.

<sup>(</sup>٢) سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» (١/ ٥٠٥)، وإسناده واه.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (تقوم).

<sup>(</sup>٥) «مشتبه الأسماء والأنساب» (٢/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٦) «معجم ما أستعجم» (٣/ ٩٩٤).

تابع البكري في تقييدها كذلك(١) ياقوت في «معجمه»(٢). آنتهلي.

وهانيه (٣) البئر بينها وبين مسجد قباء نحو نصف ميل شرقي مسجد قباء إلى جهة الشمال، وهي بين النخيل وتعرف ناحيتها بها، وكانت قد خَرِبَت فجددت بعد السبعمائة، وماؤها غزير، وعرضها فيما ذكره الإمام محمد بن أحمد المطري عشرة أذرع، وطولها يزيد على ذلك.

وقال الحافظ محمد بن محمود<sup>(3)</sup> (بن)<sup>(0)</sup> النجار في كتابه «الدرة الثمينة في أخبار المدينة»<sup>(٦)</sup>: ذرعتها فكان طولها سبعة أذرع شافه منها ذراعان ماؤها<sup>(٧)</sup>، وعرضها عشرة أذرع، والله أعلم.

(و) (م) قال ابن حبان في كتابه «الثقات» (٩): حدثنا عمر بن محمد الهمداني (١٠)، حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، حدثنا الفضيل بن سليمان، عن عبد الله بن رقيش قال: رأيت أنس بن مالك الله قال: أتاب أنه عن عبد الله بن رقيش عن بئر غرس؛ فإني رأيت رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) في (د): (لذلك).

<sup>(</sup>٢) المعجم البلدان، (١٩٣/٤).

<sup>(</sup>٣) في (د): (وهاذا).

<sup>(</sup>٤) في (د، ظ): (محمد).

<sup>(</sup>٥) سقط من (د).

<sup>(</sup>٦) «الدرة الثمينة في أخبار المدينة» (١٣/ مخطوط).

<sup>(</sup>٧) في «الدرة الثمينة»: «ماء».

<sup>(</sup>٨) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٩) «الثقات» (٥/ ٥٠).

<sup>(</sup>١٠) وقع في (د، ظ): «محمد بن عمر»، وهو خطأ، وصوابه: «عمر بن محمد» كما في «الثقات» لابن حبان، وهو من شيوخ ابن حبان الذين أكثر عنهم في «صحيحه».

يشرب منها ويتوضأ، فأتي بماء فصب علىٰ يديه، ثم أدخلها في إزاره فأمسَّه ذكره، ثم توضأ ومسح علىٰ خفيه.

ويروى أنه لما فُرغ من غُسل رسول الله ﷺ جفَّفُوه، ثم جعلوا في مواضع سجوده كافورًا.

وخرج البيهقي في «السنن الكبرى» (١) من حديث الحسن بن صالح، عن هارون بن سعد، عن أبي وائل قال: كان عند علي هذه مسك فأوصى أن يحنط به، قال: وقال علي هذا: هو فضل حنوط رسول الله عن رواه إبراهيم بن موسى (٣)، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن حسن بن صالح (به.

ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة ، عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن حميد الرؤاسي ، عن حسن بن صالح ) (٤) ، عن هارون بن سعد قال: كان عند علي رها مسك فأوصى أن يحنط به.. وذكره ، فلم يذكر أبا وائل.

وهلذا يدل على أنه كان في حنوطه ﷺ مسك.

#### AND AND AND

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرئ» (۳/ ٤٠٥) وحسن النووي إسناده كما في «نصب الراية» (۲/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) وخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٦١) والحاكم (١/ ٥١٥).

 <sup>(</sup>٣) رواية إبراهيم بن موسى - فيما رأيت - بذكر أبي وائل، وقد روي من وجه آخر من غير ذكر أبي وائل. خرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٨٩١) وابن سعد في «الطبقات» (٢٨٨/٢) والبيهقى في «الدلائل» (٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) سقط من (د).

### [ ما روي في تكفينه ﷺ ]

وكُفِّن ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية جُدُد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أُذرج فيها إدراجًا قالته عائشة (١)

و «سحولية»: من سحول بلدة باليمن (٢).

وإدراجه ﷺ في الأثواب كان بعد أن نُزع قميصه الذي غُسِّل فيه على الصحيح.

وجاء عن ابن عمر رئي فيما خرجه ابن ماجه في «سننه» (٣) قال: كفن النبي ﷺ في ثلاث رياط بيض سحولية.

«الرَّيْطة»: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة لا تكون لفقين<sup>(٤)</sup>.

وقال الإمام أحمد (٥): حدثنا مسكين بن بكير، عن سعيد -يعني: ابن عبد العزيز - قال: قال مكحول: حدثني عروة، عن عائشة الله الله كفن في ثلاث رياط (٦) يمانية.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۲۶، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۳۸۷)، «الدرة الثمينة» (۳۹/ب).

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ٣٤٧)، «الفائق» (٢/ ١٥٩)، «الغريب» (١/ ١٥٨) للخطابي.

<sup>(</sup>٣) السنن ابن ماجه ١٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) «الغريب» (١/ ٣٩١) لابن قتيبة، «النهاية» (٢/ ٢٨٩) لابن الأثير.

<sup>(</sup>٥) المسئل أحمله (٦/ ٢٦٤). (١) في (ظ): (ياط).

<sup>(</sup>V) «مسئد أحمد» (۳۱۳/۱) وإسناده ضعيف.

وخرجه البيهقي في «سننه الكبرىٰ»<sup>(۱)</sup> ولفظه: في ثوبين أبيضين وبُرْدٍ حَبِرَةٍ.

وخرجه من طريق أخرى من حديث يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس على قال: كفن رسول الله على في ثلاثة أثواب نجرانية: الحلة وقميصه الذي مات فيه.

وخرجه أبو داود في «سننه» (۲) من طريق يزيد بن أبي زياد، وهو منكر الحديث، قاله البخاري (۳) وضعفه غيره (٤).

ولو كُفِّنَ النبي ﷺ في قميصه الذي توفي فيه لأفسد؛ لأنه لم يجرد عنه على المشهور حين غسل، ففيه غُسِّل ونُزع عنه حين كُفِّن، والله أعلم.

وقال يعقوب بن شيبة في «مسنده»: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا الحسين بن زيد<sup>(٢)</sup> بن علي، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، عن علي شاب قال: كُفِّن رسول الله علي في ثلاثة أثواب: ثوبين سحوليين وبُردٍ حَبِرَة.

 <sup>(</sup>۱) «السنن الكبرئ» (۳/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>۲) اسنن أبي داود، (۳۱۵۳).

<sup>(</sup>٣) (التاريخ الكبير) (٨/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء الكبير» (٤/ ٣٨١) للعقيلي، «المجروحين» (٣/ ٩٩ – ١٠١).

<sup>(</sup>٥) المسند أحمد (١/ ٢٦٠) من طريق حسين بن عبد الله عن عكرمة عنه، وحسين: ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (يزيد).

قال يعقوب بن شيبة: وليس حديث الحسين بن زيد بالقوي، كان يحيى بن معين يضعفه (١). آنتهي.

وفي رواية قالت (٣): فأما الحلة فإنما (٤) شُبّه على الناس فيها، إنما آشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة أخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها لنفسي لأكفن فيها، ثم قال: لو رضيها الله على لنبيه على لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها.

وفي لفظ: عن عائشة على قالت: كُفِّن رسول الله على في بردي حبرة كانا لعبد الله بن أبي بكر في فلف فيهما، ثم نزعا عنه، فكان عبد الله بن أبي بكر قد أمسك تلك الحلة لنفسه؛ حتى يكفن فيها إذا مات، ثم قال بعد أن أمسكها: ما كنت لأمسك لنفسي شيئًا منع الله منه رسوله على أن يكفن فيه، فتصدق بثمنه عبد الله.

<sup>(</sup>۱) تقدم قبل قليل أن المصنف كلله قال في «الحسين بن زيد بن علي»: «مشاه ابن عدى».

قلت: وسئل الدارقطني عن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، فقال: كلهم ثقات. راجع «سؤالات البرقاني» (ص٢٢).

<sup>(</sup>۲) خرجه الترمذي (۹۹٦) وأبو داود (۳۱۵۲).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٩٤١).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (فأنا).

خرجه البيهقي في «السنن الكبرىٰ»(١) بنحوه، وقال: وفيه دلالة علىٰ أن عبد الله بن أبي بكر فيها إنما أمسكهما لنفسه؛ لأنهما كانا له.

وخرجه أيضًا في كتابه «دلائل النبوة» (٢) وقال في آخره: فهذا يدل على أن الحلة كانت لعبد الله. ثم خرج أيضًا في الكتابين عن عائشة وللله أن الحديث أدرج رسول الله ولله في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نُزِعت عنه وكُفِّن في ثلاثة أثواب.. الحديث (٢).

وخرجه البيهقي في «السنن الكبرىٰ»<sup>(ه)</sup> من طريق الزهري وزاد في آخره قال: قال القاسم: إن بقايا ذلك الثوب عندنا.

قال البيهقي عقب هذا: فالذي باع عبد الله بن أبي بكر وتصدق بثمنه هو الحلة، والحلة عندهم ثوبان، والذي قال القاسم: إن بقاياه عندنا. هو الثوب الثالث الذي زعموا أنه على كفن فيهما، وفيه: فبينت عائشة بيانًا شافيًا أنه أتي بالثوبين اللذين كانوا يسمونها(٢) حلة وببرد حبرة، فلم يكفن فيها وكفن في ثلاثة أثواب بيض كُرْسُف ليس فيها قميص ولا عمامة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الحاكم (٣/ ٥٤٣) والبيهقي (٣/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) «دلائل النبوة» (٧/ ٢٤٨)، «السنن» (٣/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) استن أبي داود (٣١٤٩).

<sup>(</sup>٥) "السنن الكيري" (٣/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (يسمونهما).

وخرج البيهقي أيضًا في «الدلائل»(١) عن الشعبي قال: كفن رسول الله على ثلاثة أثواب سحولية برود يمنية غلاظ إزار ورداء ولفاقة (٢).

ومن الغرائب ما قال يعقوب بن شيبة في «مسنده»: حدثنا عفان بن مسلم والحجاج بن منهال والحسن بن موسى الأشيب، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل (٣)، عن محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب عليه أن رسول الله عليه كُفّن في سبعة أثواب.

وخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده»(٤) عن عفان والأشيب.

تابعهما أبو حسان -الحسن بن عثمان - فرواه عن الحسن الأشيب به. وقال أبو حسان: أخبرني المعافى بن عمران (٥)، عن عبد الله بن مسلم قال: لما قدم القاسم -يعني: ابن محمد - مكة قالوا له: يا أبا محمد، فيمَ كُفِّن رسول الله عليه؟ قال: كُفِّن رسول الله عليه؟

في ٿوبين.

<sup>(</sup>١) «دلائل النبوة» (٧/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (لفافة).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد بن عقيل: ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» (١/ ٩٤) عن الأشيب، و(١٠٢/١) عن عفان. وخرجه الضياء في «المختارة» (١٠٢/١) من طريق أحمد عنهما معًا.

وخرَّجه البزار (٦٤٦) وابن أبي شيبة (٢/ ٤٦٥) وابن عدي (١٢٩/٤) وابن سعد

<sup>(</sup>٢/ ٢٨٧) وابن حزم في «المحللي» (١١٨/٥-١١٩). قال الحافظ في «الدراية» (١/ ٢٣١): وقد أنكره ابن عدي وابن حبان علىٰ راويه

فان الحافظ في «الدراية» (١/ ١/ ١). وقد الكره ابن عدي وابن عبال على راويا. ابن عقيل،

وراجع (تلخيص الحبير) (١٠٨/٢)، (نصب الراية) (٢٦١/٢).

<sup>(</sup>٥) معافى بن عمران الموصلي أبو مسعود، ثقة مشهور بياقوتة العلماء.

قال أبو عبد الله البخاري: أصح شيء في هذا الباب أنه - يعني: النبي ﷺ - كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض.

وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «العزاء»: أخبرنا علي بن الجعد (۱)، أخبرنا أبو يوسف، عن يزيد بن أبي زياد (۲)، عن مقسم، عن ابن عباس على قال: لما كفن رسول الله على تضوع منه ريح لم يوجد مثلها طيبًا، فجعل بعضهم يقول: بأبي وأمي طبت حيًّا وميتًا.

وجاء عن علي بن أبي طالب (٣) وظهة قال: لما فرغ من غُسل النبي وأدرجه في أكفانه كشف الإزار عن وجهه ولله ثم قال: بأبي أنت وأمي طبت حيًا وميتًا، أنقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك من النبوة والأنبياء، خصصت حتى صرت مسليًا عمن سواك، وعممت حتى صارت المصيبة فيك سواء، ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك الشئون، بأبي أنت وأمي، أذكرنا عند ربك واجعلنا ممن (٤) همك، ثم نظر إلى قذاة في عينه ولي فلقطها بلسانه، ثم رد الإزار على وجهه على.

#### 

<sup>(</sup>۱) علي بن عبيد بن عبد الجوهري، أبو الحسن البغدادي، توفي سنة ۲۳۰، ثقة ثبت، رمي بالتشيع، أعرض مسلم عن تخريج حديثه لقوله: «من قال القرآن مخلوق لم أعنفه».

قلت: وذلك لأن السلف كفروا من قال بخلق القرآن.

<sup>(</sup>٢) يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي أبو عبد الله الكوفي من صغار التابعين: ضعيف، كبر فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيًّا.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (من).

## [ ما روي في الصلاة عليه ﷺ ]

وقال ابن سعد في «الطبقات»(۱): أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا عوف، عن الحسن قال: غسلوه على وكفنوه وحنطوه، ثم وضع على سرير، فدخل عليه المسلمون أفواجًا يقومون يصلون عليه ثم يخرجون، ويدخل آخرون حتى صلوا عليه كلهم.

وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الوراق: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق قال<sup>(۲)</sup>: ولما فُرغ من جهاز رسول الله على يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس عليه يصلون عليه أرسالًا الرجال حتى (إذا)<sup>(۳)</sup> فرغوا، أدخل النساء حتى إذا فرغن، أدخل الصبيان، ثم العبيد، ولم يؤم الناسَ على رسول الله على أحدٌ.

وخرجه البيهقي في كتابه «السنن الكبرى» أن من طريق ابن إسحاق بسند له، عن ابن عباس على قال: لما صُلِّي على رسول الله على أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالًا حتى فرغوا، ثم أدخل النساء يصلين عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالًا لم يؤمهم على رسول الله على أحد.

<sup>(</sup>١) «الطبقات» (٢/ ٢٨٨)، وإسناده ضعيف، الإرساله.

 <sup>(</sup>۲) «السيرة النبوية» (٦/ ٨٦)، «الدرة الثمينة» (٤٠ أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (د)، وأثبته من السيرة النبوية.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» (٤/ ٣٠) للبيهقي من طريق ابن إسحاق عن الحسين بن عبد الله عن عكرمة عنه، والحسين: ضعيف الحديث.

وقد قيل: أول من صلى على رسول الله على العباس على ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس، ثم الصبيان، ثم النساء.

وروي عن جعفر بن محمد (١) قال: صُلِّي علىٰ رسول الله ﷺ بغير إمام، يدخل المؤمنون زمرًا فيصلون عليه ويخرجون، فلما صُلي عليه ﷺ نادىٰ عمر ﷺ: خلوا الجنازة وأهلها.

وخرج البيهقي في «الدلائل» (٢) من طريق الواقدي: حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده ﷺ قال: لما أدرج رسول الله ﷺ في أكفانه وضع على سريره، ثم وضع على شفير قبره، ثم كان الناس يدخلون عليه رفقًا رفقًا، لا يؤمهم أحد.

وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «العزاء» (٣): حدثني محمد بن صالح القرشي، قال: حدثنا محمد بن عمر قال (٤): حدثني ابن أبي سبرة، عن عباس بن عبد الله بن معبد، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أول من صلىٰ عليه -يعني: النبي عله العباس بن عبد المطلب وبنو هاشم، ثم خرجوا، ثم دخل المهاجرون والأنصار، ثم الناس رفقًا رفقًا، فلما أنقضى الناس دخل عليه الصبيان صفوفًا، ثم النساء. (٥)

وروي أن ابن الماجِشون لما سئل: كم صُلي على النبي ﷺ صلاة؟

<sup>(</sup>۱) خرجه عبد الرزاق (۳/ ٤٧٤) وابن سعد (۲/ ۲۹۱) ولكن من طريق جعفر بن محمد عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) (دلائل النبوة) (٧/ ٢٥٠–٢٥١) وإسناده واو جدًا.

٣) وخرجه كذلك البيهقي في (الدلائل) (٧/ ٢٥٣) من طريق الواقدي به.

<sup>(</sup>٤) وقع في (د، ظ): اعمر وقال١!

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أبي سبرة.

قال: آثنان وسبعون صلاة كحمزة في فقيل: من أين لك هذا؟ فقال: من الصندوق الذي تركه مالك بخطه، عن نافع، عن ابن عمر في حكاه مغلطاي (١) فيما أنبئونا عنه.

وروئ محمد بن سعد (۲)، أخبرنا محمد بن عمر، حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: وجدت هذا في صحيفة بخط أبي فيها: لما كفن رسول الله على وضع على سريره دخل أبو بكر وعمر فقالا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار في قدر ما يسع البيت، فسلموا كما سلم أبو بكر وعمر وهما في الصف الأول حيال (٤) رسول الله على: اللهم إنا نشهد وعمر وهما في الصف الأول حيال (١) رسول الله على: اللهم إنا نشهد أن قد بلغ ما أنزل إليه ونصح لأمته، وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله يتبع القول الذي أنزل معه، واجمع بيننا وبينه حتى يعرفنا وتعرفه بنا، يتبع القول الذي أنزل معه، واجمع بيننا وبينه حتى يعرفنا وتعرفه بنا، فإنه كان بالمؤمنين رءوفًا رحيمًا، لا نبتغي بالإيمان بدلًا، ولا نشتري به ثمنًا أبدًا، فيقول الناس: آمين آمين، ثم يخرجون، ثم يدخل آخرون حتى صلى عليه الرجال، ثم النساء، ثم الصبيان.

وحدث به ابن أبي الدنيا في كتاب «العزاء»: عن محمد بن صالح، حدثنا محمد بن عمر قال<sup>(٥)</sup>: حدثني موسىٰ بن محمد.. فذكره.

<sup>(</sup>١) راجع «الإشارة إلى سيرة المصطفى» (٣٥/ ب) لمغلطاي.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرىٰ» (۲/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) وقع في (د): «حياك»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) وقع في (د، ظ): «عمر وقال»!

قيل: في صلاتهم على رسول الله ﷺ بغير إمام أنه كان آخر العهد، فأراد كل واحد منهم أن يأخذ البركة بالصلاة عليه ﷺ مختصًا بها دون أن يكون فيها تابعًا لغيره.

وقد جاء أنه ﷺ أوصى بذلك فيما خرجه البزار في «مسنده» (۱) والحاكم في «مستدركه» (۲) لكن سنده ضعيف، ذكره الحافظ أبو محمد الدمياطي (۳) فيما أنبؤونا عنه.

وخرج البيهقي في «السنن الكبرى» عن الشافعي - رحمة الله عليه - أنه قال عن الصلاة عليه عليه أمر رسول الله عليه من الصلاة عليه على أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد.

هنذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور، أنهم صلوا على النبي ﷺ الصلاة المعهودة أفرادًا.

<sup>(</sup>۱) «مسند البزار» (۲۰۲۸) قال: ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: نا عبد الرحمن ابن المحاربي عن، بن الأصبهاني أنه أخبره عن مرة عن عبد الله -يعني: ابن مسعود- الحديث.

وقال البزار: وهذا الكلام قد روي عن مرة عن عبد الله من غير وجه، وأسانيدها عن مرة عن عبد الله متقاربة، وعبد الرحمن بن الأصبهاني لم يسمع هذا من مرة، وإنما هو عمن أخبره، ولا أعلم أحدًا رواه عن عبد الله غيرمرة.

<sup>(</sup>٢) "المستدرك" (٣/ ٦٢) وسنده ضعيف فيه راوٍ كذبه الفلاس، وهو عبد الملك بن عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد مجهول لا نعرفه بعدالة ولا جرح والباقون كلهم ثقات. وتعقبه الذهبي فقال: وهذا شأن الموضوع، يكون كل رواته ثقات سوى واحد، فلو استحيا الحاكم لما أورد مثل هذا.

<sup>(</sup>٣) لم أره في مصورتي من مخطوط كتاب السيرة للدمياطي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبريٰ» (٤/ ٣٠).

وقيل: أمهم أبو بكر الصديق را

وقيل: صلوا عليه بصلاة جبريل عَلِيْكُ وكبروا بتكبيره.

وقالت طائفة - مع أتفاقهم على غسل النبي على وتكفينه: لم يصل عليه أحد أصلًا، وإنما كان الناس يدخلون أرسالًا يدعون وينصرفون، وشبهتهم في ذلك ما قدمناه من طريق الواقدي: لما كفن رسول الله على ووضع على سريره دخل أبو بكر وعمر في فقالا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار قدر ما يسع البيت، فسلموا كما سلم أبو بكر وعمر وصفّوا صفوفًا لا يؤمهم عليه أحد، فقال أبو بكر وعمر وصفّوا صفوفًا لا يؤمهم عليه أحد، فقال أبو بكر وعمر وهما في الصف الأول حيال(١) رسول الله عليه: اللّهم إنه قد بلغ (الأثر)(٢)- (يعني إلى آخره)(٣).

وهاذِه الطائفة القائلون بهاذا آختلفوا في علة ترك الصلاة عليه، فقيل: لفضيلته فهو غني عنها، وينخرم عليهم هاذا بغسله ﷺ.

وقيل: لم يصلوا عليه؛ لأنه لم يكن هناك إمام، وهذا غلط ظاهر، فإن إمامة الفرائض لم تعطل؛ ولأن بيعة أبي بكر كانت قبل جهاز النبي ودفنه، وكان أبو بكر إمام الناس كما تقدم.

والصحيح القول الأول: أنهم صلوا على النبي ﷺ أرسالًا حسبما جاءت به الروايات التي قدمناها.

وقال مكحول: ثم توفي -يعني: النبي ﷺ - فمكث ثلاثة أيام لا يدفن، يدخل عليه الناس أرسالًا (أرسالًا)<sup>(٣)</sup> يصلون عليه وطهّره ابن

<sup>(</sup>١) وقع في (د): «حياك»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

عمه الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب، وكان العباس يناولهم الماء، وكُفِّن في ثلاثة رياط<sup>(۱)</sup> بيض يمانية، فلما كُفِّن وطُهِّر دخل الناس عليه في تلك الأيام الثلاثة، صلوا عليه عُصبًا عُصبًا، تدخل العصبة تصلي وتسلم، لا يصفون ولا يصلي بين أيديهم مصلِّ حتى فرغ من يريد ذلك، ثم دفن.

حدث به يعقوب بن سفيان (٢) في « التاريخ» عن عبد الحميد بن بكار السُّلمي من أهل بيروت، أخبرني محمد بن شعيب، أخبرني النعمان، عن مكحول.. فذكره.

SEX SEX SEX

<sup>(</sup>١) في (د): (رباط) بالباء الموحدة من تحت.

<sup>(</sup>٢) خرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٧/ ٢٥٥) من طريق يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد به.

### [ موضع قبر النبي ﷺ ]

ولما فرغوا من الصلاة على النبي ﷺ تكلموا في موضع قبره كما تقدم:

فحدث ابن سعد في «الطبقات»(۱) عن عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا (عوف)(۲)، عن الحسن قال: ٱئتمروا أن يدفنوه على في المسجد فقالت عائشة: إن رسول الله على كان واضعًا رأسه في حجري إذ قال: «قاتل الله أقوامًا ٱتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فاجتمع رأيهم أن يدفنوه حيث قُبض في بيت عائشة.

وحدث الواقدي عن عبد الرحمن بن سعيد (٣) بن يربوع: أن النبي ﷺ لما توفي أختلفوا في دفنه فقيل: بالبقيع، وكان يكثر الأستغفار لهم، وقيل: عند منبره، وقيل: في مُصلاً، فجاء أبو بكر ﷺ فقال: إن عندي من هذا خبرًا وعلمًا، سمعت النبي ﷺ يقول: «ما قُبِض نبيًّ إلا دُفِن حيث تُوفي» (٤).

وروي هذا الحديث عن أبي بكر رفط مرفوعًا وموقوفًا من غير وجه، ومن ذلك ما خرجه يعقوب بن شيبة في «مسنده» قال: فحدثناه أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا (أبي، عن محمد)(٥) بن إسحاق، حدثني

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» (۲/ ۲٤۱).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) وقع في (د، ظ): «سعد»، وهو تصحيف، وهو مترجم في «التهذيب».

<sup>(</sup>٤) خرجه البيهقي في «الدلائل» (٧/ ٢٦١) من طريق الواقدي.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ظ).

وفي بعض طرقه عن ابن عباس على قال: وقد كان المسلمون أختلفوا في دفنه، فقال قوم: ندفنه في مسجده، وقائل: مع أصحابه، فقال أبو بكر: سمعت النبي على الله يُقبض نبي إلا دُفِنَ حيث يُقبض "".

(و)<sup>(3)</sup> قال الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده»<sup>(0)</sup>: حدثنا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، أخبرني أبي: أن أصحاب النبي على لم يدروا أين يقبرون النبي على، حتى قال أبو بكر فيه: سمعت رسول الله يقول: «لن يُقبر نبيٌ إلا حيث يموت» فأخروا فراشه، وحفروا له تحت فراشه.

وخرجه يعقوب بن شيبة في «مسنده»: عن مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن جريج، عن أبيه: أنهم شكُوا في قبر النبي على انها فقال أبو بكر: سمعت النبي على يقول: «إن النبي (الله) (١٠) لا يحوّل عن مكانه، يُدفن حيث يموت» فحوّل فراشه فحفروا له في موضع فراشه على.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» (٧) عن عيسى بن يونس.

<sup>(</sup>١) حسين بن عبد الله ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٢) خرجه أبو يعلىٰ (٢٢) ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (٧/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) «السيرة النبوية» (٦/ ٨٥–٨٦)، وراجع: «الشريعة» (٤/ ٩٧–٩٩) للأجري.

<sup>(</sup>٤) سقط من (د).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (١/٧).

<sup>(</sup>٦) سقط من (د).

<sup>(</sup>V) «المصنف» (٧/ ٢٧٤ – ٢٨٨).

وقال الترمذي (۱): حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة الله قالت: لما قُبض رسول الله عليه أختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله عليه شيئًا ما نسبته قال: «ما قَبَضَ الله نبيًّا إلا في الموضع الذي يجب (۲) أن يدفن فيه الفنوه في موضع فراشه عليه.

وقال الترمذي<sup>(٣)</sup>: هذا حديث غريب، وضعف عبد الرحمن بن أبي بكر من قِبَل حفظه.

وقال يعقوب بن شيبة في «المسند»: وروى هشام بن عروة حديثًا هو أحسنها وأشبهها بالصواب ولم يجاوز أبا بكر وقال: فحدثناه أبو الوليد هشام عن (٤) حماد بن سلمة، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لما قبض النبي على قالوا: أين ندفنه؟ فقال أبو بكر: في المكان الذي مات فيه، قالت: وكان بالمدينة قبّاران أحدهما يلحد، والآخر يشق، فأرسل إليهما، فجاء الذي يلحد، فألحد للنبي على (٥).

ومن طرقه الموقوفة ما قال مسدد: حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد، فذكر حديث مرض النبي على مطولًا وفيه: قالوا: يا سالم بن عبيد، أذهب إلى صاحب رسول الله على - يعنى: أبا بكر - قالوا: يا صاحب

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» (۱۰۱۸).

<sup>(</sup>٢) في (د): (يحب) بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (١٠١٨).

<sup>(</sup>٤) وقع في (د، ظ): «بن»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) خرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢٩٥) من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك عن حماد به، ومن طريق أبي الوليد: خرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ٢٩٧).

رسول الله عَلَيْ أندفن رسول الله عَلَيْ؟ قال: نعم، قالوا: وأين يدفن؟ قال: حيث قُبِض، فإن الله تعالىٰ لم يقبضه إلا في بقعة طيبة، فعلموا أنه كما قال(١).

وجاء عن الزهري مرسلًا موقوفًا.

قال إبراهيم بن المنذر الحزامي: حدثنا محمد بن فليح، حدثنا موسئ بن عقبة، عن ابن شهاب قال: أختلفوا في موضع القبر، فقالوا: ما ترئ يا أبا بكر؟ قال أبو بكر شهد: نرئ أن لا نؤخره من المكان الذي توفاه الله في فيه، فارفعوا هذا المثال - يعني: الفراش - فلم يراجعه منهم أحد، حين أشار بذلك، ورأوا أنه قد أصاب بما قال، قال: وكان موفّقًا، ورضوا بما قال.

ويروى من قول على الله فيما قال أبو يعلى الموصلي (٢): حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير: أن أمه وخالته دخلتا على عائشة فقالتا: يا أم المؤمنين أخبرينا عن (٣) علي بن أبي طالب، فقالت: أي شيء تسألن؟! عن رجل وضع يده من رسول الله على موضعًا، فسالت نفسه في يده فمسح بها وجهه، واختلفوا في دفنه فقال: إن أحب البقاع إلى الله مكان قبض فيه نبيه على الحديث.

وفي غير هلزه الرواية، فقال علي رضيه الأرض بقعة أكرم على الله من بقعة قبض فيها نفس نبيه ﷺ (٤).

<sup>(</sup>۱) خرجه البيهقي في الدلائل النبوة» (٧/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>۲) «مسند أبي يعلىٰ» (٤٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «على»، والمثبت من «المسند».

<sup>(</sup>٤) «المصنف» (٦/ ٣٧٠) لابن أبي شيبة.

والأكثر على أنه عن عائشة، عن أبي بكر، كما خرجه الترمذي، وذكرناه آنفًا.

وخرجه القاضي أبو بكر أحمد بن علي بن<sup>(۱)</sup> سعيد المروزي في «مسند أبي بكر»<sup>(۲)</sup> الذي جمعه، فحدث به عن أبي كريب شيخ الترمذي، عن أبي معاوية.

وحدث به القاضي أبو بكر في «المسند» (٣) أيضًا عن سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عمن حدثه، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة في قالت: إنما دفن النبي على في مضجعه: أن أبا بكر في قال: سمعت رسول الله على يقول: «إنه لم يدفن نبي قط إلا حيث قبض» فلذلك دفنوه على حيث قبض.

وقال أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص: حدثنا عبد الله - يعني: البغوي - حدثنا عبد الله بن عون (١٤) الخراز - وكان من الأبدال (٥) - حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة المراكمة المراكمة عن عائشة المراكمة المرا

<sup>(</sup>۱) وقع في (د): «عن»، وهو تصحيف، راجع «السير» (١٣/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>۲) (مسئد أبي بكر) (رقم ٤٣).

<sup>(</sup>٣) المسئد أبي بكرا (رقم ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش (د): «وجدنا هنا بخط شيخ الإسلام ابن حجر تظفه ما صورته: هذا غلط، سقط رجل، فإن عبد الله بن عون لم يدرك عبد الرحمن بن القاسم».

<sup>(</sup>٥) والأبدال هم العلماء العاملون المخلصون الذين شهد لهم المسلمون بالفضل والعلم والعمل والإخلاص. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (٤/ ٩٧) بعد كلام عن الأبدال قال: «وأما أهل العلم فكانوا يقولون هم الأبدال لأنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة، ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة، كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه، هذا في العلم والمقال، وهذا في العبادة والحال، وهذا في الأمرين جميعًا». اهـ

قالت: لما توفي النبي على قالوا: أين يدفن رسول الله على فلم يجدوا عند أحدٍ من ذلك علمًا، فقال أبو بكر الله الله النبي (١) على النبي الله علمًا، فقال أبو بكر الله الله على النبي النبي يقبض إلا يدفن تحت مضجعه الذي مات فيه».

وقال أسد بن موسى: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن خالد بن حميد، عن عمر مولى غفرة (٢) قال: لما آئتمروا في دفن رسول الله على قال قائل: ندفنه حيث كان يصلي في مقامه (٣) ، فقال أبو بكر الصديق الله الله أن نجعله وثنّا يُعبد، وقال آخر: ندفنه في البقيع حيث يدفن إخوانهُ من المهاجرين، فقال أبو بكر: إنا لنكره أن يخرج قبر رسول الله عليه الله البقيع؛ فيعوذ به عائذ من الناس لله عليه حق، وحق الله فوق حق رسول الله عليه أنهان أجرناه ضيعنا حق الله، وإن أخفرناه أخفرنا قبر رسول الله عليه قالوا له: فما ترئ؟ قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «ما قبض الله نبيًا قط إلا دفن حيث قبض روحه» قالوا: فأنت والله رضي مُقنَع، ثم خطوا حول الفراش خطًا، ثم آحتمله علي والعباس والفضل وأهله، ووقع القوم في الحفر، يحفرون حيث كان الفراش.

وحدث سيف بن عمر في كتابه «الفتوح» عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة والت: كان سرير رسول الله عليه في أقصى البيت

وراجع ذلك تفصيلاً في تعليقي على «شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة»
 (١/ ١١١–١١٣) للالكائي، ط المكتبة الإسلامية بالقاهرة.

<sup>(</sup>١) في (د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٢) عمر بن عبد الله المدني، أبو حفص مولىٰ غفرة بنت رباح، ضعيف، وكان كثير الإرسال.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (منامه).

مما يلي الحائط في وسط مما بين الحائطين، وكان فراشه قُدّام سريره ملزقًا بالسرير في وسط مما بين الحائطين، وكان فضل البيت -من عند رأس السرير والفراش، ومن عند رجل السرير والفراش- يسيرًا، لا يكون فضلة ما بينهما ذراعين، يزيد قليلًا أو ينقص قليلًا.

sassassass

## [ ما روي في دفن النبي ﷺ ]

تابعه جرير بن حازم، عن ابن إسحاق، ومن طريقه خرجه ابن ماجه في «سننه» (عن البيهقي في «السنن الكبرى (و) (ت) «دلائل النبوة» ( $^{(7)}$  بنحوه.

وحدث به الواقدي (<sup>۸)</sup> عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة.

<sup>(</sup>۱) «مسئد أحمد» (۱/۸).

<sup>(</sup>٢) حسين بن عبد الله ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٣) وقع في (د): «ابن»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» (٣/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٦) سقط من (د).

<sup>(</sup>٧) «دلائل النبوة» (٧/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>A) «الطبقات الكبري» (۲/۲۹۳).

وحدث إسماعيل بن عياش<sup>(۱)</sup>، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة<sup>(۲)</sup>، حدثني ابن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن أمهات المؤمنين: أن أصحاب رسول الله على قالوا: كيف نبني قبر رسول الله على نجعله مسجدًا؟ قال أبو بكر هيه: سمعت رسول الله على يقول: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالوا: فكيف نحفر له؟ قال أبو بكر الصديق: إن من أهل المدينة رجلًا يلحد، ومن أهل مكة رجلًا يشق، اللَّهم فأطلع علينا أحبهما إليك أن يعمل لنبيك، فأطلع أبا طلحة وكان يلحد، فأمروه أن يلحد لرسول الله عليه اللَّبن.

وروي عن أنس رفيها قال: لحد النبي ﷺ لحدًا (٣).

وخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده» عن ابن عمر (٤) وعائشة (٥) وائشة (٦): أن النبي ﷺ ألحد له لحد.

وخرج ابن حبان في «صحيحه» (٧) من حديث زياد بن خيثمة، حدثني إسماعيل السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس را قال: دخل قبر رسول الله علي العباس وعلي والفضل، وسوى لحده رجل من الأنصار، وهو

<sup>(</sup>١) صدوق في أهل بلده، مخلط في غيرهم، وهو شامي.

<sup>(</sup>٢) إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة القرشي: متروك الحديث.

<sup>(</sup>٣) خرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ٤١٢) من طريق المبارك بن فضالة عن حميد عن أنس، وإسناده ضعيف، وهو بمعناه في «السنن» (١٥٥٧) لابن ماجه.

<sup>(3) «</sup>المسند» (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>ه) «المسند» (٦/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٦) في (د): (عنهما).

<sup>(</sup>٧) «صحيح ابن حبان» (٦٦٣٣).

الذي سوى لحود الشهداء يوم بدر (١).

وقال أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (٢): حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد المسيب قال: ولي غسل رسول الله على وإكفانه أربعة دون الناس: العباس وعلي والفضل وصالح مولى رسول الله على فلحدوا له ونصبوا عليه اللبن (٣).

وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الوراق: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: قال ابن إسحاق: وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله على على بن أبي طالب والفضل بن عباس وقُثم بن العباس (٤) وشقران مولئ رسول الله على بن أبي طالب فقط، وقد قال أوس بن خَوَليِّ لعلي بن أبي طالب فقط : يا علي، أنشدك الله وحظنا من رسول الله على فقال له: آنزل، فنزل مع القوم (٥).

وخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» (٢) من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن حسين بن عبد الله (٧)، عن عكرمة، عن ابن عباس من قوله.

<sup>(</sup>۱) وخرجه ابن الجارود في «المنتقىٰ» (۵٤٧) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤/ ٤٧) والبيهقى في «دلائل النبوة» (٧/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ أبي زرعة» (رقم ٢٤)، «الدرة الثمينة» (٤٠)أ).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٤) في (د): (عباس).

<sup>(</sup>۵) «السيرة النبوية» (٦/ ٨٧).

<sup>(</sup>٦) «المعجم الكبير» (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٧) حسين بن عبد الله ضعيف.

وقال أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" (١): حدثنا أبو نعيم (٢)، حدثنا أبو نعيم الدمشقي في الدمشقي في الدمشقي، حدثني أبو مرحب أو ابن أبي مرحب قال: كأني أنظر إليهم أربعة: أحدهم عبد الرحمن بن عوف يعني: في قبر النبي الله الله المسلمة المس

تابعه محمد بن سعد<sup>(۳)</sup>، عن الفضل بن دكين.

(و)(٤) تابعه أبو عاصم الضحاك<sup>(٥)</sup>.

وهو في «سنن أبي داود»<sup>(٦)</sup> من حديث الثوري وزهير، عن إسماعيل بنحوه <sup>(٧)</sup>.

ورواه أحمد بن محمد بن أيوب صاحب «المغازي» عن إبراهيم بن سعد، عن سفيان الثوري به وزاد في آخره: وقد كان المغيرة بن شعبة عليه يدعي أنه أحدث الناس عهدًا برسول الله عليه يقول: أخذت خاتمي فألقيته في القبر وقلت: إن خاتمي سقط مني، وإنما طرحته عمدًا لأمس رسول الله عليه (فأكون آخر الناس به عهدا (۸).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ أبي زرعة» (رقم ۲۵)، «الدرة الثمینة» (۶۰/۱).

<sup>(</sup>٢) الفضل بن دكين الملائي.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) سقط من (د).

<sup>(</sup>٥) «دلائل النبوة» (٧/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) «السنن» (٣٢٠٩، ٣٢١٠) لأبي داود.

<sup>(</sup>٧) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٤/ ١٤٦٩) في ترجمة مرحب أو أبي مرحب: يعد في الكوفيين، روى عنه الشعبي – هكذا قال على الشك، قال: حدثني مرحب أو أبو مرحب – قال: كأني أنظر إليهم في قبر النبي و أربعة: على والفضل وعبد الرحمن بن عوف وأسامة بن زيد أو عباس..

<sup>(</sup>٨) ذكره الهيثمي في «المجمع» (٩/ ٣٦١) وعزاه للطبراني، وقال: إسناده حسن.

ففي هذا أنزل أيضًا في قبر النبي ﷺ (١) المغيرة بن شعبة.

وجاء عن ابن عباس في أنه قال: فلما أرادوا أن يقبروه في نَحَوْا السرير من قِبَل رجليه فأدخل من هناك<sup>(٢)</sup>.

وخرَّجه الشافعي في «الأم» (٣) عن الثقة، عن عمر بن (عطاء (٤)، عن) (٥) عكرمة، عن ابن عباس في أن النبي عَلَيْهِ سُلَّ من قِبَل رأسه.

ورواه أيضًا عن مسلم بن خالد وغيره، عن ابن جريج، عن عمران بن موسىٰ: أن رسول الله ﷺ سُلَّ من قِبَل رأسه (٦٠).

وقال دعلج بن أحمد في كتابه «مسند المقلين»: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم الحاطبي، حدثني أبي وعمي: أن النبي عَلَيْ كُبِّرَ عليه أربعًا وأُدْخِل القبر من قِبَل القبلة.

قال موسلی: هکذا حدثنا به دواد مرسلًا.

قلت: وذكره كذلك ابن هشام (٦/ ٨٧) وابن جرير (٢/ ٢٣٩) والبيهقي في «الدلائل» (٧/ ٢٥٧).

وخرج البيهقي في «الدلائل» (٧/ ٢٥٨) من طريق الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ألقى المغيرة خاتمه، فقال علي: إنما ألقيته لنقول نزلت في قبر النبي، فنزل فأعطاه، أو أمر رجلاً فأعطاه. وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>۲) «دلائل النبوة» (٧/ ٢٥٣)، «الطبقات» (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) (١٤٠١).

<sup>(</sup>٤) عمر بن عطاء بن وراز: ضعيف.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>r) (1/4YY).

وخرَّج البيهقي في «السنن الكبرىٰ»(١) من حديث أبي بردة، حدثنا علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: أدخل النبي عليه من قبل القبلة وأُلحد له لحد ونُصِب عليه اللبن نَصْبًا(٢)

قال البيهقي: وأبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد التميمي الكوفي وهو ضعيف في الحديث، ضعفه يحيل بن معين وغيره. انتهل.

وتقدم له حدیث قبل<sup>(۳)</sup>.

وقال ابن سعد<sup>(٤)</sup>: أخبرنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان الثوري، عن الحجاج بن أرطاه، عن رجل، عن إبراهيم قال: أُخِذ النبي ﷺ من قِبَل القبلة.

المبهم هو حماد بن أبي سليمان، والله أعلم، وهو يروي عن إبراهيم بن يزيد النخعي لا عن التيمي.

وقبل أن يوضع النبي ﷺ في لحده فُرش له قطيفة نجرانية حمراء كان يتغطئ فيها.

وقال ابن سعد<sup>(٥)</sup>: أخبرنا وكيع بن الجراح والفضل بن دكين وهاشم بن القاسم الكناني قالوا<sup>(١)</sup>: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة: سمعت ابن عباس على يقول: جعل في قبر النبي على قطيفة حمراء.

قال وكيع: هٰذا للنبي ﷺ خاصة.

 <sup>(</sup>١) «السنن الكبرىٰ» (٤/٤٥).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (نسبًا).

<sup>(</sup>٣) تقدم قبل ذلك وبينت هناك أن في قول المصنف نظرًا.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» (٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>o) «الطبقات» (۲/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٦) وقع في (د، ظ): «قالا»، وهو خطأ.

تابعه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن أبي نعيم الفضل بن دكين وحده. وهو في «صحيح مسلم»(١) لوكيع(٢) عن شعبة بنحوه.

وروىٰ أبو داود في «المراسيل»(٣): عن زياد بن أيوب، عن هشيم، عن منصور، عن الحسن قال: جُعِل في لحد النبي ﷺ قطيفة حمراء أصابها يوم خيبر، لأن المدينة أرض سبخة.

وقال ابن سعد (٤): أخبرنا عارم بن الفضل وخالد بن خداش، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن يزيد بن حازم، عن سليمان بن يسار: أن غلامًا كان يخدم النبي على فلما دُفِن النبي على رأى قطيفة كان يلبسها النبي على ناحية القبر، فألقاها في القبر، وقال: لا يلبسها أحد بعدك أبدًا، فتركت.

هذا الغلام هو شقران مولى رسول الله ﷺ.

وخرَّج الترمذي (٥) من حديث عثمان بن فرقد: سمعت جعفر بن محمد، عن أبيه قال: الذي ألحد قبر رسول الله على أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة (تحته شقران.

قال جعفر: وأخبرني ابن أبي رافع سمعت شقران يقول: أنا والله طرحتُ القطيفة) (٦) تحت رسول الله ﷺ في القبر.

<sup>(</sup>۱) (صحيح مسلم) (۹۲۷).

<sup>(</sup>٢) وقع في (د، ظ): ﴿الوكيمِ﴾.

<sup>(</sup>٣) «المراسيل» (٤١٦)، ونحوه في «الطبقات» (٢/ ٢٩٩) وفيه: وكانت أرضًا ندية.

<sup>(</sup>٤) ﴿الطبقات؛ (٢/ ٢٩٩)، وراجع (تلخيص الحبير؛ (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي» (١٠٤٧).

<sup>(</sup>٦) سقط من (د).

ابن أبي رافع هذا هو عبيد الله(١).

قال الطبراني في «معجمه الكبير» (٢): حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي، حدثنا زيد بن أخزم، حدثنا (عثمان) (٣) بن أبي عثمان الغطفاني، سمعتُ جعفر بن محمد، يحدث عن أبيه، أخبرني عبيد الله بن أبي رافع، سمعتُ شُقْران مولى رسول الله عليه يقول: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله عليه (١٤).

قال البيهقي حين خرَّج هاذا الحديث في «سننه الكبرىٰ»<sup>(۱)</sup> من طريق ابن إسحاق: ففي هاذِه الرواية إن كانت ثابتة (۱)، دلالة أنهم لم يفرشوها في القبر استعمالًا للسنة في ذلك. انتهلى.

وروى الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من مراسيل الحسن، قال

<sup>(</sup>۱) كذا، ولم يتقدم له ذكر، ولكن قال الترمذي في «الجامع» عقب الحديث السابق: قال جعفر: وأخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت شقران يقول: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله ﷺ في القبر.

<sup>(</sup>٢) «المعجم الكبير» (٨/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) وخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٦٨) والمزي في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>a) «السيرة النبوية» (٦/ ٨٧).

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرىٰ» (٣/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٧) في إسناد هالم الرواية: حسين بن عبد الله، وهو ضعيف.

رسول الله ﷺ: «افرشوا لي قطيفتي في لحدي، فإنَّ الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء»(١).

ومن الغرائب ما حدث به سيف بن عمر في كتابه (٢) «الفتوح» عن جابر بن يزيد (٣)، عن محمد بن علي قال: فرش لرسول الله على قطيفة، ومفرشه، وشعاره، وكل ثوب كان يلبسه نائمًا، ففرشت على مفرشه في القبر، ثم وضع عليها وهو في أكفانه ثوبين، وأعقدوا بالقميص الذي غسل فيه، فمن قال: كفن في ثوبين فقد قال، ومن قال: في ثلاثة، فقد صدق، واستقبل استقبالاً.

وحدَّث أيضًا عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر: لم يترك لرسول الله على سبدًا ولا لبدًا إلا دفن معه.

وحدَّث أيضًا بنحوه عن محمد بن عبيد الله، عن أبي جعفر، قال: فرش (في)<sup>(٤)</sup> لحد رسول الله ﷺ مفرش النبي ﷺ وقطيفته، وفرشت ثيابه عليها التي كان يلبس يقظانا على القطيفة والمفرش ثم وضع عليها في أكفانه، وإنما بقي ما بقي في أيدي نسائه من متاعه.

وذكر أبو عمر بن عبد البر: أن القطيفة أخرجت لما فرغوا من وضع اللبنات التسع<sup>(ه)</sup>.

قال البيهقي: وبلغني أنه بُني عليه ﷺ في لحده اللبن.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرئ» (۲/ ۲۹۹) وراجع «فيض القدير» (۲/ ۲۱).

<sup>(</sup>٢) في (د): (كتاب).

<sup>(</sup>٣) لعله جابر بن يزيد الجعفي، وهو متروك الحديث، شذ شعبة فوثقه.

<sup>(</sup>٤) سقط من (د، ظ).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» (١/ ٤٨) وتعقبه المناوي في «فيض القدير» (٢/ ٢١).

ويقال: هي تسع لبنات عددًا(١).

وحدث محمد بن عباد المكي، عن عبد العزيز الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة اللها قالت: ونُصِب عليه اللهِنُ نَصِبًا(٢).

وجاء عن يحيى بن سعيد -هو الأنصاري- أنَّ رسول الله عَلَيْ كان جالسًا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمن، فقال رسول الله عَلَيْ: «بئس ما قلت» قال الرجل: إني لم أرد هذا، إنما أردت القتل في سبيل الله، فقال رسول الله عَلَيْ: «ولا مثل القتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة أحب إليَّ أن يكون قبري بها مثلها» (٤)، ثلاثًا (٥).

علَّقه رزين في كتابه<sup>(٦)</sup> «الصحاح».

ذكره النووي في «تهذيب الأسماء» (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>۲) «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (۲۱۰۱) لأبي نعيم، «صحيح ابن حبان» (۲۳۳۲).

<sup>(</sup>۳) «صحیح ابن حبان» (۲۲۳۵).

<sup>(</sup>٤) وفي لفظ له: «منها» أي: المدينة.

<sup>(</sup>٥) خرجه مالك في «الموطأ» (٩٨٨)، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ٩٢): وهذا الحديث لا أحفظه مسندًا، ولكن معناه موجود من رواية مالك وغيره، وفضائل الجهاد كثيرة جدًّا، وأما تمني رسول الله ﷺ للقتل في سبيل الله فمحفوظ من رواية الثقات.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (د).

وقال أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الحافظ: حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن أبي المعلى، عن أبيه، عن النبي عليه.

(قال أبو حاتم: وحدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن بعض بني أبي المعلى، عن أبيه -وكان من أصحاب النبي ﷺ (١٠)-: أن النبي ﷺ قال ذات يوم وهو عند قبره: "إن قدمي على تُرْعة من تُرَع الجنة».

لفظ الحديث لأبي عوانة، وحديث عبيد الله أتم (٢).

وخرج البيهقي في «الدلائل» (٣) عن سعيد بن المسيب قال: عرضت عائشة على أبيها على أبيها وكان أعبر الناس، فقالت: رأيت ثلاثة أقمار وقعن في حجري فقال: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة، فلما قبض رسول الله ودفن في بيتها قال: يا عائشة، هذا خير أقمارك.

وخرجه أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم في كتابه «الفضائل» بنحوه، وزاد في آخره: ودفن في بيتها أبو بكر وعمر رالها.

وخرجه كذلك سعيد بن منصور في «سننه».

وخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٤): عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب نحوه (٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مكرر في (ظ).

<sup>(</sup>٢) خرجه عبد الله في ازوائد فضائل الصحابة) (٢٣٧).

 <sup>(</sup>٣) العليق النبوة (٧/ ٢٦٢).
 (٤) الطبقات الكبرئ (٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) وخرجه مالك (٥٤٨) والطبراني في «الأوسط» (٦٣٧٣)، «الكبير» (٢٣/٧٤) والحاكم (٣/ ٦٢).

ورويناه من حديث إسحاق بن الحسن الحربي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع -أو ابن سيرين- عن عائشة قالت: رأيتُ [فيما يرى](١) النائم: كأن ثلاثة أقمار وقعن في حجري، فأخبرت بها أبا بكر عليه فقال أبو بكر: خيرًا رأيت... وذكر الحديث بنحوه.

وقال أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة»(٢): وحدثنا أبو بكر المطرز (٣) أيضًا -يعني: القاسم بن زكريا- حدثنا إبراهيم بن حاتم، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة: أن عائشة وأت في المنام كأن قمرًا جاء يهوي من السماء فوقع في حجرها، ثم قمر، ثم قمر، ثلاثة أقمار، فقصتها على أبي بكر في فقال أبو بكر: إن صدقت رؤياك دُفِن خير أهل الأرض في بيتك، أو قال: في حجرتك.

قال أيوب: فحدثني أبو يزيد المديني قال: لما مات رسول الله ﷺ فدفن، قال أبو بكر ﷺ: يا عائشة، هذا خير أقمارك.

وخرج ابن سعد (٤)، عن هاشم بن القاسم، حدثنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة على الله المار، فأتيت أبا بكر فقال: ما أولتِها؟

قلت: أولتها ولدًا من رسول الله، فسكت أبو بكر حتى قبض النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) ﴿ الشريعة ﴾ (١٩٠٦).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (المطرف).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرئ» (۲۹۳/۲).

فأتاها فقال لها: خير أقمارك ذهب به، ثم كان أبو بكر وعمر وللها دفنوا جميعًا في بيتها.

وحدث أيضًا (۱) عن موسى بن داود، سمعت مالك بن أنس يقول: قسم بيت عائشة باثنين: قسم كان فيه القبر، وقسم كانت تكون (۲) فيه عائشة، وبينهما حائط، فكانت (۳) عائشة ربما دخلت حيث القبر فضلا، فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها.

وحدَّث أيضًا (٤) عن سعيد بن سليمان، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم، سمعت أبي يذكر قال: كانت عائشة تكشف قناعها حيث دفن أبوها مع رسول الله ﷺ، فلما دفن عمر شلط تقنعت فلم تطرح القناع.

وقال الحاكم في «مستدركه» (٥): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة والله قالت: كنت أدخل (على) (٦) البيت الذي دفن معهما عمر والله ما دخلت إلا وأنا مشدود عليَّ ثيابي حياءً (٧) عمر في من

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبرئ» (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (وقسم كان فيه عائشة).

<sup>(</sup>٣) في (د): (وكانت).

 <sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرئ» (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>۵) «المستدرك» (۱/۸).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٧) في (ظ): (جاء).

وخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده» (۱) فقال: حدثنا حماد بن أسامة - يعنى: أبا أسامة.. فذكره.

وجاء عن عمرة، عن عائشة والله قالت: ما زلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي في بيتي حتى دفن عمر والله الله أزل متحفظة في بيتي حتى بني وبين القبور جدارًا فتفضَّلْتُ بعد (٢).

وقد روي هاذا بزيادة في أوله.

قال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الحسن (٣)، عن إسماعيل بن عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة (٤) عن عائشة قالت: كان رسول الله (٥) على الغرب، ورأس أبي بكر عند رجلي النبي على وعمر خلف ظهر النبي على النبي عائشة وعمر خلف ظهر النبي على دفن عمر الله وما زلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي حتى دفن عمر الله فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور (٢) جدارًا.

SECONO CON

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» (٣/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) محمد بن الحسن بن زبالة - بفتح الزاي- متروك الحديث.

<sup>(</sup>٤) وقع في (د): (حمرة)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>o) في (د): (رأس النبي).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (القبر).

#### [ صفة القبور الثلاثة الشريفة ]

وحدث سيف بن عمر في «الفتوح» عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: لما فرغ من الصلاة عليه على أدخل القبر فتناولوه أستقبالًا حتى وضعوه في قبره، ثم نصبوا اللبن، وحثوا وسنموا التراب، فلما دفن أبو بكر شه حفر له دونه إلى الباب فجعل رأسه حيال حقوي النبي على ورجليه إلى جنب الحائط، وألحد له، ونصب له اللبن نصبًا، فلما دفن عمر شه حفر له بحيال قبر النبي بحر شه المناب، فكان قبر النبي بعد وقبر عمر شه متحاذيين، وكان قبر أبي بكر شه بحيال حقوي النبي النبي على وصط من قبر النبي على وعمر شه وكان رأس أبي بكر شه بحيال حقوي النبي من وسرة عمر، ورجليه إلى جنب الحائط، قال: فما فضل عن النبي على ما يشك فيه أحد، وقطعته عائشة في بحائط فكانت تدخل تلك الفضلة يوم الجمعة مجتمعة، قالت: كنت أدخل وفيه بعلي وأبي في غير حجاب وأما إذ أدْخِلَهُ عمر، فإنه لا يحل لي أن أدخله إلا محتجبة.

وقد روي في صفة القبور الشريفة غير هذا<sup>(۱)</sup>، فحدث أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي الهاشمي مولاهم المدني<sup>(۲)</sup>، عن محمد بن قيس قال: أنهدم الحائط الذي علىٰ قبر رسول الله علىٰ فرأيت قبره مرتفعًا وقبر أبي بكر وقبر عمر أبي، فقبر رسول الله على مقدم في القبلة، وقبر أبي بكر الله وراءه من قبل رأس النبي على، وقبر عمر القبلة، وقبر أبي بكر الله الله وراءه من قبل رأس النبي الله وقبر عمر

راجع (الشريعة) (٤/ ١٠٥، ١١٥–١١٦).

<sup>(</sup>٢) وهو ضعيف الحديث.

#### \* صفة قبر النبي ﷺ :



\* صفة قبر عمر الله :



\* صفة قبر أبي بكر ه

<sup>(</sup>١) في «الدرة الثمينة في أخبار المدينة» (٤٤/أ – ٤٤/ب)، (٤٦/أ) عدة صور لقبر النبي ﷺ وصاحبيه.

وقد وضعنا صورة النسخة الخطية التي فيها هذا الرسم مع نماذج النسخ بمقدمة التحقيق.

<sup>(</sup>٢) سقط من (د).

وقال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: رأس أبي بكر ربيعة عند كتفي النبي على، ورأس عمر ربيعه (عند)(١) حقوي أبي بكر - ربيعه (٢).

وصورها أبو حسان الزيادي أيضًا في «تاريخ» بالخط على الصورة المشهورة التي قال بها الجمهور، فقال: أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثني عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة (بن)(۱) الزبير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة على قالت: لما توفي أبو بكر على دفن إلى جنب رسول الله على رأسه بين كتفى رسول الله على.

قال: ووصف لي عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن هشام، القبور هكذا:

### \* صفة قبر النبي ﷺ :



ه صفة قبر أبي بكر رها :



\* صفة قبر عمر ﷺ :



<sup>(</sup>۱) ﴿الطبقات الكبرىٰ (٣/ ٢٠٩).

وحدَّث زكريا بن يحيى بن خلاد، عن الأصمعي، حدثنا سلمة بن بلال، عن مجالد، عن الشعبي: أن حسانًا ﴿ الله عن مجالد، عن الشعبي: أن حسانًا ﴿ الله عن مجالد، عن الشعبي: وفي أبي بكر وعمر ﴿ الله عنه عنه الله عنه

(ثلاثةً)(۱) بَرَزُوا بسَبْقِهِم(۲) نَرَّهُم ربُّههم إذا نُرسُروا فاليسس مِنْ مومنٍ له بَرَّسَرُ فاليسس مِنْ مومنٍ له بَرضَرٌ ينكر مِنْ فَضْلِهم(۲) إذا ذُكِروا

عاشوا بلا فُرْقة ثلاثنهم

واجْتَمَعوا في السمّاتِ إذ قُبِروا

خرجه أبو القاسم اللالكائي في كتابه «شرح السنة»(٣) للشعبي<sup>(٤)</sup>.

وقال أبو هارون موسى بن سهل الرازي: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق<sup>(٥)</sup>، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن أبي الأحوص الجشمي، عن عبد الله بن مسعود هي قال رسول الله على:

«ما من مولود إلا وفي (٢) سرته من تربته التي يولد منها، فإذا رد إلى أرذل عمره رد إلى تربته التي خلق منها، حتى يدفن فيها، وإني وأبو بكر

مکرر فی (ظ).

<sup>(</sup>٢) في اشرح السنة اللالكائي (٤/ ١٧٩/ تحقيقي): البفضلهم الدين

<sup>(</sup>٣) خرجه اللالكائي في «شرح أصول آعتقاد أهل السنة والجماعة» (٢٥٣٥/ تحقيقي) نشر المكتبة الإسلامية بالقاهرة، وخرجه بنحوه الآجري في «الشريعة» (١٩١١).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (الشعبي).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (الأزرقي).

<sup>(</sup>٦) في (د): (في).

وعمر خلقنا من تربة واحدة، وفيها ندفن»(١).

خرجه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه «المزيد في متصل الأسانيد».

وحدَّث به في «تاريخه» (۲) فقال: أخبرناه أحمد بن محمد بن غالب، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي (۳)، أخبرني محمد بن يوسف الهروي – قاضي دمشق – حدثني محمد بن عبد الرحمن البغدادي بمصر، حدثنا موسى بن سهل أبو هارون الرازي.. فذكره.

ثم قال: غريب من حديث الثوري، عن الشيباني، لا أعلمه يروى إلا من هأذا الوجه. وقيل: إن محمد بن مهاجر المعروف بأخي حنيف رواه عن إسحاق الأزرق. ٱنتهئ.

وقال الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله (٤): حدثنا القاضي محمد بن إسحاق بن إبراهيم الأهوازي، حدثنا محمد بن نعيم، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ولله قال رسول الله عن مولود إلا وقد ذُرَّ عليه من تراب حفرته».

قال أبو عاصم: ما نجد لأبي بكر وعمر في فضيلة مثل هاذِه، لأن طينتهما طينة رسول الله عليه.

<sup>(</sup>۱) خرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۳۱۰) من طريق موسى بن سهل عن إسحاق به، وضعفه ابن الجوزي لضعف موسى بن سهل، وقد ذكره الذهبي في «الميزان» (۳/۳۶۰) فقال: موسى بن سهل بن هارون الرازي عن إسحاق الأزرق بخبر باطل.. رواه عنه نكرة مثله.

<sup>(</sup>۲) ﴿تاریخ بغداد ۲ (۲/۳۱۳).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (الإسماعيل).

<sup>(</sup>٤) «الحلية» (٢/ ٢٨٠).

وقال أبو بكر الآجري<sup>(۱)</sup> في كتاب «الشريعة»<sup>(۲)</sup>: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي، حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، أخبرني أنيس بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري في قال: كنت أمشي مع النبي في بعض المدينة فمر بقبر فقال: «من هذا؟» قالوا: فلان الحبشي، فقال: «سبحان الله سيق<sup>(۳)</sup> من أرضه وسمائه إلى التربة التي<sup>(٤)</sup> خلق منها»<sup>(٥)</sup>.

وقال الطبراني في «معجمه الكبير»: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا عقبة بن مُكْرَم، حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز، عن يحيى البكاء، عن ابن عمر الله أن حبشيًا دفن بالمدينة فقال رسول الله الكين الطينة التي خُلِقَ منها»(٦).

وقال أبو الحسن محمد بن أحمد البراء العبدي في كتابه «الروضة الصغيرة»: حدثني محمد بن هشام، حدثني عبد الله بن عبد الرحمن القرشي قال: كنت عند أبي أسامة يومًا فقال للمستملي: خذ إليك، حدثني الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد وأبي الزاهرية، قالا:

<sup>(</sup>١) في (ظ): (الآجرسي).

<sup>(</sup>٢) ﴿الشريعةِ (١٩١٠).

<sup>(</sup>٣) وقع في (د، ظ): «سبق»!

<sup>(</sup>٤) وقع في (د): «الذي»!

<sup>(</sup>٥) راجع «السلسلة الصحيحة» (١٨٥٨).

<sup>(</sup>٦) ذكره الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٤٢) وعزاه للطبراني، وضعفه بعبد الله بن عيسىٰ. ومن طريق عبد الله بن عيسىٰ: خرجه أبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (٢/ ٢٠٤).

سمعنا أبا الدرداء وَ يَقْهُ يقول: مر بنا النبي عَلَيْ ونحن نحتفر قبرًا فقال: «ما تصنعون؟» قلنا: نحفر قبرًا لهذا الأسود، قال: «جاءت به منيته إلى قبرِه».

(ثم)(۱) قال أبو أسامة: تدرون(۱) يا أهل الكوفة لم حدثتكم بهذا الحديث؛ لأنَّ أبا بكر وعمر في خُلِقا من تربة رسول الله عَلَيْ (۱).

وقال أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد البحيري في كتاب «الأحاديث الألف مما يستفاد ويعز وجودها»: أخبرنا جدي أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن بحير بن نوح بن حيان بن مختار البحيري، حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي إملاء، حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عمر، حدثنا عبد العزيز بن محمد أبي بقبر أنيس بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: مرَّ النبي الله إلا الله فقال: «قبرُ من هذا؟» قالوا: قبر فلان الحبشي قال: «لا إلله إلا الله سيق (٥) من أرضه وسمائه إلى التربة التي خُلِقَ منها».

وقال: أخبرنا جدي، سمعت محمد بن إسحاق الثقفي يقول: سمعت سوار بن عبد الله بن سوار العنبري قال: سمعت أبي لما حدثته بهذا الحديث قال: يا بني<sup>(٦)</sup> ما لأبي بكر ولا لعمر شا فضيلة أفضل منه أن

<sup>(</sup>١) سقط من (د).

<sup>(</sup>٢) وقع من (د، ظ): «ترون»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) وخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥١٢٦) عن محمد بن هشام المستملي، عن عبد الله بن عمر بن أبان قال: كنا عند أبي أسامة.. الحديث، وإسناده ضعيف؛ لضعف الأحوص بن حكيم.

<sup>(</sup>٤) هو الدراوردي.

<sup>(</sup>٥) وقع في (د): (سبق).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (نبي الله).

يكون النبي ﷺ وأبو بكر(١) وعمر ﷺ خلقوا من تربة واحدة(٢).

وأنبأنا أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن العزّ أحمد بن عبد الحميد المقدسي: أن أبا الفضل سليمان بن حمزة الحاكم أخبره سماعًا، أخبرنا عمر ابن حزم الدينوري كتابة، أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجزي سماعًا، حدثنا أبو منصور عبد الوهاب بن أحمد الثقفي كله السجزي سماعًا، حدثنا أبو منصور عبد الوهاب بن أحمد الثقفي كله فيما قرأه علينا بهراة من كتابه، أخبرنا الشيخ الفاضل أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن أحمد بن بالويه، حدثنا أبو أحمد محمد بن إبراهيم بن أبروين (٣) بإستراباذ، حدثنا أبو الحسن (علي بن الحسن)(٤) القومسي بجرجان، حدثنا محمد بن الفضل بن حاتم، حدثنا محمد بن الحسن الجوري، حدثنا أحمد بن الحسن بن أبان المصري، حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن عون، عن ابن أبان المصري، حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن عون، عن ابن سيرين: عن أبي هريرة في قال رسول الله على «ما من آدمي إلا ومن تربته في سرته، فإذا دنا أجله قبضه الله عن من التربة التي منها خُلِقَ تربته في سرته، فإذا دنا أجله قبضه الله عن من التربة التي منها خُلِقَ تربته في سرته، فإذا دنا أجله قبضه الله عن من التربة التي منها خُلِقَ

<sup>(</sup>١) في (د، ظ): (أبا).

<sup>(</sup>٢) وهذا القول ليس غريبًا عند بعض أهل العلم، فقد قال به ابن النجار في «الدرة الثمينة» (٤/ ١٠٢) والإمام أبو بكر الآجري في كتابه العظيم «الشريعة» (٤/ ١٠٢) قال: (ولو قال قائل: إن النبي على وأبا بكر وعمر في خلقوا من تربة واحدة لصدق في قوله. فإن قال قائل: وما الحجة في ما قلت؟

قيل: روي أن النبي ﷺ مر بقبر فقال: «من هأذا؟». فقالوا: فلان الحبشي. فقال: اسبحان الله سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التي خلق منها».

فدل بهاذا القول أن الإنسان يدفن في التربة التي خلق منها من الأرض. كذا النبي خلق هو وأبو بكر وعمر من تربة واحدة ودفنوا ثلاثتهم في تربة واحدة).اهـ.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (أبرويز).

<sup>(</sup>٤) سقط من (د).

وفيها يُدْفن، وخُلِقْتُ أنا وأبو بكر وعمر رأي من طينة واحدة، ونُدفن جميعًا في بقعةٍ واحدةٍ».

المصري واوٍ روىٰ عنه الطبراني.

والقبور الثلاثة بني عليها (جداران، فالجدار الأول بني عليها)(١) فيما أعلم الجدار الذي جعلته عائشة بينها وبين القبور حاجزًا، وهو من شمالي القبور جعلته مستقيمًا من جهة الغرب إلى الشرق، ثم بني عليها وعلى الجدار المذكور من جهة باب الحجرة الذي كان مستقبل الشام جداران منحرفان، التقيل (٢) طرفاهما على الوسط، وهذا هو الحائز الداخل الذي بنى خمسة جدران، فطول جداره القبلى خمسة عشر ذراعًا، وطول جداره الشرقى ثمانية أذرع، وهو الذي سقط عليهم في زمن الوليد بن عبد الملك وبدت له قدم عمر والمهم وبناه عمر بن عبد العزيز، وطول الجدار الغربي كذلك، وطول كل من الجدارين الشماليين المنحرفين آثنا عشر ذراعًا، وبني خارج ذلك حائز آخر على ا هيئة الداخل، وهو الحائز الذي يراه الناس اليوم، فطول جداره القبلي سبعة عشر ذراعًا، وفيه المسمار الفضة المقابل لوجه رسول الله عليه، ومن أول الجدار من جهة الغرب إلى المسمار خمسة أذرع، وطول الجدار الشرقي آثنا عشر ذراعًا، وطول الجدار الغربي تسعة عشر<sup>(٤)</sup> ذراعًا، وطول كل من الجدارين الشماليين المنحرفين آثنا عشر ذراعًا،

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (الثقفي).

<sup>(</sup>٣) «الدرة الثمينة في أخبار المدينة» (٤٤/ب - ١/٤٥).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (عشرة).

وارتفاع جداري<sup>(۱)</sup> الحائز الخارج في السماء ثلاثة وعشرون ذراعًا، وقد أطبق عليها فيما حدثني أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الجبرتي الأصل المدني: سقف من خشب سمر بمسامير فلم يبق وصول إلى القبور الشريفة بحال، وذلك لقصة أخبرني بها ونحن بين الحرمين الشريفين في الحجة الثانية<sup>(۲)</sup>.

SECONO SECO

<sup>(</sup>١) وقع في (د، ظ): "جدارين"!

<sup>(</sup>۲) «الدرة الثمينة في أخبار المدينة» (٤٥/ أ - ٤٥/ ب).

#### [ هل القبر الشريف مسنم أو مسطح؟ ]

وقد أختلف في القبر الشريف هل هو مُسَنَّم أو مُسَطَّح فرُوِي الوصفان:

وفي «صحيح البخاري» (١٠): عن أبي بكر بن عياش، عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي ﷺ مُسَنَّمًا.

وروي عن إبراهيم النخعي، (قال)(٢) أخبرني من شاهد قبر رسول الله على عن إبراهيم النخعي، أنها مُسَنَّمة وعليها أحجار بيض.

وخرج أبو بكر أحمد بن مروان المالكي في «المجالسة» من حديث القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: دخلت على عائشة في فقلت: يا أماه، أكشفي لي عن قبر رسول الله على فكشفت لي عن ثلاثة أقبر ليست بالمشرفة ولا اللاطئة مبطوحة من بَطْحاء العَرَصَة، فرأيت قبر النبي على مسنمًا وأبو بكر الصديق في رأسه عند منكب النبي على النبي المحلوم بن الخطاب في رأسه عند رجلي (٤) النبي على النبي النب

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۹۰).

<sup>(</sup>٢) سقط من (د).

 <sup>(</sup>۳) «المجالسة» (٥/ ٣٦٩ رقم ٢٢٢٩)، ورواه أبو داود (٣٢٢٢٠)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٢٠٩)، وأبو يعلىٰ (٤٥٧١)، والحاكم (١/ ٤٢٥ العلمية)، والبيهقي (٤/ ٣).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (رجل).

<sup>(</sup>٥) راجع «الجواب الباهر في زوار المقابر» (ص٣٣) لشيخ الإسلام ابن تيمية، بتخريجي، ط دار ابن رجب بمصر.

وخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱) فقال: أخبرني ابن أبي فديك، عن عمرو بن عثمان بن هانئ، عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمَّه، آكشفي لي عن قبر النبي على وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة، ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العَرَصَة الحمراء.

قال: فرأيت قبر النبي ﷺ مقدمًا، وقبر أبي بكر ﷺ عند رأسه، ورأس عمر ﷺ.

قال عمرو بن عثمان: فوصف لي القاسم قبورهم.

وقال<sup>(۲)</sup>: أخبرنا محمد بن عمر، حدثني هشام بن سعد، عن عمرو بن عثمان، سمعت القاسم بن محمد يقول: أطلعت وأنا صغير على القبور فرأيتُ عليها حصباء حمراء.

وخرج البيهقي في «دلائل النبوة» من حديث العباس (٣) والله على دخلت على عائشة فقلت: يا أمَّه، أكشفي لي عن قبر رسول الله على وصاحبيه والله عن ثلاثة قبور، لا مشرفة، ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العَرَصَة الحمراء -يعنى: وضع عليها ترابًا أحمر (٤).

وخرج أيضًا في «السنن الكبرىٰ»(٥) من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين، حدثنا الحسن بن صالح، عن أبي البراء قال: دخلت مع مصعب بن الزبير البيت الذي فيه قبر رسول الله على فرأيت قبورهم مستطلة.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» (۳/ ۲۰۹–۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) ﴿الطبقات؛ (٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) لم أره في «دلائل النبوة» عن العباس، وإنما عن القاسم.

<sup>(</sup>٤) «دلائل النبوة» (٧/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرىٰ» (٤/٣).

قال البيهقي<sup>(۱)</sup> عقب روايته حديث العباس<sup>(۲)</sup> المذكور قبل: فدلت هانيه الرواية على أن قبورهم مُسَطَّحة، فإنها -يعني: البطحاء- لا تثبت إلا على مسطح. ٱنتهى.

وقال الواقدي: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنَّه قال: جعل قبر النبي ﷺ مسطوحًا.

قال البيهقي: يمكن أن يقال: إن أصل قبر النبي على جعل مسطحًا وسنم على البطحاء، فمن رواه مسطحًا أراد دون الحصباء، ومن رواه مسنمًا أراد بالبطحاء.

هاذا قوله في «الدلائل».

وقال في كتابه «السنن الكبرى» (٣): ومتى ما صحت رواية القاسم بن محمد: قبورهم مبطوحة ببطحاء العَرَصَة، فذلك يدل على التسطيح، وصحت رؤية سفيان التمار قبر النبي على مسنمًا فكأنه غُير ما كان عليه في القديم، فقد سقط جداره في زمن الوليد بن عبد الملك، وقيل: في زمن عمر بن عبد العزيز، ثم أصلح، وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح، وأرى أن يكون محفوظًا إلا أن بعض أهل العلم من أصحابنا آستحب التسنيم في هذا الزمان لكونه جائزًا بالإجماع وأن التسطيح صار شعارًا لأهل البدع، فلا يكون سببًا لإطالة الألسنة فيه، ورميه بما هو منزه عنه من مذاهب أهل البدع، وبالله التوفيق. آنتهى.

<sup>(1) «</sup>ILLY» (V/777).

<sup>(</sup>٢) بل هو القاسم.

<sup>(</sup>٣/٤) «السنن الكبرئ» (٣/٤).

وخرج أبو داود في «المراسيل»(١) من حديث عيسى -هو ابن يونس-عن محمد بن مرة، عن حماد -وهو ابن أبي سليمان- عن (إبراهيم -هو)(٢) ابن يزيد النخعي- قال: جعل قبر النبي على نبتًا ولم يسو تسوية.

«نبثًا»: مأخوذ من النبيثة: وهي التراب يخرج من البئر.

SECONO SECO

<sup>(</sup>۱) «المراسيل» (٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ).

#### [ آخر الناس عهدًا برسول الله ﷺ ]

وقال ابن سعد في «الطبقات»(۱): أخبرنا عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي، أخبرنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة أنه قال: لما وضع رسول الله على لحده ألقى المغيرة بن شعبة هله خاتمه في القبر ثم قال: خاتمي خاتمي، فقالوا: أدخل(۲) فخذه، قال: فدخل، ثم قال: أهيلوا علي التراب، فأهالوا عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه، فخرج، فلما سوي على رسول الله التراب قال: أخرجوا حتى أغلق الباب فإني أحدثكم عهدًا برسول الله على فقالوا: لعمري، لئن كنت أردتها لقد أصبتها(۳).

وخرج يعقوب بن شيبة في «مسنده» من حديث مجالد بن سعيد<sup>(3)</sup>، عن عامر<sup>(6)</sup>، عن المغيرة بن شعبة هي قال: كنت فيمن حفر قبر رسول الله على فلحدنا له لحدًا، فلما أدخل<sup>(7)</sup> رسول الله على طرحت الفأس، ثم قلت: الفأس، ثم نزلت فوضعت يدي على اللحد، قال: فكان يقول: أنا أقرب الناس عهدًا برسول الله على الله.

<sup>(</sup>١) (الطبقات) (٢/٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (دخل).

<sup>(</sup>٣) إسناده مرسل.

<sup>(</sup>٤) مجالد بن سعيد ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٥) هو الشعبي.

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (دخل).

<sup>(</sup>٧) خرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد» (١٥٤٧) والطبراني (٢٠/٤١٤).

وخرجه أبو جعفر أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي في «مسنده» فقال: حدثنا هشيم، أخبرنا مجالد، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة فقال: حدثنا هاهنا بالكوفة فقال: أنا آخر الناس عهدًا برسول الله على قال: لما خرج على بن أبي طالب في من القبر، ودُفن النبي في قال: لما خرج على بن أبي طالب في من القبر، قال: آنزل فخذ ألقيت خاتمي، فقلت: يا أبا الحسن، خاتمي، قال: آنزل فخذ خاتمك، فنزلتُ، فأخذتُ خاتمي، ووضعت يدي على اللبن ثم خرجت ألى اللبن ثم خرجت ألى اللبن ثم

وحدث به ابن سعد، عن سريج بن النعمان، عن هشيم (٢).

وقال أبو محمد دعلج بن أحمد في كتابه «مسند المقلين»: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا أبو عمران الجوني، عن أبي عسيب<sup>(٣)</sup> قال: لما قبض النبي قال قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: آدخلوا من هذا الباب أرسالًا أرسالًا، ثم صلوا عليه، واخرجوا من الباب الآخر، قال: فلما وضعوه في

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» (۳۰۲/۲).

وخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩/٦٠) من طريق هشيم عن مجالد به. وخرجه كذلك من طريق سفيان بن عيينة، عن المغيرة بن مقسم، عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة.

وخرجه كذلك من طريق عاصم الأحول عن عامر الشعبي عن المغيرة. وقال: قال ابن شاهين: هذا حديث غريب، لا أعلم حدث به عن المغيرة بن مقسم إلا سفيان بن عيينة، عن مغيرة، عن الشعبي، ورواه عاصم الأحول عن

عامرأيضًا، وهو غريب، والمشهور حديث مجالًد عن الشعبي.

 <sup>(</sup>٣) وقع في (د): «ابن» وهو تصحيف، فهو أبو عسيب مولى النبي ﷺ، له صحبة،
 راجع «تعجيل المنفعة» (ص٤٠٥).

لحده قال المغيرة بن شعبة: قد بقي من قبل قدمه شيء لم يُصلح، قالوا: فادخل فأصلحه، قال: فدخل، فمسَّ قدمه (۱) النبي عَلَيْ قال: هيلوا التراب، فهالوا عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه، ثم خرج فقال: أنا أحدثكم عهدًا برسول الله عَلَيْ (۲).

تابعه عفان والأسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا أبو عمران الجوني، حدثنا أبو عسيم (٣) شهد ذاك قال: لما مات رسول الله عليه، قال: أدخلوا أرسالًا أرسالًا..وذكره، وهذا لفظ عفان.

قال الحاكم أبو أحمد: ولا يصح أن المغيرة نزل قبره ﷺ. أنتهيٰ.

وقال أحمد بن محمد بن أيوب صاحب «المغازي»: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق (٤)، فحدثني إسحاق بن يسار، عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن مولاه عبد الله بن الحارث قال: آعتمرت مع علي بن أبي طالب في زمن عمر أو زمن عثمان، فنزل على أخته أم هانئ بنت أبي طالب فلما فرغ من عمرته رجع، فسكب له ماء فاغتسل، فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق، فقالوا:

<sup>(</sup>۱) في (د): (قدم).

<sup>(</sup>٢) خرجه أحمد (٨١/٥) وابن عساكر (٢٩٦/٤) من طريق حماد بن سلمة.

 <sup>(</sup>٣) هو نفسه أبو عسيب، وفرق أبو حاتم بينهما، ووافقه ابن حجر على أنهما آثنان،
 إلا أن أبا عسيب يقال له أيضًا عسيم.

راجع «تعجيل المنفعة» (ص٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) خرجه أحمد (١٠٠/١) والضياء في «المختارة» (١٨٦/٢) وابن جرير في «التاريخ» (٢/ ٢٣٩): كلهم من طريق محمد بن إسحاق.

يا أبا حسن، جئنا نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه، قال: أظن المغيرة بن شعبة يخبركم أنه كان أحدث الناس عهدًا برسول الله عليه، قال: أجل، عن ذلك جئناك نسألك، قال: أحدث الناس عهدًا برسول الله عليه قُثُم بن العباس المناس المن

ورواه يحيى بن معين فقال: حدثنا وهب بن جرير (١) ، حدثني أبي ، سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبيه إسحاق بن يسار، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خرجت مع عمي علي بن أبي طالب على معتمرًا في زمن عثمان شيء ، فلما قدم مكة نزل على أم هانئ بنت أبي طالب، فلما فرغ من طوافه وحلق دخل عليه رهط من أهل العراق فقالوا: إن المغيرة بن شعبة يحدث أنّه كان آخر الناس عهدًا برسول الله على غمر من عباس في .

وقد قيل: إن آخر الناس عهدًا برسول الله على بن أبي طالب

وخرج البيهقي في «سننه الكبرى »(٣) و «الدلائل»(٤) و هذا لفظه من طريق الواقدي قال: وحدثنا عبد الله بن جعفر، عن ابن أبي عون، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله الله قال: رُش على قبر النبي الله الماء رشًا.

<sup>(</sup>١) خرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٠٠٠) من طريق وهب بن جرير به.

<sup>(</sup>٢) تقدم من حديث أم سلمة.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرئ» (٣/ ٤١١).

<sup>(</sup>٤) «دلائل النبوة» (٧/ ٢٦٤).

قال: وكان الذي رش الماء على قبره بلال بن رباح فظ بقربة بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى أنتهى إلى رجليه، ثم ضرب بالماء إلى الجدار لم يقدر على أن يدور من الجدار.

وخرج أيضًا (۱) عن أم سلمة زوج النبي على ورضي عنها قالت: نحن مجتمعون نبكي، لم ننم، ورسول الله على نبي بيوتنا نسكن لرؤيته على السرير إذ (۲) سمعنا صوت الكرازين في السحر، قالت أم سلمة: فصحنا وصاح أهل المسجد فارتجت المدينة صيحة واحدة، وأذّن بلال بالفجر، فلما ذكر النبي على فانتحب فزادنا حزنًا، وعاجل الناس الدخول إلى قبره فغلق دونهم، فيالها من مصيبة ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت إذا (۳) ذكرنا مصيبتنا به على الله على الناس المالية المناس المالية الناس المالية المناس المالية الله المناس المالية المالية المالية الله المناس المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الله المالية المالية

25X225X225X2

<sup>(</sup>۱) «دلائل النبوة» (٧/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (إذا).

<sup>(</sup>٣) في (د): (إذ).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، فهو من طريق الواقدي.

# الفهرس

| ٥   |   |   |     | • | • | • | • | • | • | • |   |   |   |   |   |   |       | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | م  | ٠. | • | ,   | 4      | أذ  | و | ط   | (  | ئ  | -  | نط   | 9  | L  | J        | 2  | ی  | Ĺ  |    | ر:  | 4  | 4   | 1   | 5  | ي  | انير | 11  | ر          | زا   | م: |
|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|-----|--------|-----|---|-----|----|----|----|------|----|----|----------|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|------|-----|------------|------|----|
| ۲۱  |   |   |     | • | • | • |   | • |   |   |   | • | • | • |   |   | •     | • | • | • | • |   | • |   |   |   | • | • |    |    | _ | ف   | ځي     | J   | 1 | _   | حا |    |    | ه.   | 4  | فح |          | يا | >  | J۱ | •  | بل  | ä  | بأ  | į   | W. | į  | ي    | انب | H          | J    | أه |
| 40  |   |   | ,   |   | • |   |   | • |   | • | • | • |   | • |   |   |       | • | - |   |   |   | • |   |   |   |   | • |    | •  |   | •   |        |     |   |     |    |    | į  |      |    | ي  | نب       | 31 | •  | ئى | عا | Þ   | ے  | ٔ د | K   | _  | ر, | لم   | 11  | ل          | و    | نز |
| 44  |   |   |     | • | • | • |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   | <br>• | • | • | • | • |   |   | • |   |   |   | • | •  | •  |   | •   |        |     |   |     |    | •  |    |      |    |    |          | نز | عُ |    | ځ  | إذ  |    | Ų   | (S) | 4  | بح | الد  | 1   | <b>i</b> > | J.   | ٥  |
| 44  |   | • | , , | • |   | • | • | • | • |   |   |   | • |   |   |   |       | • | • | • |   | ۴ | 4 | μ | م |   | ل | - | په | نل | j | ā   | 0      | ہا  | ٩ | -   | ز  | حا |    | •••  | ه, | j  | تی       | 1  | ۴  | ژ  | 4  | عل  | _  | ر   | 4   | فح | ,  | لوا  | ۱., | 0          | ن    | مر |
| ٤٠  |   |   |     |   |   | • | • | • |   |   |   | • |   |   |   |   |       |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   | •  | •  |   |     |        |     | • |     |    |    |    |      |    |    |          |    | •  | •  | •  |     |    | بة  | ما  | ~  | 4  | ال   | 4   | ָי נ       | بالا | إه |
| ٤٢  | • |   | ,   |   |   | • | • | • | • | • |   |   |   | • |   |   |       |   | • | • | • |   | • |   |   |   |   |   | •  | •  |   | •   |        |     |   | •   | •  |    |    |      |    |    |          |    |    | فة | بر | Ļ   |    | Ų   | É   | 4  | بح | الد  | 1   | بة         | بط   | ÷  |
| ٤٤  |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |     |        |     |   |     |    |    |    |      |    |    |          |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |      |     |            |      |    |
| ٤٨  | • |   | ,   |   |   |   | • | • | • |   | • |   |   |   |   | • |       |   |   | • | • | • | • | • | • |   |   |   |    | •  | • | •   | •      |     |   | •   |    |    | •  |      |    |    |          | •  |    |    | •  |     |    | •   |     | Ļ  | ر! | 31   | ۴   | ب          | حر   | ű  |
| ٤٩  | • | • | ,   |   |   |   |   | • | • | • | • | • | • |   | • |   |       |   |   |   | ٠ | • | • |   | • |   |   |   |    |    | • | •   | •      | •   | • | •   | •  |    |    |      | •  |    |          | •  | ·L | ئس | ال | با  | 3  |     | Š   | ړ  | بع | ال   | 1   | iL         | ص    | g  |
| ٧٣  |   |   |     |   |   |   | • |   |   | • | • |   |   |   | • | • |       |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |    |    | • | •   |        | •   |   |     |    |    |    | •    |    |    |          |    |    | 2  | ڣ  | عر  | 9  | ٢   | و   | į  | 地  | 15   | 8   | j          | عا   | د  |
| ٧٩  |   | • |     | • |   |   |   |   | • |   | • | • | • |   |   |   |       |   |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   |    | •  |   | ä   | ا<br>م | ¥   | Í | 8   | ڵؚ | 4  | j  | i    | •  | ظ  | عا       | i  | رة | Ļ  | ٠  | !   | به | ف   | ٩   | _  | ظ  | P    | Ļ   | لب         | طا   |    |
| ۸٥  |   | • |     | • |   |   |   |   |   | • |   | • | • |   | • |   |       |   |   |   | • |   | • | • | • |   |   |   |    | 4  | • | کُم | ٤      |     |   | کُم | Ú  |    | بر | مَدُ | Š  | ŕ  | <u>.</u> | ڶؽ | 1  | þ  |    | : ( | ئ  | از  |     | ĩ  | له | نو   | ŝ   | ل          | زو   | تز |
| 144 |   | • |     |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   |   |   |   |       |   |   |   |   | • | • | • |   | • |   |   |    |    |   | •   | •      |     |   | •   | •  |    |    |      | 4  | قب | لع       | 11 | ë  | ر  | ئە | -   | 4  | ی   | ۵_  | ,  | ئ  | إل   | 2   | بيأ        | تل   | 11 |
| 120 |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |     |        |     |   |     |    |    |    |      |    |    |          |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |      |     |            |      |    |
| 127 | • |   | •   | • |   | • |   |   | • | • | • | • | • |   |   | • |       |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |    |    |   | •   | ٤      | , L | خ | ح   |    | Y  | ١  | ئ    | مر |    | بل       | ق  | i  | L  | •  | Č   | ۣۏ | در  | ,   | ي  | ۵, | الر  | 1   | ت          | ق    | g  |
| 10. |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |     |        |     |   |     |    |    |    |      |    |    |          |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |      |     |            |      |    |
| 174 |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |     |        |     |   |     |    |    |    |      |    |    |          |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |      |     |            |      |    |

| 171   | <br> | رواية سعد بن أبي وقاص را الله الله المادين |
|-------|------|--------------------------------------------|
| 174   | <br> | رواية أوس بن الحدثان الله الله الماسية     |
| ۱۷۰   | <br> | رواية بديل بن ورقاء رئي                    |
|       |      | رواية بشر بن سحيم ر الله على               |
|       |      | رواية بلال 🐞                               |
|       |      | رواية حمزة بن عمرو الأسلمي ر الله عنه الم  |
|       |      | رواية عبد الله بن حذافة را                 |
|       |      | رواية عقبة بن عامر ﷺ                       |
|       |      | رواية معمر بن عبد الله العدوي رش 🔐         |
|       |      | رواية يونس بن شداد ر الله عنه الله الله    |
|       |      | رواية عبد الله بن عمرو رلله 🐪              |
| ۱۸۷   | <br> | رواية عبد الله بن عمر 🐞                    |
|       |      | رواية بديل بن رورقاء ر الله عليه الم       |
| 144   | <br> | رواية جندب بن سفيان 🍪                      |
|       |      | حلقُ النبي ﷺ رأسه                          |
| 197   | <br> | مَنْ حلق رأس رسول ﷺ                        |
|       |      | الطيب عند الإحلالا                         |
| ۲.,   | <br> | آخر حلیث جابر ﷺ                            |
| Y + Y | <br> | طواف الإفاضة                               |
| Y • 0 | <br> | وتت طواف الإفاضة                           |
| 717   | <br> | مطلب: شرب ماء زمزم                         |
|       |      | كساء النبي ﷺ الكعبة ﴿                      |
|       |      | رجوعه ﷺ من طواف الإفاضة                    |
|       |      | من خطبة النبي ﷺ بمنى                       |
|       |      | رمي النبي ﷺ الجمار                         |
|       |      |                                            |

| 101          | فصل مسجد الحيف                              |
|--------------|---------------------------------------------|
| 404          | رحيله ﷺ إلى المحصب بعد أيام التشريق         |
| 100          | إرداف النبي ﷺ للشريد بن سويد خلفه           |
| Y 0 Y        | إفاضة النبي ﷺ إلى المحصب وضرب القبة له      |
| ۲٦٠          | طواف الوداعطواف الوداع                      |
| 777          | حيض صفية زوج النبي ﷺ، ورغبة عائشة في العمرة |
| 470          | إتيان الملتزم                               |
| 777          | الخروج من مكةالخروج من مكة                  |
| 779          | عدم دخول النبي ﷺ الكعبة في حجه              |
| <b>Y Y Y</b> | عود النبي ﷺ للمدينة                         |
| 3 7 7        | أكلُ النبي ﷺ من أضحيته                      |
| <b>۲</b> ۷٦  | وصول الَّنبي ﷺ إلىٰ غدير خُم                |
| <b>Y Y Y</b> | طرق حديث موالاة علي بن أبي طالب             |
| 440          | من بدع الشيعة                               |
| 7.4.7        | صدور النبي ﷺ من حجة الوداع ونزوله الجحفة    |
| <b>Y A Y</b> | مبيت النبي ﷺ بذي الحليفة                    |
| <b>Y</b>     | وصوله ﷺ المدينة                             |
| 444          | الصلاة إذا قدم من سفرا                      |
| <b>Y9</b> •  | خطبته ﷺ بالمدينة                            |
| <b>797</b>   | متلى كان قدوم النبي ﷺ المدينة               |
| 495          | أبواب مرض رسول الله ﷺ ووفاته                |
| 498          | 🌞 ابتداء شکوی رسول الله ﷺ :                 |
| 790          | * ابتداء وجع النبي ﷺ بالصداع                |
| 797          | * نعي النبي ﷺ إلىٰ نفسه :                   |
| ۳٠٥          | إسرار النبي ﷺ بوفاته إلى ابنته فاطمة        |
| 4.4          | صلاة النبي ﷺ علىٰ أهل البقيع ودعاؤه لهم     |
| 414          | إنفاذ رسول الله ﷺ جيش أسامة بن زيد          |

| ۳۱٦ | استئذان النبي ﷺ أزواجَه أن يُمرَّض في بيت عائشة    |
|-----|----------------------------------------------------|
|     | تعظيم رسول الله ﷺ عمه العباس                       |
| 444 | نعت النبي ﷺ اللدود لذات الجنب                      |
| 440 | تخيير رسول الله ﷺ بين الدنيا وبين ما عند الله      |
| ۳۲۸ | مبلغ ما أنفق أبو بكر على النبي ﷺ                   |
| *** | من وصايا النبي ﷺ قبل وفاته                         |
| 440 | آخر مجلس جلسه رسول الله ﷺ على المنبر               |
| *** | خطبة الوداع بالمدينة                               |
| 444 | شدة حمى النبي ﷺ وازدياد وجعه                       |
| 710 | قسم النبي ﷺ بين نسائه في مرضه                      |
| ۳٤۸ | تطبيب عائشة للنبي ﷺ ﷺ                              |
| 401 | رقية جبريل للنبي ﷺ                                 |
| 400 | رغبة النبي ﷺ في الكتابة لأصحابه عند موته           |
| 401 | رغبة النبي ﷺ في الكتابة باستخلاف أبي بكر الصديق    |
| 471 | استخلاف أبي بكر ﷺ                                  |
| 477 | استخلاف النبي ﷺ أبا بكر في الصلاة                  |
| ۲۷۸ | تحذير النبي ﷺ من ٱتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا        |
| ۲۸۱ | تألم النبي ﷺ عند موته من أكلة الشاة المسمومة بخيبر |
| ۳۸۹ | طرق حديث سم النبي ﷺ                                |
| 498 | موت النبي ﷺ شهيدًا                                 |
| ٤٠٠ | أمر النبي ﷺ بإخراج ذهب كان عنده في مرضه            |
| ٤٠٤ | إمامة أبي بكر في الصلاة للنبي ﷺ                    |
|     | أَمْرُ النبيِّ ﷺ بإنفاذ جيش أسامة بن زيد           |
|     | تحذير النبي ﷺ أمته من الفتن                        |
|     | أمرُ العباسِ عليًّا بسؤال النبي ﷺ للبيعة           |
| 473 | اختيار النبي ﷺ الرفيق الأعلىٰ                      |

| ٤٣٠ . | <br> | • | <u>.</u> . |   | •   |   | •  | ها    | نحر | ا و      | ِها | سحر  | ین   | ہا ہ | ومه  | ي ي   | وفم  | نشة    | عان   | ت           | , بي | في   | 爨   | بي   | ، الن | وت         | ۵  |
|-------|------|---|------------|---|-----|---|----|-------|-----|----------|-----|------|------|------|------|-------|------|--------|-------|-------------|------|------|-----|------|-------|------------|----|
| ٤٤١ . |      |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      |      |       |      |        |       |             |      |      |     |      | رد ا  |            |    |
|       |      |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      |      |       |      |        |       |             |      |      |     |      |       |            |    |
| ٤٥٦ . |      |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      | ړ    | توفو  | ن    | حي     | اس    | اللبا       | ن    | اؤ م | 氎   | عليه | ان د  | ا ک        | ما |
| ٤٥٧   |      |   |            |   |     |   |    |       |     | 纖        | É 4 | بموت | ب    | كذي  | إلتك | ن و   | لأيؤ | لتص    | ي ا   | ع فر        |      | بة   | بحا | الص  | :ف    | ختلا       | -1 |
| 209   |      |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      |      |       | 4    | 鰢      | وته   | , بم        | مين  | سل   | الم | يبة  | مص    | ظم         | ٥  |
| ٥٢٥   |      |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      |      |       |      |        |       |             |      |      |     |      |       |            |    |
| ٤٧٧   |      |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      |      |       |      |        |       |             |      |      |     |      |       |            |    |
| ٤٨١   | <br> |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      |      | 梨     |      | ، الله | ول    | رس          | ت    | لمو  | ب   | حاد  | الص   | كاء        | بک |
| ٤٨٥   |      |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      |      |       |      |        |       |             |      |      |     |      | م ال  |            |    |
| ٤٨٧   | <br> |   |            |   |     |   |    |       |     |          | •   |      | زود  | الم  | ببة  | وتم   | 处    | F L    | النبم | ت ا         | مور  | ة ب  | رير | ۽ ه  | ة أبر |            | 20 |
| ٤٩٠   |      |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      |      |       |      |        |       |             |      |      |     |      | مقيف  |            |    |
| 193   |      |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      |      |       |      |        |       |             |      |      |     |      |       |            |    |
| ٤٩٦   |      |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      |      |       |      |        |       |             |      |      |     |      |       |            |    |
| ٤٩٨   | <br> | • |            |   |     |   |    | • • • |     |          |     |      |      |      |      |       |      | • •    |       | 4           | , e  | بكر  | بي  | بة أ | خط    | رق         | طر |
| ٥٠٢   | <br> |   |            |   | •   |   |    | • •   |     |          |     |      |      |      |      |       |      | ٠.     | بكر   | بي          | 1 4  | بيب  | بة  | بحا  | الم   | بىي        | رة |
| ۸۰۵   |      |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      |      |       |      |        |       |             |      |      |     |      |       |            |    |
| ٥١٣   |      |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      |      |       |      |        |       |             |      |      |     |      |       |            |    |
| ٥١٨   | <br> |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      | س    | غر    | بئر  | من     | 製     | <b>\$</b> 4 | لنبي | ر ا  | نسا | ي د  | ي ذ   | ر <b>و</b> | ما |
| ٥٢٣   | <br> |   |            |   | •   | • |    |       |     |          |     |      |      |      |      | • • • |      |        |       | •           | 쌫    | نه   | كف  | ي تا | ي ف   | رو         | h  |
| 079   |      |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      |      |       |      |        |       |             |      |      |     |      |       |            |    |
| ٥٣٥   | <br> |   |            | • | •   |   |    | ••    |     |          |     |      |      |      |      | ••    |      |        |       | • •         | 3    | 轞    | بي  | الن  | ، قبر | ض          | مو |
| 0 2 7 |      |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      |      |       |      |        |       |             |      |      |     |      |       |            |    |
| 700   |      |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      |      |       |      |        |       |             |      |      |     |      |       |            | صا |
| ٥٥٧   |      |   |            |   |     |   |    |       |     |          |     |      |      |      |      |       |      |        |       |             |      |      |     |      |       |            |    |
| 009   | <br> |   | :          | 4 | 200 | , | عم | قير   | فة  | <b>0</b> | 帯   | 4    | کر ہ | بک   | أبي  | نبر   | ة أ  | صة     | *     | 灩           | ي    | النب | نبر | فة   | ص     | 净          |    |

|     | جامع الآثار في السير ومولد المختار (١) ع | ٥٨٠           |
|-----|------------------------------------------|---------------|
|     |                                          | $\smile$      |
| ٥٦٦ | سريف مستم أو مسطح؟                       | هل القبر النا |
| ۰۷۰ | عهدًا برسولُ الله ﷺ                      | آخر الناس     |
| ٥٧٥ |                                          | الفهرس .      |
|     | IET IET IET                              |               |